







الزيشهري، محتد، ١٣٢٥ ـ

[ التنقيح الثالث ]. . قم: دارالحديث ٢٠٠٠.

١٢ ج.

المصادر بالهامش و ص ۵۵۶۹ ۵۵۸۷.

MIZAN UL - HEKMAH

العنوان بالانجليزية طبعة منقّحة ، مصحّحة مع صفّ الحروف الجديدة في إثني عشر جزءٌ .

أحاديث الشيعة. ٢. أحاديث أهل السنة. الف. العنوان.

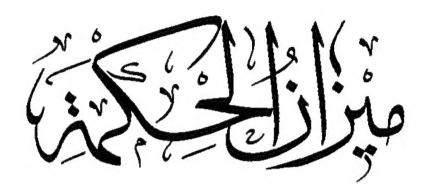

اَخُلاقِيَّ، عَفَائِلِيُّ ، اِحِمَاعِيُّ سِيَاسِيُّ، اِقْضَادِيُّ، آدَبِيُّ

مُحَيَّمُ الْمِيْسُونِي

اَلْجُلَدُ النَّامِينَ

عيزان الحكمة - العجلد الثامن تأليف: محمد الريشهري الناشر: دارالحديث الطبعة: الأولى المطبع: اعتماد عدد المطبوع: ٢٠٠٠ دورة عام النشر: ١٤٧٧ د ق



مركزالطباعة والنشر في دارالحديث

قم ، شارع معلّم ، قرب ساحة الشهداء ، الرقم ١٢٥ ص . ب : ٤٤٦٨ / ٣٧١٨٥

الهاتف: 830 ، 34 - 401 ، 41 - 470 ، 374 ، 470 ، 470 ،

ISBN : 984 - 7489 - 21 - 8 مایک : ۱SBN : 984 - 7489 - 21 - 8



| T110        | ٤٠٢ ـ الفـــأل   |
|-------------|------------------|
| ٣17Y        | ٤٠٣ ـ الفَتـك    |
| riri        |                  |
| ٣١٤٣        | ٥٠٥ ـ الفُتـوَّة |
| ٣١٤٥        | ٤٠٦ ـ القَتــوى  |
| ٣١٥١        | ٤٠٧ ـ الفُحش     |
| T100        | ٤٠٨ ـ الفّخـر    |
| <b>7171</b> |                  |
| ٣١٦٥        | ٤١٠ ـ الفَـرَح   |
| T17V        | ٤١١ ـ الفُرس     |
| *\Y*        | ٤١١ ـ الفِراسة   |
| <b>*1VV</b> | ٤١٧ ـ الفُرصَـة  |

| <b>٣١٨١</b> | ٤١٤ ـ الفَرائض |
|-------------|----------------|
| ٣١٨٧        | ٤١٥ ـ التَفريط |
| ٣١٩١        | ٤١٦ ـ الفَراغ  |
| ٣١٩٥        | ٤١٧ ـ الفِـرَق |
| ٣١٩٧        | ٤١٨ ـ الفَساد  |
| ٣٢٠٩        | ٤١٩ ـ الفِسق   |
| 7717        | ٤٢٠ ـ القَصاحة |
| TT10        | ٤٢١ ـ الغَضيلة |
| 7777        | ٤٢٢ ـ الفَقـر  |
| 77EV        | ٤٢٣ ـ الفِقـه  |
| TYOY        | ٤٢٤ ـ الفِكـر  |
| TY70        |                |
| TY74        |                |

# الفأل الفأل

كنز العمّال : ١٠ / ١١٥ ، ١٢٣ «الطِّيرَة والقأل».

البحار : ٩٥ / ١ باب ٥٣ «ما يدفع الفأل والطُّيْرَة».

صحيح مسلم : ٤ / ١٧٤٥ باب ٣٤ «الطِّيّرَة والفأل وما يكون فيدمن الشوم».

انظر: عنوان ٣٢٥ «الطَّيرة».

### ٣١٤٦ ـ الفألُ

١٥٥٨١ ـ الإمامُ علي على الله : تَفَأَلُ بالخَيرِ تَنجَهُ ١٠٠

١٥٥٨٢ ـ رسولُ اللهِ عَلِينَ : نِعمَ الشيءُ الفَأَلُ؛ الكَلِمَةُ الحَسَنةُ يَسمَعُها أَحَدُكُم ١٠٠.

١٥٥٨٣ - عنه عَلِين الطِيرَة ، وخَيرُها الفَأْلُ ؛ الكَلِمَةُ الصالِحَةُ يَسمَعُها أَحَدُكُم ٣٠.

٤٨٥٥٨ـعنه عَلَيْكُ : لاطِيَرةَ، وخَيرُها الفَأْلُ. قيلَ : يارسولَ اللهِ، وما الفَأْلُ؟ قالَ : الكَلِمَةُ الصالحِـّةُ يَسمَعُها أَحَدُكُم٣.

١٥٥٨٥ ـعنه ﷺ : لا عَدوىٰ ولا طِيرَةَ ، ويُعجِبُني الفَأْلُ الصالحُ ، والفَأْلُ الصالحُ : الكَلِمَةُ الحَسَنةُ ٣.

١٥٥٨٦ ـ الإمامُ عليٌّ اللَّهِ: العَينُ حَقٌّ، والرُّقىٰ حَقٌّ، والسَّحرُ حَقٌّ، والفَألُ حَقٌّ، والطَّيرَةُ ليسَت بحَقٍّ، والعَدوىٰ ليسَت بحَقِّ،

أقول: قال العلّامة الطباطبائيُّ ﷺ تحت عنوان «كلام في سعادة الأيّام وتُحوستها والطّيرة والفأل.

١ - في سعادة الأيّام ونحوستها: نحوسة اليوم أو أيّ مقدار من الزمان أن لايُعقِب الحوادثُ الواقعة فيه إلّا الشرَّ ولايكون الأعمال أو نوع خاصٌ من الأعمال فيه مباركة لعاملها، وسعادته خلافه.

ولا سبيل لنا إلى إقامة البرهان على سعادة يوم من الأيّام أو زمـان مـن الأزمـنة ولا نُحوسته، وطبيعة الزمان المقداريَّة مـتشابهة الأجـزاءِ والأبـعاض، ولا إحـاطة لنـا بـالعلل والأسباب الفاعلة المؤثّرة في حدوث الحوادث وكينونة الأعمال حتى يظهر لنا دَوَران اليوم أو

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٤٤٦٦.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) كنز العتال : ٢٨٥٩٣، ٢٨٥٩٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم : ٢٢٢٣.

<sup>(</sup>٥) كنز العشال : ٢٨٥٩٧.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الحكمة ٤٠٠، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٩ / ٣٧٢.

القِطعة من الزمان من علل وأسباب تقتضي سعادته أو نُحوسته، ولذلك كانت التجربة الكافية غير معلوم في غير معلوم في المقام. المقام.

ولما مرَّ بعينه لم يكن لنا سبيل إلى إقامة البرهان على نفي السعادة والنُّحوسة كما لم يكن سبيل إلى الإثبات وإن كان الثبوت بعيداً؛ فالبُعد غير الاستحالة. هذا بحسب النَّظر العقليّ.

وأمّا بحسب النَّظر الشرعيّ فني الكتاب ذكر من النُّحوسة وما يقابلها، قال تعالى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَومٍ نَحسٍ مُسْتَمِرً ﴾ ﴿ وقال: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي يَومٍ نَحسٍ مُسْتَمِرً ﴾ ﴿ وقال: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي النَّحوسة فِي أَيّامٍ نَحِساتٍ ﴾ ﴿ لكن لا يظهر من سياق القصّة ودلالة الآيتين أزيدُ من كون النَّحوسة والشّوم خاصّة بنفس الزمان الذي كانت تهبُّ عليهم فيه الريح عذاباً وهو سبع ليال وغانية أيّام متوالية يستمرُّ عليهم فيها العذاب، من غير أن تدور بدَوران الأسابيع وهو ظاهر وإلّا أيّام متوالية يستمرُّ عليهم فيها العذاب، من غير أن تدور بدَوران الأسابيع وهو ظاهر وإلّا كان جميع الزمان نحساً، ولا بدوران الشهور والسّنين.

وقال تعالىٰ: ﴿والكِتابِ المُبِينِ ﷺ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيلَةٍ مُبَارَكَةٍ ﴾ والمراد بها ليلة القدر التي يصفها الله تعالىٰ بقوله: ﴿لَيلَةُ القَدرِ خَيرٌ مِن أَلْفِ شَهرٍ ﴾ وظاهر أنَّ مساركة هذه اللسلة وسعادتها إِنَّا هي بمقارنتها نوعاً من المقارنة لأمورٍ عِظام من الإفاضات الساطنيَّة الإلهيّة وأفاعيل معنويَّة، كإبرام القضاء ونزول الملائكة والروح وكونها سلاماً، قال تعالىٰ: ﴿فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكيمٍ ﴾ وقال: ﴿تَنَزَّلُ المَلائكةُ والرُوحُ فيها بِإِذْنِ رَبِّهِم مِن كُلُّ أَمْرٍ ﷺ سَلامً هِيَ حتى مَطلَع الفَجرِ ﴾ ١٠٠.

ويؤول معنى مباركتها وسعادتها إلى فضل العبادة والنُّسك فيها، وغزارة ثوابها، وقرب

<sup>(</sup>١) القبر ١٩٠.

<sup>(</sup>۲) فصّلت : ۱٦.

<sup>(</sup>٣) الدخان : ٢ . ٣.

<sup>(</sup>٤) القدر: ٣.

<sup>(</sup>٥) الدخان : ٤.

<sup>(</sup>٦) القدر : ٤ و ٥.

العناية الإلهيّة فيها من المتوجِّهين إلى ساحة العزِّة والكبرياء.

وأمّا السُّنَّة فهناك روايات كثيرة جدًا في السعد والنحس من أيّام الاسبوع ومـن أيّـام الشهور العربيّة وهي روايــات بــالغة في الشهور العربيّة ومن أيّام شهور الفرس ومن أيّام الشهور الروميّة، وهي روايــات بــالغة في الكثرة مودعة في جوامع الحديث أكثرها ضعاف من مراسيل ومرفوعات وإن كان فيها ما لا يخلو من اعتبار من حيث أسنادها.

أمّا الروايات العادّة للأيّام النّحِسة كيوم الأربعاء، والأربعاء لاتـدور "، وسبعة أيّام من كلّ شهر عربيًّ، ويومين من كلّ شهر روميًّ، ونحو ذلك، فني كثير منها وخاصّة فيها يتعرَّض لنحوسة أيّام الأسبوع وأيّام الشهور العربيّة تعليل نحوسة اليوم بوقوع حوادث مُرَّة غير مطلوبة بحسب المذاق الدينيُّ، كرحلة النبيُّ عَلَيْهُ وشهادة الحسين اللهِ وإلقاء إبراهيم اللهِ في النار ونزول العذاب بأمّة كذا وخلق النار وغير ذلك.

ومعلوم أنَّ في عدِّها نحسة مشومة وتجنَّب اقتراب الأمور المطلوبة وطلب الحوائج التي يلتذُّ الإنسان بالحصول عليها فيها تحكيماً للتقوى وتقوية للروح الدينيَّة، وفي عدم الاعتناء والاهتمام بها والاسترسال في الاشتغال بالسَّعي في كلِّ ما تهواه النفس في أيِّ وقت كان إضراباً عن الحقِّ وهتكاً لحرمة الدين وإزراء لأوليائه، فتؤول نحوسة هذه الأيّام إلى جهات من الشقاء المعنويُّ منبعثة عن علل وأسباب اعتباريّة مرتبطة نوعاً من الارتباط بهذه الأيّام تفيد نوعاً من الارتباط بهذه الأيّام تفيد نوعاً من الشقاء الدينيُّ علىٰ من لايعتنى بأمرها.

وأيضاً قد ورد في عدَّة من هذه الروايات الاعتصام بالله بصدقة أو صوم أو دعاء أو قراءة شيء من القرآن أو غير ذلك لدفع نحوسة هذه الأيّام، كما عن مجالس ابن الشيخ بإسناده عن سهل بن يعقوب الملقَّب بأبي نواس عن العسكريّ الله في حديث: «قلتُ: ياسيّدي، في أكثر هذه الأيّام قواطِعُ عَنِ المقاصدِ لِما ذُكِرَ فيها مِن النَّحسِ والمَغاوِفِ، فَتَدُلُّني على الاحتِرازِ مِن

<sup>(</sup>١) أوردت منها في الجزء الرابع عشر من كتاب البحار أحاديثجمّة. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) أربعاء لاتدور هي آخر أربعاء في الشهر. (كما في هامش المصدر).

الهَخاوفِ فيها، فإغّا تَدعُونِي الظَّرورَةُ إِلَى التَّوَجُّهِ فِي الحَواتِحِ فيها؟ فقالَ لي: يـا سَهـلُ، إِنَّ لِشِيعَتِنا بوَلايتِنا لَمِصمَةً لو سَلَكُوا بها في لَجُّةِ البِحارِ الغامِرَةِ وسَباسِبِ البَيداءِ الغائرةِ بَـينَ سِباعٍ وذِثابٍ وأعادِي الجِنِّ والإنسِ لأمِنُوا مِن مَخاوِفِهم بوَلايَتِهم لنا، فَـثِقْ بـاللهِ عَـزَّوجلَّ وأخلِصْ في الوَلاءِ لأغَيَّكَ الطاهِرِينَ وتَوَجَّهُ حَيثُ شِئتَ واقصِدُ ما شِئتَ...» الحـديث. ثمّ أمره الله بشيء من القرآن والدعاء أن يقرأه ويدفع به النحوسة والشأمة ويقصد ما شاء.

وفي الحنصال بإسناده عن محمّد بن رياح الفلّاح قال: «رأيتُ أبا إبراهيمَ ﷺ يَحَتَجِمُ يَوم الجُمُعةِ، فقلتُ: جُعِلتُ فداكَ، تَحَتَجِمُ يومَالجُمُعةِ؟! قال: أقرَأُ آيَةَ الكُرسيِّ، فإذا هاجَ بكَ الدمُ ليلاً كانَ أو نهاراً فاقرَأُ آيَةَ الكرسيِّ واحتَجِمْ».

وفي الحنصال أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد الدقّاق قال: «كَتَبَ إلى أبي الحسنِ الثاني الله ألهُ عنِ الحُمْرُوجِ يَومَ الأربعاءِ لاتَدورُ، فكَتَبَ اللهِ : مَن خَرجَ يومَ الأربعاءِ لاتَدورُ خكتب اللهِ أَسَالُهُ عنِ الحُمْرُةِ وُقِيَ مِن كُلِّ آفَةٍ، وعُوفِيَ مِن كُلِّ عاهَةٍ، وقَضَى اللهُ له حاجَتَهُ». وكتب خِلافاً على أهلِ الطَّيرَةِ مُن كُلِّ آفَةٍ، وعُوفِيَ مِن كُلِّ عاهَةٍ، وقَضَى اللهُ له حاجَتَهُ في يومِ الدِه مرَّة أخرى يسأله عن الحِجامةِ يوم الأربعاء لا تدور، فكتب اللهِ : «مَنِ احتَجَمَ في يومِ الأربعاءِ لا تدور ووقِيَ مِن كُلِّ عاهَةٍ، ولم " تَخضَرَّ الأربعاءِ لا تدورُ خِلافاً على أهلِ الطِّيرَةِ عُوفِيَ مِن كُلِّ آفَةٍ، ووُقِيَ مِن كُلِّ عاهَةٍ، ولم " تَخضَرَّ عَاجِمُهُ».

وفي معناها ما في تحف العقول: قال الحسين ابن مسعود: «دَخَلَتُ عَلَىٰ أَبِي الحسنِ عليًّ بنِ محمّدٍ الله وقد نُكِبَت إصبَعي وتَلقّاني راكِبُ وصَدَمَ كتنِي، ودخلتُ في زَحمَةٍ فَخَرَتُوا عليًّ بعض ثيابي، فقلتُ: كَفاني اللهُ شَرَّكَ مِن يومٍ فما أيشَمَكَ! فقال الله لي : يا حسنُ، هذا وأنت تَغشانا تَرمي بذنبِكَ مَن لاذنب له؟! قالَ الحسنُ: فَأَثابَ إليَّ عَقلِي وتَبَيَّنتُ خَطاي، فقلتُ: يامولاي أستَغفِرُ الله وسنُ، ما ذَنبُ الأيّامِ حتى صِرتُم تَتَشاءَمُونَ بها إذا جُوزِيتُم بأع الذّه وبي تَوبَتي يابنَ رسولِ اللهِ. قالَ:

<sup>(</sup>١) السياسب جمع سبسب : المفازة. (لسان العرب : ١ / ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة إشَّارة إلىٰ نفي ما في عدَّة من الروايات أنَّ من احتجم في يوم الأربعاء أو يوم الأربعاء لاتدور اخضرَّت محاجمه، وفسي بعضها خِيفَ عليه أن تخضرُ محاجمه.(كما في هامش العصدر).

ماينَفَعُكُم، ولكنَّ الله يُعاقِبُكم بذَمِّها علىٰ ما لا ذَمَّ عليها فيهِ، أما عَلِمتَ ياحسنُ أنَّ اللهَ هُو المُثيبُ والمُعاقِبُ والجُعازِي بالأعالِ عاجِلاً وآجِلاً؟! قلتُ: بلىٰ يا مولايَ، قالَ: لاتَـعُدَّ ولا تَجعَلُ للاَيّامِ صُنعاً في حُكم اللهِ، قالَ الحسنُ: بلىٰ يامولايَ».

والروايات السابقة ولها نظائر في معناها يستفاد منها أنَّ المِلاك في نحوسة هذه الأيّام النّحسات هو تطيَّر عامّة الناس بها، وللتطيَّر تأثير نفساني كها سيأتي، وهذه الروايات تعالج نحوستها التي تأتيها من قبل الطيرة بصرف النفس عن الطيرة إن قوي الإنسان على ذلك، وبالالتجاء إلى الله سبحانه والاعتصام به بقرآن يتلوه أو دعاء يدعو به إن لم يَقوَ عليه بنفسه وحمّل بعضهم هذه الروايات المسلّمة لنحوسة بعض الأيّام على التقيّة، وليس بذاك البعيد؛ فإنّ التشاؤم والتفاؤل بالأزمنة والأمكنة والأوضاع والأحوال من خصائص العامّة يوجد منه عندهم شيء كثير عند الأمم والطوائف المغتلفة على تشتّهم وتفرُقهم منذ القديم إلى يومنا، وكان بين الناس حتى خواصّهم في الصدر الأوّل في ذلك روايات دائرة يُسنِدونها إلى النبيّ عَلَيْ لا يَسَعُ لأحد أن يردَّها كها في كتاب المسلسلات بإسناده عن الفضل بن الربيع قال: «كنتُ يَوماً مَع مَولايَ المأمونِ فَأَرْدنا الحُرُوجَ يومَ الأربعاء، فقالَ المأمونُ: يومُ مَكروهُ سَمِعتُ أبي عليّاً يقولُ: المّعية أبي عبدالله بن عبّاسٍ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ الله عَلَيُّ يقولُ: إنَّ الشّهر يَومُ نحسٍ مُستمِرً».

وأمّا الروايات الدالَّة على الأيّام السعيدة من الاسبوع وغيرها فالوجه فيها نظير ما تقدَّمت إليه الإشارة في الأخبار الدالّة على نحوستها من الوجه الأوّل؛ فإنَّ في هذه الأخبار تعليل بركة ما عدَّه من الأيّام السعيدة بوقوع حوادث متبرّكة عظيمة في نظر الدِّين كولادة النبيِّ عَلَيْهُ وبعثته وكما ورد أنّه عَلَيْهُ دعا فقال: «اللّهُمَّ بارِكُ لِأُمّتي في بُكورِها يَـومَ سَبتِها وخميسها»، وما ورد أنّ الله ألان الحديد لداود على يوم الثلاثاء، وأنّ النبيَّ عَلَيْهُ كمان يخرج للسفر يوم الجمعة، وأنّ الأحد من أسهاء الله تعالى.

فتبيَّن ممّا تقدَّم على طوله أنّ الأخبار الواردة في سعادة الأيّام ونحوستها لاتدلُّ على أزيد من ابتنائها على حوادث مرتبطة بالدِّين توجب حُسناً وقُبحاً بحسب الذوق الدينيّ أو بحسب تأثير النفوس. وأمّا اتُصاف اليوم أو أيّ قطعة من الزمان بصفة الميّمنة أو المُسأمة واختصاصه بخواصّ تكوينيّة عن علل وأسباب طبيعيّة تكوينيّة فلا، وما كان من الأخبار ظاهراً في خلاف ذلك فإمّا محمول على التقيّة أو لا اعتاد عليه.

٢ ـ في سعادة الكواكب ونحوستها وتأثير الأوضاع السهاويّة في الحوادث الأرضيّة سعادة ونحوسة : الكلام في ذلك من حيث النظر العقليّ كالكلام في سعادة الأيّام ونحوستها ، فلا سبيل إلى إقامة البرهان على شيء من ذلك كسعادة الشمس والمشتري وقِران السَّعدَين ونحوسة المرّيخ وقِران النَّحسَين والقمر في العَقرب .

نعم كان القدماء من منجِّمي الهند يَرُون للحوادث الأرضيَّة ارتباطاً بالأوضاع السهاويّة مطلقاً أعمَّ من أوضاع الثوابت والسيّارات، وغيرهم يرىٰ ذلك بين الحوادث وبين أوضاع السيّارات السَّبع دون الثوابت، وأوردوا لأوضاعها المختلفة خواصَّ وآثاراً تسمّىٰ بأحكام النجوم، يَرُون عند تحقُّق كلِّ وضع أن يُعقِب وقوع آثاره.

والقوم بين قائل بأنَّ الأجرام الكوكبيّة موجودات ذوات نفوس حيَّة مُريدة تفعل أفاعيلها بالعليّة الفاعليّة، وقائل بأنها أجرام غير ذات نفس تؤثِّر أثرها بالعلّية الفاعليّة، أو هي معدّات لفعله تعالى وهو الفاعل للحوادث، أو أنّ الكواكب وأوضاعها علامات للحوادث من غير فاعليّة ولاإعداد، أو أنّه لا شيء من هذه الارتباطات بينها وبين الحوادث حتى على غو العلاميّة وإغًا جرت عادة الله على أن يُحدث حادثة كذا عند وضع ساويٍّ كذا.

وشيء من هذه الأحكام ليس بدائميّ مطَّرد بحيث يلزم حكم كذا وضعاً كذا فربَّما تَصدُق وربَّما تَكذب، لكنّ الذي بَلَغنا من عجائب القصص والحكايات في استخراجاتهم يعطي أنّ بين الأوضاع السماويّة والحوادث الأرضيّة ارتباطاً ما، إلّا أنّه في الجملة لا بالجملة، كها أنّ بعض الروايات الواردة عن أثمّة أهل البيت ﷺ يصدّق ذلك كذلك.

وعلى هذا لايمكن الحكم البتّي بكون كوكب كذا أو وضع كذا سعداً أو نحساً، وأمّا أصل ارتباط الحوادث والأوضاع الساويّة والأرضيّة بعضها ببعض فليس في وسع الباحث الناقد إنكار ذلك.

وأمّا القول بكون الكواكب أو الأوضاع السهاويّة ذوات تأثير فيا دونها ـ سواء قـيل بكونها دُوات نفوس ناطقة أو لم يُقَل ـ فليس ممّا يخالف شيئاً من ضروريّات الدِّين، إلّا أن يقال بكونها خالقة مُوجِدة لما دونها من غير أن ينتهي ذلك إليه تعالى فيكون شِركاً، لكنّه لاقائل به حتى من وثنيّة الصابئة التي تعبد الكواكب، أو أن يقال بكونها مدبّرة للنظام الكوني مستقلّة في التدبير فيكون ربوبيّة تستعقب المعبوديّة، فيكون شركاً كها عليه الصابئة عبدة الكواكب.

وأمّا الروايات الواردة في تأثير النجوم سعداً ونحساً وتصديقاً وتكذيباً فهي كثيرة جدّاً علىٰ أقسام :

منها: مايدلُّ بظاهره على تسليم السعادة والنحوسة فيها، كها في الرسالة الذهبيَّة عن الرِّضا على الله الله الذهبيَّة عن الرِّضا على العلم أنَّ جماعهنَّ والقَمر في برج الحَمَل أو الدَّلو من البروج أفضل، وخير من ذلك أن يكون في برج الثور لكونه شرف القمر.

وفي البحار عن النوادر بإسناده عن مُمرانَ عن أبي عبدالله الله قال : «مَن سافَرَ أو تَزَوَّجَ وَالْقَمَرُ في العَقرَبِ لَم يَرَ الحُسنيٰ...» الخبر.

و يمكن حمل أمثال هذه الروايات على التقيّة على ماقيل، أو على مقارنة الطيرة العامّة كها رجّا يشعر به ما في عدّة من الروايات من الأمر بالصدقة لدفع النحوسة، كها في نوادر الراونديّ بإسناده عن موسَى بن جعفر عن أبيه عن جدّه في حديث: «إذا أصبَحتَ فَتَصَدَّقْ بصَدَقةٍ تُذهِب عنك نَحسَ تلكَ الليلةِ...» تُذهِب عنك نَحسَ تلكَ الليلةِ...»

الخَبر، ويمكن أن يكون ذلك لارتباط خاصٍّ بين الوضع الساويِّ والحادثة الأرضيَّة بـنحو الاقتِضاء.

ومنها: ما يدلُّ على تكذيب تأثيرات النجوم في الحوادث والنهي الشديد عن الاعتقاد بها والاشتغال بعلمها، كما في نهج البلاغة: «المنتجُمُ كالكاهِنِ، والكاهِنُ كالسّاحِر، والسّاحِر، والسّاحِر، والكافِر، والكافِر، في النار». ويظهر من أخبار أخرُ تُصدِّقها وتُجوِّزُ النظرَ فيها أنَّ النهي عن الاشتغال بها والبناء عليها إغّا هو فيا اعتقد لها استقلال في التأثير لتأديته إلى الشّرك كما تقدَّم، ومنها: ما يدلُّ على كونه حقاً في نفسه غير أنّ قليله لا يَنفعُ وكثيره لا يُدرَك، كما في الكافي بإسناده عن عبدالرحمٰن بن سيّابة قال: «قلتُ لأبي عبداللهِ اللهِ يني فلا حاجةً لي الناسَ يقولونَ: إنّ النَّجومَ لا يُحِلُّ النَّظرُ فيها وهو يُعجِبُني، فإن كانَت تُضِرُّ بدِينِي فلا حاجةً لي في شيءٍ يُضِرُّ بدِينِي، وإن كانَت لا تُضِرُّ بدِينِي فواللهِ إليّ لأشتهيها وأشتَهِي النَّظرَ فيها، فقالَ: في شيءٍ مِنها كثيرُهُ لا يُدرَكُ وقَ ليلهُ ليسَ كما يقولونَ لا يُضِرُّ بدِينِك، ثُمُ قالَ: إنّكُم تَنظُرُونَ في شيءٍ مِنها كثيرُهُ لا يُدرَكُ وقَ ليلهُ ليسَكما يقولونَ لا يُضِرُّ بدِينِك، ثُمُ قالَ: إنّكُم تَنظُرُونَ في شيءٍ مِنها كثيرُهُ لا يُدرَكُ وقَ ليلهُ ليسَكما يقولونَ لا يُضِرُّ بدِينِك، ثُمُ قالَ: إنّكُم تَنظُرُونَ في شيءٍ مِنها كثيرُهُ لا يُدرَكُ وقَ ليلهُ لا يُنتَعَعُ به...» الخبر.

وفي البحار عن كتاب النجوم لابن طاووس عن معاوية بن حكيم عن محمّد بن زياد عن محمّد بن زياد عن محمّد بن يحمّد بن يحمّد بن يحمّد بن يحمّد بن يحمّد بن يحمّد بن يَعلَمُها؟ قال : نَعَم وفي الأرضِ مَن يَعلَمُها» وفي عدَّة من الروايات : «ما يَعلَمُها إلّا أهلُ بيتٍ مِن الهندِ وأهلُ بيتٍ من العَرَبِ»، وفي بعضها : «من قريشٍ».

وهذه الروايات تؤيِّد ما قدَّمناه من أنَّ بين الأوضاع والأحكام ارتباطأً ما في الجملة.

نعم ورد في بعض هذه الروايات أنّ الله أنزل المُشتري على الأرض في صورة رجل، فلقي رجلا من العجم فعلَّمه النجوم حتى ظنَّ أنه بلغ ، ثمّ قال له : انظر أين المشتري؟ فقال : ما أراه في الفلك وما أدري أين هو؟ فنحّاه وأخذ بيد رجل من الهند فعلَّمه حتى ظنَّ أنه قد بلغ، وقال : انظر إلى المشتري أين هو؟ فقال : إنّ حسابي ليدلُّ على أنّك أنت المشتري، قال : فشهق شهقة فمات، وورث علمه أهله فالعلم هناك... الحبر. وهو أشبه بالموضوع.

٣ - في التفاؤل والتَّطيُّر وهما الاستدلال بحادث من الحوادث على الخير وتىرقُبه وهـ و التفاؤل، أو على الشَّرِّ وهو التطيُّر، وكثيراً ما يؤثَّران ويقع ما يترقَّب منها من خــير أو شرِّ وخاصَّة في الشرِّ، وذلك تأثير نفسانيٌّ.

وقد فرَّق الإسلام بين التفاؤل والتطيُّر، فأمر بالتفاؤل ونهى عن التطيُّر، وفي ذلك تصديق لكون ما فيهما من التأثير تأثيراً نفسانيًاً.

أَمَّا التفاؤل ففيا روي عن النبيِّ ﷺ: «تَفاءَلُوا بالحَنيرِ تَجِدُوهُ»، وكان ﷺ كثير التفاؤل؛ نقل عنه ذلك في كثير من مواقفه ‹››.

وأما التطيَّر فقد ورد في مواضع من الكتاب نقله عن أمم الأنبياء في دعواتهم لهم؛ حيث كانوا يظهرون لأنبيائهم أنهم اطَّيَّروا بهم فلا يؤمنون، وأجاب عن ذلك أنبياؤهم بما حاصله : أنَّ التطيَّر لايقلِب الحقَّ باطلاً ولا الباطل حقّاً، وأنَّ الأمر إلى الله سبحانه لا إلى الطائر الذي لا يملك لنفسه شيئاً، فضلاً عن أن يملك لغيره الخير والشرَّ والسعادة والشقاء، قال تعالى: ﴿قالوا إنَّا تَطَيَّرُنا بِكُم لَئنْ لَم تَنْتَهُوا لَنَرْ بَحُنَّكُم ولَيَمَسَنَّكُم مِنّا عَذابُ أليمٌ ﴿ قالوا طائرُكم مَعَكُم ﴾ أي ما يجرُّ إليكم الشرَّ هو معكم لا معنا، وقال: ﴿قالوا اطَيَّرنا بِكَ وبَنْ مَعكَ قالَ طائرُكُم عِندَ اللهِ ﴾ أي الذي يأتيكم به الخير أو الشرُّ عندالله، فهو الذي يقدِّر فيكم ما يقدِّر فا ومن معي؛ فليس لنا من الأمر شيء.

وقد وردت أخبار كثيرة في النهي عن الطّيرة وفي دفع شؤمها بعدم الاعتناء أو بالتوكُّل والدعاء، وهي تؤيَّد ما قدَّمناه من أنَّ تأثيرها من التأثيرات النفسانيّة، فني الكافي بإسناده عن عمرو بن حُريث قال: قال أبو عبدالله الله الطِّيرَةُ على ما تَجعَلُها إن هَوَّنتَها تَهَوَّنَت، وإن شَدَّدتَ، وإن لم تَجعَلُها شَيئاً لم تَكُن شيئاً». ودلالة الحديث على كون تأثيرها من

<sup>(</sup>١) كما ورد في قضّة الحديبية : جاء سهبل بن عمرو فقال ﷺ : قد سهّل عليكم أمركم. وكما في قصّة كتابه الى خسرو برويز يدعوه إلى الإسلام، فمزّق كتابه وأرسل إليه قبضة من تراب، فتفاءلﷺ منه أنّ العؤمنين سيملكون أرضهم. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>۲) پس : ۱۸، ۱۹.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٤٧.

التأثيرات النفسانيّة ظاهرة، ومثله الحديث المَرويُّ من طرق أهل السُّنَّة : «ثلاثُ لايَسلَمُ مِنها أَحَدُّ : الطِّيرَةُ والحَسَدُ والظَّنُّ. قيل : فما نَصنَعُ؟ قالَ : إذا تَطَيَّرتَ فَامضِ، وإذا حَسَدتَ فلا تَبغِ، وإذا ظَنَنتَ فلا تُحَقِّقُ».

وفي معناه ما في الكافي عن القمّيِّ عن أبيه عن النوفليِّ عن السَّكونيُّ عن أبي عبدالله اللهِّ قال: «قالَ رسولُ الله عَلِيَّةُ : كَفَّارَةُ الطَّيرَةِ التَّوكُلُ...» الخبر. وذلك أنّ في التوكُّل إرجاع أمر التأثير إلَى الله تعالىٰ، فلا يبقىٰ للشيء أثر حتىٰ يتضرَّر به.

وفي معناه ما ورد من طرق أهل السُّنَّة على ما في نهاية ابن الأثير : «الطَّيرَةُ شِركُ وما مِنّا إلّا، ولكنّ اللهَ يُذهِبُهُ بِالتوكُّل».

وفي المعنى السابق ما روي عن موسى ابن جعفر على أنّه قال: «الشُّؤمُ للمُسافِر في طريقِهِ سَبعَةُ أَسياءَ: الغُرابُ الناعِقُ عن يَمينِهِ، والكلبُ الناشِرُ لذنبِهِ، والذئبُ العاوِي الذي يَعوِي في وَجهِ الرَّجلِ وهُو مُقْعٍ على ذَنَبِهِ ثُمِّ يَر تَفِعُ ثُمَّ يَنخَفِضُ ثلاثاً، والظَّبيُ السائِعُ عن يمينِ إلى شهالٍ، والبُومَةُ الصارِخَةُ، والمرأةُ الشَّمطاءُ تَلقىٰ فَرجَها، والأتانُ العَضبانُ \_ يَعني الجَدعاءَ \_ فَمَن والبُومَةُ الصارِخَةُ، والمرأةُ الشَّمطاءُ تَلقىٰ فَرجَها، والأتانُ العَضبانُ \_ يَعني الجَدعاءَ \_ فَمَن أوجَسَ في نفسِهِ مِنهُنَّ شيئاً فليَقلُ: اعتَصَمتُ بكَ ياربٌ مِن شَرِّ ما أُجِدُ في نفسِي، فَيُعصَمُ مِن ذلكَ» ".

ويلحق بهذا البحث الكلاميّ في نُحوسة سائر الأمور المعدودة عند العامّة مشؤومة نحسة كالعطاس مرّة واحدة عند العزم على أمر وغير ذلك، وقد وردت في النهي عن التطيَّر بها والتوكُّل عند ذلك روايات في أبواب متفرّقة، وفي النبويِّ المرويِّ من طرق الفريقَين: «لا عَدوى، ولاطِيرَة، ولا هامة، ولا شُؤم، ولا صفرَا، ولا رضاعَ بعدَ فِصالٍ، ولا تَعَرُّبَ بعد

<sup>(</sup>١) الخبر على ما في البحار مذكور في الكافي والخصال والمحاسن والفقيه، وما في المتن مطابق لبعض نسخ الفقيه. (كما قسي همامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) العدوى: مصدر كالإعداء بمعنى تجاوز مرض العريض منه إلىغيره، كما يقال في الجَزب والوباء والجُدري وغيرها. والعمرادبنغي العدوى كما يفيده مورد الرواية أن يكون العدوى مقتضى العرض من غير انتساب إلى مشيئة الله تعالى، والهامة: ما كانأهل الجاهليّة يزعمون أنّ روح القنيل تصبر طائراً يأوي إلى قبره ويصبح ويشتكي العطش حتّى يؤخذ بثأره. والصفر: هوالتصفير عند سقاية العميوان وغيره. (كما في هامش المصدر).

هِجرَةٍ، ولا صَمتُ يَوماً إِلَى الليلِ، ولا طَلاقَ قبلَ نِكاحٍ، ولا عِتقَ قبلَ مِلكٍ، ولا يُتمَ بعدَ إدراكِ» ١٠٠.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٩ / ٧١\_٧٩.

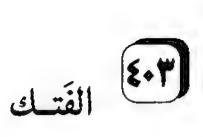

موسوعة الاستخبارات: ١ / ٣٢٥ «الاغتيالات المنظّمة لأعداء الإسلام».

انظر: الحدّ:باب ٧٤٧.

#### ٣١٤٧ \_ الفَتك

١٥٥٨٧ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : الإيمانُ قَيدُ الفَتكِ، لا يَفتِكُ مُؤمنٌ ١٠٠.

١٥٥٨٨ مرح نهج البلاغة عن ابن أبي الحديد : لمّا قُبِضَ رسولُ اللهِ ﷺ واشتَغَلَ علي ۗ الله بغُسلِهِ ودَفنِهِ وبُويعَ أبوبكرٍ ، خلا الزُّبيرُ وأبوسُفيانَ وجَمَاعَةُ مِن المُهاجِرينَ بعبّاسٍ وعلي ً الله لإجالَةِ الرَّأيِ، وتَكَلَّموا بكلامٍ يَقتَضي الاستِنهاضَ والتَّهييجَ ، فقالَ العبّاسُ على الله عنا قولَكُم فلا لِقلّةٍ نَستَعِينُ بكم ، ولالِظِنَّةِ نَترُكُ آراءَكُم ، فَأَمهِلُونا نُراجِعِ الفِكرَ ... واللهِ لولا أنَّ الإسلامَ قَيَّدَ الفَتكَ لَتَدَكدَكَت جَنادِلُ صَخْرٍ يُسمّعُ اصطِكاكُها مِن الْحَلِّ العَلِيُّ "..

100A9 - بحار الاتوار: أبو الفَرَجِ في المَقاتل - في ذِكرٍ ما جَرى على مُسلم بنِ عَقيلٍ -: قال: هانئ لسلمٍ -: إني لا أُحِبُ أن يُقتَلَ [يَعني ابنَ زيادٍ] في دارِي. فلمَّا خَرَجَ مسلمُ قالَ لَهُ شريكٌ: ما مَنْعَكَ مِن قَتلِهِ؟ قالَ: خَصلتانِ: أمّا إحداهُ ما: فكَراهِ يَهُ هانيُ أن يُـقتَلَ في دارِهِ ، وأمّا الأخرى : فحديث حَدَّثنيهِ الناسُ عن النبيِّ يَتَلِيُّهُ : أنَّ الإيمانَ قيدُ الفَتكِ ، فلا يَـفتِكُ مؤمنٌ ، فقالَ لَهُ هانيٌ : أما واللهِ لو قَتَلتَهُ لَقَتلتَ فاسِقاً فاجِراً كافِراً ٣٠.

• ١٥٥٩٠ ـ في الكاملِ لابنِ الأثيرِ \_ أيضاً \_ : فلمّا قامَ ابنُ زيادٍ خَرَجَ مسلمُ بنُ عَقيلٍ ، فقال لَهُ شريكُ : ما مَنْعَكَ مِن قَتلِهِ ؟ قال : خَصلتانِ ، أمّا إحداهُ ا فكراهِيَةُ هافي أن يُقتَلَ في مَنزِلِهِ ، وأمّا الأخرىٰ فحديثُ حَدَّثَهُ علي عنِ النبي عَلَيْهُ : إنّ الإيمانَ قَيدُ الفَتكِ ، فلا يَفتِكُ مؤمنٌ عؤمنٍ ، فقالَ لَهُ هافي : لو قَتلتَهُ لَقَتلتَ فاسِقاً فاجِراً كافِراً غادِراً ".

١٥٥٩١ ــ مثير الاحزان: خَرَجَ مسلمُ والسَّيفُ في كَفَّهِ، وقالَ (لَهُ) شريكُ: (يا هذا) ما مَنْعَكَ مِن الأمرِ؟ قالَ مسلمُ: (لمَّا) هَمَمتُ بالحُرُوجِ فَتَعَلَّقَت بي امرأةُ قالَت: ناشَدتُكَ اللهُ إن مَنْعَكَ مِن الأمرِ؟ قالَ مسلمُ: (لمَّا) هَمَمتُ بالحُرُوجِ فَتَعَلَّقَت بي امرأةُ قالَت: ناشَدتُكَ اللهُ إن مَنْعَكَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) كنز العمّال : ٤٠٥، ١٩٩ وأحدى الرواينين عن أبي هريرة والأخرى عن معاوية؛ فتأمل.

<sup>(</sup>۲) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١/ ٢١٨ . ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) البحار : ٣٤٤/٤٤.

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير : ٢ / ٥٣٨.

قَتَلَتنِي وقَتَلَت نفسَها، والذي فَرَرتُ مِنهُ وَقَعتُ فيهِ ! ١٠

أقول: الأحاديث كما ترى لاتقدر على إثبات حرمة الفتك مطلقاً، ومسلم الله أجلُّ وأعلم من أن ينسب إليه نسيان الحديث المرويِّ عن النبيِّ ﷺ، والأقرب عندي مجمعوليَّة أحاديث حرمة الفتك مطلقاً، وصحّة الحديث الأخير في قصّة مسلم في دار هانيُّ.

<sup>(</sup>١) مثير الأحزان : ٣١ ، ٣٢.



## لفتنة

البحار : ٢٨ «كتاب الفتن والمحن».

كنز العمّال : ١١ / ١٠٧ ـ ٣٦٥ «كتاب الفتن والأهواء».

ستن أبي داود: ٤ / ٩٤ «كتاب الفتن والملاحم».

صحيح مسلم: ٢٢٠٧/٤ «كتاب الغتن وأشراط الساعة».

البحار : ٥ / ٢١٠ باب ٨ «التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار».

انظر : عنوان ٥٠ «البلاء» . ٠٠٠ «الفيبة» ، ٤٩٧ «الإملاء».

الشيطان: باب ۲۰۰۸.

## ٣١٤٨ \_ الفتنةُ

#### الكتاب

﴿ أُولَا يَرُوْنَ أَنَّهُمْ يُقْتَنُونَ فِي كُلِّ عامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكُرُونَ﴾ ١٠٠. (انظر) الأعراف: ١٥٥.

10097 ــ الكافي عن مُعمَّرِ بنِ خَلَادٍ: سَمِعتُ أَبا الحَسَنِ ﷺ يقولُ: ﴿ الْم ﷺ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وهُم لا يُفْتَنُونَ﴾ ثُمَّ قالَ لي: ما الفِتنَةُ؟ قلتُ: جُعِلتُ فداكَ الذي عِندَنا الفِتنَةُ في الدِّينِ، فقالَ: يُفتَنُونَ كها يُفتَنُ الذَّهبُ، ثُمَّ قالَ: يُخلَصُونَ كها يُخلَصُ الذَّهبُ ".

عِبدن الهِسَه في الدينِ، فقال ؛ يقسون على يقعل الدهب، م قال ؛ يُخصون على يخلص الدهب ... م الله عن الهِ الهِ اللهِ اللهِ

وفي نقلِ كَنْزِ العُمَّالِ... ثُمَّ قالَ لي: يا عليُّ، إنَّكَ باقٍ بَعدِي، ومُـبتَلَىُّ بِــاُمَّتِي، ومُخـاصِمُّ يَومَ القِيامَةِ بَينَ يَدَيِ اللهِ تعالىٰ فَأَعدِدْ جَواباً، فقلتُ : بأبي أنتَ واُمِّي، بَيِّنُ لي ما هذهِ الفِتنَةُ التي يُبتَلُونَ بها، وعلىٰ ما أجاهِدُهُم بَعدَكَ؟

فقالَ : إنَّكَ سَتُقاتِلُ بَعدي الناكِثَةَ، والقاسِطَةَ، والمارِقَةَ \_ وحَلاهم وسَهاَّهُم رَجُلاً رجُلاً\_ ثمّ قالَ لي : وتُجاهِدُ اُمّتي علىٰ كُلِّ مَن خالَفَ القرآنَ مِمَّن يَعمَلُ في الدِّينِ بالرَّأْي، ولا رَأْيَ في

<sup>(</sup>١) التوبة : ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١ / ٣٧٠ / ٤.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٩ / ٢٠٥.

الدِّينِ، إِنَّا هُو أمرٌ مِن الربِّ ونَهِيُهُ٣٠.

١٥٥٩٤ عنه ﷺ : ما لي ولِقُريشٍ؟! واللهِ لقد قاتَلتُهُم كافِرينَ، ولاَقاتِلنَّهُم مَفتونينَ ". اللهُ على حينِ فَترَةٍ مِن الرُّسُلِ، 100٩٥ عنه ﷺ في صفةِ الدنيا حينَ بِعثَةِ النبيِّ تَقِلَٰ اللهُ على حينِ فَترَةٍ مِن الرُّسُلِ، وطُولِ هَجعَةٍ مِن الاُمَمِ، واعتِزامٍ مِن الفِتَنِ... والدنيا كاسِفَةُ التَّورِ... عابِسَةٌ في وَجهِ طالِبِها، تَمَرُها الفِتنَةُ، وطَعامُها الجيفَةُ ".

1009٦ عنه ﷺ ـ أيضاً ــ: بَعَثَهُ والناسُ ضُلَالُ في حَيرَةٍ، وحــاطِبونَ (خــابِطونَ) في فِتنَةٍ (٤.

1009٧ عنه على وصفِ الناسِ قبلَ البِعثَةِ بعدَ انصِرافِهِ مِن صِفَّينَ ـ: والناسُ في فِتَنِ انجِذَمَ (انحَذَمَ) فيها حَبلُ الدِّينِ، وتَزَعزَعَت سَواري اليَـقينِ... أطـاعُوا الشـيطانَ فَسَـلَكُوا مَسَالِكَهُ، ووَرَدُوا مَناهِلَهُ، بهِم سارَتُ أعلامُهُ، وقامَ لِواؤهُ، في فِتَنٍ داسَتهُم بأخفافِها، ووَطِئَتهُم بأظلافِها، وقامَتُ على سَنابِكِها، فهُم فيها تائهونَ حائرونَ، جاهِلونَ مَفتونونَ (٥٠.

١٥٥٩٨ عنه ﷺ من كتابٍ لَهُ إلى معاوية من الشُّبهة واشتِها على لُبسَتِها، فإنَّ الفُّتنة طالمًا أغدَفت جَلابِيبَها، وأغشَت الأبصار ظُلمَتُها...

١٥٥٩٩ ـعنه ﷺ : فِتَنُّ كَقِطَعِ الليلِ المُظلِمِ، لا تَقومُ لها قائمَةٌ، ولا تُرَدُّ لها رايةٌ، تَأْتِيكُم مَزمومَةً مَرحولَةً، يَحفِزُها قائدُها، ويَجهَدُها راكِبُها™.

الإمامُ الصّادقُ اللهِ : يُؤتَى بالمرأةِ الحَسناءِ يَومَ القِيامَةِ التي قدِ افتُتِنَت في حُسنِها فَتَقُولُ : ياربِ، حَسَّنتَ خَلقِ حتى لَقِيتُ ما لَقِيتُ! فيُجاءُ بَمَريمَ اللهُ فيقالُ : أنتِ أحسَنُ أو هذه ؟ قد حَسَّناها فلم تُفتَتَنْ . ويُجاءُ بالرُجلِ الحَسَنِ الذي قدِ افتُتِنَ في حُسنِهِ فيقولُ : ياربِ، حَسَّنتَ خَلقِ حتى لَقِيتُ مِن النِّساءِ ما لَقِيتُ! فَيُجاءُ بيُوسفَ اللهِ فيقالُ : أنتَ أحسَنُ أو هذا ؟ حَسَّناهُ فلم يُفتَتَن . ويُجاءُ بصاحِبِ البَلاءِ الذي قد أصابَتهُ الفِتنَةُ في بَلائهِ ، فيقولُ : ياربِ، قد حَسَّناهُ فلم يُفتَتَن . ويُجاءُ بصاحِبِ البَلاءِ الذي قد أصابَتهُ الفِتنَةُ في بَلائهِ ، فيقولُ : ياربِ، قد حَسَّناهُ فلم يُفتَتَن . ويُجاءُ بصاحِبِ البَلاءِ الذي قد أصابَتهُ الفِتنَةُ في بَلائهِ ، فيقولُ : ياربِ، قد حَسَّناهُ فلم يُفتَتَن . ويُجاءُ بطاحِبِ البَلاءِ الذي قد أصابَتهُ الفِتنَةُ في بَلائهِ ، فيقولُ : ياربِ، قد حَسَّناهُ عَلَى البَلاءَ حتَّى افتُونتُ ، فيُجاءُ بأيّوبَ البُلا فيقالُ : أَبَلِيَتُكُ أَشَدُّ أَو بَلِيَةُ هذا؟ فقدِ البُتْلِي

<sup>(</sup>١) كنز الممّال : ٤٤٣١٦

<sup>(</sup>٧-٧) نهج البلاغة : الخطبة ٣٣ و ٨٩ و ٩٥ و ٢ و الكتاب ٦٥ و الغطبة ١٠٢.

فلم يُفتَتَنُّ (١١).

(انظر) الحجّة: باب ٧١١.

## ٣١٤٩ ـ ثُمَرةُ الافتتانِ

#### الكتاب

﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ۞ وَلَقَدْ فَــَتَنَّا الَّــذِينَ مِــنْ قَــبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ ﴾ ٣٠.

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وَأَلْقَيْنا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ ﴾ ٣٠.

١٥٦٠٢ ـ الإمامُ الصّادقُ عليه : والله لا يكونُ ما غَلُّونَ إلَيهِ أَعيُنَكُم حتَّىٰ تُغَرِبَلُوا، لا واللهِ لا يكونُ ما غَدُّونَ إلَيهِ أَعيُنَكُم حتَّىٰ تُتَحَصُوا ...

الْأَندَرُ...٣. اللهِ ا

## ٣١٥٠ ـ أدبُ التَّعوُّذِ مِن الفِتنةِ

١٥٦٠٤ - الإمامُ عليُّ ﷺ - لِرجُلٍ يقولُ: اللَّهُمَّ إنِّي أعوذُ بكَ مِن الفِتنَةِ -: أراكَ تَتَعَوَّذُ مِن

<sup>(</sup>١) الحار: ٧/ ٢٨٥ / ٣.

<sup>(</sup>٢) المنكبوت: ٢.

<sup>(</sup>٣) ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) تهج البلاغة : الخطبة ١٦، شرح تهج البلاغة لابن أبي العديد : ١ /٢٧٢.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ١ / ٣٧٠ / ٦، انظر تمام الحديث.

<sup>(</sup>٦) البحار: ٥/٢١٦/٨.

مالِكَ ووُلدِكَ! يقولُ اللهُ تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا أَمُوالُكُم وأُولادُكُم فِتنَهُ﴾ ولكنْ قُل: اللَّهُمّ إنّي أعوذُ بكَ مِن مُضِلّاتِ الفِتَنِ٣٠.

١٥٦٠٦ عنه ﷺ : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَن نَذْهَبَ عِن قَولِكَ، أَو أَن نُفتَتَنَ عِن دِينِكَ ٣٠.

## ٣١٥١ ـ تفسيرُ الفِتنَةِ

١٥٦٠٧ ــ الإمامُ عليَّ اللهِ ـ في الجَوابِ عن المُتَشابِهِ في تفسيرِ الفِــتنَةِ ــ: ﴿الْمَ ۞ أَحَسِبَ الناسُ أَنْ يُثْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُم لا يُفْتَنُونَ﴾ ﴿ وقولِهِ لِمُوسَىٰ اللهِ : ﴿وَفَتَنَاكَ فُتُوناً ﴾ ﴿ الناسُ أَنْ يُثْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَا وَهُم لا يُفْتَنُونَ﴾ ﴿

ومِنهُ فِتنَهُ الكُفرِ، وهُو قُولُهُ تَعالَىٰ: ﴿لَقَدِ الْبَتَغُوا الفِتنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الأُمُورَ حَتَىٰ جاءَ الحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللهِ اللهُورَ اللهُ في الذينَ استأذُنوا رسولَ اللهِ اللهُ في غَزوَةِ تَبُوكَ أَن يَتَخَلِّفُوا عَنهُ مِن المُنافقينَ، فقالَ اللهُ تعلى فيهم : ﴿وَمِنهُم مَن يَقُولُ ائذَنْ لِي وَلا تَفْتِينَ ... ﴾ يَعني : الله ذُنْ لِي وَلا تُكفَرُنِي، فقال عَزّوجِلُ : ﴿ أَلاَ فِي الفِتنَةِ سَقَطُوا وَإِنْ جَهَمًّ لَهُ عِلْمَةً بِالكافِرِينَ ﴾ (٩٠٠)

ومِنهُ فِتنَهُ العَذابِ، وهُو قُولُهُ تَعالَىٰ: ﴿يَوْمَ هُم عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ﴾ " أي يُعَذَّبُونَ ﴿ذُوقُوا فِنْهَا النَّذِينَ وَمِنهُ قُولُهُ تَعالَىٰ: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ : ٥٨٠ / ١٢٠١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الحكمة ٩٣.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) المنكبوت: ٢،١.

<sup>(</sup>٥) طه : ٤٠.

<sup>(</sup>٦) التوبة: ٤٨.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ٢١٧.

<sup>(</sup>٨) التوبة : ٤٩.

<sup>(</sup>۱۰ - ۹۰) الذاريات: ۱۳ و ۲۶.

فَتَنُوا المُؤمِنينَ والمُؤمِناتِ ثُمَّ لَم يَتُوبُوا﴾™ أي عَذَّبُوا المؤمنينَ.

ومِنهُ فِتنَةُ الْحَبَّةِ للمالِ والوَلدِ، كقولِهِ تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا أَمُوالُكُم وأَوْلادُكُم فِـتنَةٌ﴾ ٣ أي إنَّمَا حُبُّكُم لَهَا فِتنَةُ لَكُم.

ومِنهُ فِتنَةُ الْمَرْضِ، وهُو قولُهُ سبحانَهُ : ﴿أُوَلا يَرَوْنَ أُنَّهُم يُقْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَو مَرَّ تَينِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ ولا هُم يَذَّكَّرُونَ﴾ ۚ أي يَمَرْضُونَ ويَعتَلُّونَ ۖ.

## ٣١٥٢ ـ بَدءُ وُقوع الفِتَنِ

١٥٦٠٨ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : إنَّا بَدَ وُقوعِ الفِتَنِ مِن أَهُواءٍ تُتَّبَعُ ، وأَحكامٍ تُبتَدَعُ ، يُخالَفُ فيها حُكمُ اللهِ ، يَتُولَى فيها رِجالٌ رِجالاً ، ألا إنَّ الحَقَّ لو خَلَصَ لم يَكُنِ اخْتِلافٌ ، ولو أنّ الباطِلَ خَلَصَ لم يَحْفَ على ذي حِجى ، لكنَّهُ يُؤخَذُ مِن هذا ضِغتُ ومِن هذا ضِغتُ فَيُمزَجانِ فَيُجَلَّلانِ " معاً ، فهُنالكَ يَستَولِي الشَّيطانُ على أوليائهِ ، ونجا الذينَ سَبَقَت لَهُم مِنَ اللهِ الحُسنى . إني سَمِعتُ رسولَ اللهِ يَتَلِيُهُ يقولُ : كيفَ أنتُم إذا لَبَسَتكُم فِتنَةٌ يَربُو فيها الصغيرُ ويَهورُمُ فيها الكبيرُ ...؟ إن

الإسلام المَّهُ، ومَساجِدُهُم يومَنْذِ عامِرَةُ مِن النِناءِ، خَرابٌ مِن القرآنِ إلا رَسُمُهُ ومِنَ الإسلامِ إلا اسمُهُ، ومَساجِدُهُم يومَنْذِ عامِرَةُ مِن النِناءِ، خَرابٌ مِن الهُدىٰ، سُكَانُها وعُمَّارُها شَرُّ أهلِ الأرضِ، مِنهُم تَخرُجُ الفِتنَةُ، وإلَيهِم تَأْوِي الخَطيئةُ، يَرُدُّونَ مَن شَذَّ عنها فيها، ويَسُوقُونَ مَن الأرضِ، مِنهُم تَخرُجُ الفِتنَةُ، وإلَيهِم تَأْوِي الخَطيئةُ المَّعْثَنَّ على أُولئكَ فِتنَةً تَتَرُكُ الحَليمَ فيها وَيَسُوقُونَ مَن مَا خَمَا اللهِما، يقولُ اللهُ سبحانَهُ : فَبِي حَلَفتُ لاَبْعَثَنَّ على أُولئكَ فِتنَةً تَتَرُكُ الحَليمَ فيها حَمَادَ الله

<sup>(</sup>١) البروج: ١٠.

 <sup>(</sup>٢) التغاين: ١٥، الأنفال: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) التوبة : ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) البحار: ٩٣ / ١٨ . ١٨ .

<sup>(</sup>٥) جلَّلت الشيء: إذا عَظَيته، وفي بعض النسخ: فيجتمعان، وفي بعضها: فيجلبان. (كما في هامش المصدر).

 <sup>(</sup>٦) الكافي : ٨ / ٨٥ / ٢١.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: الحكمة ٣٦٩.

1071٠ عنه الله : ألا فَالحَذَرَ الحَذَرَ مِن طاعَةِ ساداتِكُم وكُبَرائكُم... فَإِنَّهُم قَـواعِـدُ أَساسِ العَصَبِيَّةِ، ودَعامُمُ أركانِ الفِتنَةِ ١٠٠٠.

## ٣١٥٣ ـ أنواعُ الفِتَنِ

#### الكتاب

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمُوالُّكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ٣٠.

﴿إِنَّمَا أَمُوالُّكُمْ وَأُوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ٣٠.

﴿ فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ \* وأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴾ ".

١٥٦١١ ـ الإمامُ عليُّ اللهِّ : الفِتَنُ ثلاثُ : حُبُّ النَّساءِ وهُو سَيفُ الشَّيطانِ، وشُربُ الخَمرِ وهُو فَخُ الشَّيطانِ، فَنَ أَحَبُّ النَّساءَ لم يَـنتَفِعُ بهُو فَخُ الشَّيطانِ، فَنَ أَحَبُّ النَّساءَ لم يَـنتَفِعُ بعَيشِهِ، ومَن أَحَبُّ الأَينارَ والدِّرهَمَ فهُو عَبدُ الدنيا<sup>،،</sup>

١٥٦١٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنّ في مالِ الرجُلِ فِتنَةً ، وفي زوجَتِهِ فِتنَةً وولدِهِ ٣٠.

المَّهُمَّ صُنْ وَجهِي باليَسارِ، ولا تَـبذُلُ (تَـبتَذِلُ) جَـاهِي بـالإقتارِ، وَلا تَـبذُلُ (تَـبتَذِلُ) جَـاهِي بـالإقتارِ، وَلا تَـبذُلُ (تَـبتَذِلُ) جَـاهِي بـالإقتارِ، وَأَفتَنَنَ فَأَستَرزِقَ طَالِبِي رِزقِكَ (رِفدِكَ)، وأستَعطِفَ شِرارَ خَلقِكَ، وأبتَلَىٰ بحَـمدِ مَن أعطانِي، وأفتَنَنَ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢.

<sup>(</sup>٢) الأنفال : ٢٨.

<sup>(</sup>٣) التغابن : ١٥.

<sup>(</sup>٤) الفجر : ١٦،١٥.

<sup>(</sup>٥) البحار : ٧٣/ ١٤٠/ ١٢/.

<sup>(</sup>٦..٧) كنز العشال : ٢٩.٤٤٩٠ (٤٤١٢٩.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الخطبة ١٦٠.

بِذُمٌّ مَن مَنْعَني (١).

10٦١٦ عنه ﷺ - لرجُلٍ يُسَمِّىٰ حَرباً يَشي مَعهُ وهُو راكِبٌ ـ: ارجِعْ، فإنَّ مَشيَ مِثلِكَ مَع مِثلِي فِتنَةً للوالي، ومَذَلَّةُ للمؤمن''.

١٥٦١٧ \_عنه ﷺ : إنَّ الشَّيطانَ يُسَنِّي لَكُم طُرُقَهُ، ويُريدُ أَن يَحُلَّ دِينَكُم عُقدَةً عُـقدَةً، ويُعطِيَكُم بالجمَاعةِ الفُرقَةَ، وبالفُرقَةِ الفِتنَةَ ٣٠.

١٥٦١٨ \_عنه على : رُبُّ مَفتونِ مُحُسن القَول فيهِ ٣٠.

١٥٦١٩ عنه الله : فلا تَعتَبِرُوا الرَّضي والسُّخطَ بالمالِ والولدِ جَهلاً بمَواقِعِ الفِتنَةِ، والاختِبارِ (اختيارِ) في مَوضِع الغِنيٰ والاقتِدارِ...".

١٥٦٢٠ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : إنَّ لِكُلُّ أُمَّةٍ فِتنَةً ، وفِتنَةُ أُمَّتِي المالُ ١٠.

١٥٦٢١ ـعنه ﷺ: لأنا لِفِتنَةِ السَّرَاءِ أَخْوَفُ علَيكُم مِن فِتنَةِ الضَّرَّاءِ، إِنَّكُمُ ابتُلِيتُم بِفِتنَةِ الضَّرَّاءِ فَصَبَرَتُم، وإنَّ الدنيا حُلُوةً خَضِرَةً™.

١٥٦٢٢ ــ الإمامُ عليَّ اللهِ : إنَّ أَبغَضَ الحَلائقِ إلَى اللهِ رَجلانِ : رَجُلُ وَكَلَهُ اللهُ إلىٰ نفسِهِ، فهُو جائرٌ عن قَصدِ السَّبيلِ، مَشغوفُ بكلامِ بِدعَةٍ ودُعاءِ ضَلالَةٍ، فهُو فِتنَةٌ لِمَنِ افتَتَنَ بهِ ١٠٠٠.

(انظر) الغنى: باب ٢١٠٩، ٣١١١.

## ٣١٥٤ ـ في كُلِّ قَبِضٍ وبَسطٍ ابتلاءُ

٣ ١٥٦٢٣ ـ الإمامُ الصّادقُ على : ما مِن قَبضِ ولا بَسطٍ إلَّا وللهِ فيهِ المَنُّ والابتِلاءُ ٣٠.

١٥٦٢٤ \_عنه على : ما مِن قَبضٍ ولا بُسطٍ إلَّا وللهِ فيهِ مَشِيَّةٌ وقَضاءٌ وابتِلاءٌ٠٠٠.

١٥٦٢٥ ــعنه ﷺ : ليسَ شيءٌ فيهِ قَبضٌ أو بَسطٌ بِمَا أَمَرَ اللهُ بهِ أو نَهَىٰ عَنهُ إلَّا وفسيهِ

<sup>(</sup>١-٥) نهج البلاغة: ٢٢٥ والحكمة ٣٢٢ و الخطبة ١٢١ و الحكمة ٤٦٢ والخطبة ١٩٢.

<sup>(</sup>٦-٧) الترغيب والترهيب: ٤/ ١٧٨/ ٥٥ و ص ١٨٤/ ٧٤.

 <sup>(</sup>٨) نهيج البلاغة : الخطبة ١٧.
 (٩) الدران المحمد ١٥

<sup>(</sup>٩) التوحيد : ١/٣٥٤.

<sup>(</sup>١٠) البحار: ٥/٢١٦/٥.

مِن اللهِ عَزُّوجِلُّ ابتِلاءٌ وقَضاءٌ".

١٥٦٢٦ عنه ﷺ : ليسَ للعَبدِ قَبضٌ ولابَسطُ

يمًا أَمَرَ اللهُ بهِ أَو نَهَى اللهُ عَنهُ إِلَّا ومِن اللهِ فيهِ ابتِلاءُ٣٠.

قال المجلسيّ: لعلّ القبض والبسط في الأرزاق بالتوسيع والتقتير، وفي النفوس بالسرور والحزن، وفي الأبدان بالصحّة والألم، وفي الأعمال بتوفيق الإقبال إليه وعدمه، وفي الأخلاق بالتحلية وعدمها، وفي الدعاء بالإجابة له وعدمها، وفي الأحكام بالرخصة في بعضها والنهي عن بعضها.

## ٣١٥٥ ـ افتِتانُ الناسِ بعضهِم ببعضٍ

#### الكتاب

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِــي الأسْــوَاقِ وَجَــعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً﴾ ٣٠.

﴿وَهُوَ الذِّي جَعَلَكُمْ خَلاثِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي ما آتاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَقُورٌ رَحِيمٌ﴾ ''.

١٥٦٢٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : الفَقيرُ عندَ الغَنيِّ فِتنَةً، والضَّعيفُ عندَ القَويُّ فِتنَةً ...٣٠.

## ٣١٥٦ ـ الاستِعانَةُ باللهِ علىٰ بَعضِ الفِتَنِ

#### الكتاب

﴿رَبُّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبُّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١) التوحيد : ٣/٣٥٤.

<sup>(</sup>٢) اليحار : ٥ / ٢١٧ / ٧.

<sup>(</sup>٣) البحار : ٥ / ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ۲۰.

<sup>(</sup>٥) الأنمام : ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) كنز العمّال : ٦٣-٢٥.

<sup>(</sup>V) المتحنة: ٥.

﴿ فَقَالُوا عَلَى اللهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ ١٩٠.

١٥٦٢٨ ـ الإمامُ الباقرُ والإمامُ الصّادقُ عَلَيْكَ فِي قولِهِ تعالى : ﴿ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتنَةً لِلقَومِ الظَالِمِينَ ﴾ ـ : لاتُسَلِّطُهُم علَينا فَتَفْتِنَهُم بنا ٣٠.

الإمامُ الصّادقُ عَلَيْ : ماكانَ مِن ولدِ آدمَ مؤمنُ إلّا فَقيراً ، ولا كافِرُ إلّا غَنيّاً حتى الله عَنيّاً على الله على ال

#### التقسيره

## ٣١٥٧ ـ أخوَفُ الفِتَن

١٥٦٣٠ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ ــ مِن خُطبَةٍ لَهُ بالنَّهرَوانِ ــ : أيّها الناسُ، أمّا بعدُ أنا فَقَأْتُ عَينَ الفِتنَةِ ولم يَكُن أَحَدُ لِيَجتَرَىَّ عليها غَيرى ...

فقامَ إليهِ رجُلُ آخَرُ فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ، حَدَّثْنا عنِ الفِتَنِ. قالَ : إنَّ الفِتَنَ إذا أقبَلَت

<sup>(</sup>۱) يونس: ۸۵.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٥ / ٢١٦ / ٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢٠/٢٦٢/٢.

<sup>(</sup>٤ــ٥) تفسير الميزان: ١٩ / ٢٣٣ و ١٠ / ١١٤.

شَبَّهَت، وإذا أدبَرَت نَبَّهَت، يُشَبِّهنَ مُقبِلاتٍ ويُعرَفنَ مُدبِراتٍ، إنَّ الفِتَنَ تَحومُ كالرِّياحِ يُصِبنَ بَلَداً ويُخطِئنَ أخرىٰ، ألا إنَّ أخوَفَ الفِتَنِ عِندي علَيكُم فِتنَةُ بَنى ٱميَّةً ١٠٠.

١٥٦٣١ \_عنه على: الوَلَهُ بالدنيا أعظمُ فِتنَةٍ ٣٠.

(انظر) الأُمَّة : باب ١٢٧ ــ ١٢٩، البلاء : باب ٤١٣.

## ٣١٥٨ ـ مَن تنجلي عَنْهُمُ الْفِتْنُ

١٥٦٣٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : طُوبِي لِلمُخلِصينَ ، أُولئكَ مَصابيحُ الهُدَىٰ تَنجَلي عَنهُم كلُّ فِتنَةٍ ظَلهاءَ ٣٠.

١٥٦٣٣ ـ الإمامُ عليٌّ الله : اعلَمُوا أَنَهُ مَن يَتَّقِ اللهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخرِجاً مِن الفِتَنِ، ونوراً مِن الظُّلَمِ<sup>٣</sup>.

١٥٦٣٤ ـ عنه على : أيُّها الناسُ، شُقُوا أمواجَ الفِتَنِ بِسُفُنِ النجاةِ ٣٠.

١٥٦٣٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ: سَتَكُونُ فِتَنَّ يُصبِحُ الرجُلُ فيها مؤمِناً ويُسِي كافِراً، إلّا مَن أحياهُ اللهُ تعالىٰ بالعِلم<sup>١١</sup>٠.

## ٣١٥٩ ـ ما يَنبَغي تَمَنَّيهِ مِن الفِتِّن

١٥٦٣٦ ــرسولُ اللهِ عَلِيَهُ : لا تَكرَهُوا الفِتنَةَ في آخِرِ الزمانِ؛ فإنَّها تُبِيرُ المُنافِقينَ™. ١٥٦٣٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : قَنَّوُا الفِتنَةَ؛ ففيها هَلاكُ الجَبَابِرَةِ، و طَهارَةُ الأرضِ مِن الفَسَقَة. ‹ . .

<sup>(</sup>١) الغارات : ١ / ٦ و ص ٩ و ص ١٠، و راجع نهج البلاغة : الخطبة ٩٣.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ١٢١٠.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ١ / ٥٤ / ٥.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٣ و ٥.

<sup>(</sup>٣٤٦) كنز العمّال: ٣٠٨٨٢. ٢١١٧٠.

<sup>(</sup>٨) تنبية الخواطر : ٢ / ٨٧.

## ٣١٦٠ ـ كفي بالمرء فتنةً!

١٥٦٣٨ ــرسولُ اللهِ ﷺ : كَنَىٰ بِالمَرءِ فِي دِينِهِ فِتنَةً أَن يَكثُرَ خَطَوْهُ، ويَنقُصَ عَمَلُهُ، وتَقِلَّ حَقيقَتُهُ، جِيفَةُ باللَّيلِ، بَطَّالُ بِالنَّهَارِ، كَسولُ هَلوعٌ رَتُوعٌ…

## ٣١٦١ ـ الفِتنَةُ (م)

١٥٦٣٩ ــرسولُ اللهِ عَيَّالُمُ : لَيَعْشَيَنَّ أُمَّتِي مِن بَعدي فِتَنَّ كَقِطَعِ الليلِ المُظْلِمِ ، يُصبِحُ الرجُلُ فيها مؤمِناً ويُسِي كافِراً ، ويُسِي مؤمِناً ويُصبِحُ كافِراً ، يَبيعُ أقوامٌ دِينَهُم بعَرَضٍ مِن الدنيا قَليلِ ٣٠.

١٥٦٤٠ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ الله : دَوامُ الفِتَنِ مِن أعظم المِحَنِ ٣٠٠.

١٥٦٤١ عنه على : قد لَعَمرِي يَهلِكُ في لَهَبِ الفِتنَةِ المؤمنُ، ويَسلَمُ فيها غيرُ المُسلم ".

١٥٦٤٢ \_عنه الله : مَن شَبُّ نارَ الفِتنَةِ كَانَ وَقُوداً لِمَانَ.

١٥٦٤٣ عنه ﷺ : لاتَقتَحِمُوا ما استَقبَلتُم مِن فَورِ الفِتنَةِ، وأُمِيطُوا عن سَنَنِها، وخَلُّوا قَصدَ السَّبيل لَها™.

١٥٦٤٤ عنه ﷺ : وال ظُلُومُ غَشُومٌ خَيرٌ مِن فِتنَةٍ تَدُومُ ٣٠.

الأسواق؛ الأسواق؛ المُعاقِدَ (مَعاقِدَ) الأسواق؛ وإيَّاكَ ومَقاعِدَ (مَعاقِدَ) الأسواق؛ فإنها مَحاضِرُ الشيطانِ، ومَعاريضُ الفِتَنِ<sup>،،</sup>

١٥٦٤٦ عنه ﷺ : كُنْ في الفتنَةِ كَابنِ اللَّبونِ؛ لا ظُهـرُّ فَيُركَبَ، ولاضَرعُ فيُحلَـبَ (فَيُحتَلَبَ)٣٠.

<sup>(</sup>١\_٢) كنز العثال: ٣-٨٩٣، ٣٠٨٣٠.

<sup>(</sup>٧\_٣) غرر الحكم: ١٠١٠، ٥١٤٠، ٩١٦٣، ٩١٦٢، ١٠١٠، ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٨ ـ ٩) نهج البلاغة : الكتاب ٦٩ والحكمة ١.



# الفُتوَّة

البحار : ٣١ / ٣١ باب ٥٩ «معنّى الفُتَوَّة والمُروّة».

انظر: عنوان ٤٨٦ «المروّة».

الشباب: باب ١٩٤٨.

#### ٣١٦٢ \_ الفُتوَّة

#### الكتاب

﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةً آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ﴾ ٣٠.

١٥٦٤٧ \_ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : ما تَزَيَّنَ الإنسانُ بزينَةٍ أَجَلَ مِن الفُتُوَّةِ ٣٠.

١٥٦٤٨ عنه على : بُعدُ المرءِ عن الدَّنيَّةِ فُتُوةً ٣٠.

10769 – الإمامُ الصّادقُ على إذ تَذاكَرُوا عِندَهُ الفُتوّةَ ـ: وما الفُتوَّةُ؟ لعلّكم تَظُنُّونَ أَنَّهَا بِالفُسوقِ والفُجُورِ! كلّا، إنَّمَا الفُتُوَّةُ طَعامُ مَوضوعٌ، ونائلُ مَبذولُ، وبِـشرٌ مَـقبولُ، وعَـفافُ مَعروفُ، وأذى مَكفوفُ، وأمَّا تِلكَ فَشَطارَةُ فِسقِ ﴿ اللهِ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

١٥٦٥٠ \_ الإمامُ عليُّ عليُّ عليُّ الفُتوةُ نائلٌ مَبذولٌ، وأذيَّ مَكفوفٌ ١٠٠٠ ـ

١٥٦٥١ -عنه على : يظامُ الفُتوَةِ احتِالُ عَثَراتِ الإخوانِ، وحُسنُ تَعَهُّدِ الجِيرانِ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٣.

<sup>(</sup>٢\_٢) غرر الحكم: ٩٦٥٩، ٤٤٢٥.

<sup>(</sup>٤) البحار : ۲۹/۳۰۰/۹.

<sup>(</sup>٥\_٥) غرر الحكم : ٢١٧٠، ٩٩٩٩.



البحار : ٢ / ١١١ باب ١٦ «النهي عن القول بغير علم والإفتاء بالرأي وبيان شرائطه» البحار : ٢ / ١٧٢ باب ٢٣ «أنَّهم المِينِ عندهم موادَّ العلم وأصوله ولا يقولون شيئاً برأي و لا قياس»،

البحار : ٢ / ٢٨٣ باب ٣٤ «البِدَع والرأي والمقائيس».

انظر: عنوان ٢٥٦ «الشبهة». ١٧٦ «الرأى (٢)». ٤٤٤ «القضاء (٢)».

## ٣١٦٣ - التَّحذيرُ مِن الإفتاء بغيرِ علم

#### الكتاب

﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ \* لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ ١٠٠.

﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيمٌ﴾ ٣٠.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ انْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ ﴾ ٣٠.

﴿ وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً ﴾ ".

١٥٦٥٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إِنَّقُوا تَكذيبَ اللهِ! قِيلَ : يا رَسُولَ اللهِ، وكَيفَ ذاكَ؟ قالَ : يَقُولُ أَحَدُكُم : قالَ اللهُ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّوجلَّ : كَذَبتَ لَمُ أَقُلُهُ، أَو يَقُولُ : لَمْ يَقُلِ اللهُ، فَيَقُولُ اللهُ عَزَّوجلَّ : كَذَبتَ قَد قُلتُهُ...
قَد قُلتُهُ...

(انظر) وسائل الشيعة : ١٨ / ٨٩ باب ١٠. و ص ٩٨ باب ١١. البحار : ٢ / ١١١. ١١٢.

# ٣١٦٤ ـ مَن أفتَى الناسَ بغيرِ علمِ

١٥٦٥٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: مَن أَفتَى الناسَ بغيرِ عِلمٍ كَانَ مَا يُفسِدُهُ مِن الدِّينِ أَكثَرَ بِمَا يُصلِحُهُ صَ

١٥٦٥٤ ـعنه ﷺ : مَن أَفتَى الناسَ وهُو لا يَعلَمُ الناسِخَ مِن المُنسوخِ ، والمُحكَمَ مِن المُتُشابِدِ ، فقد هَلَكَ وأهلَكَ ».

١٥٦٥٥ \_عنه عَلِين الله عنه أفتى بغيرِ عِلمٍ لَعَنْتَهُ ملائكةُ السَّماءِ والأرضِ ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) الحاقّة: ٤٤\_٦3.

<sup>(</sup>٢) النور : ١٥.

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ٢١.

<sup>(</sup>٤) الزمر : ٦٠.

<sup>(</sup>٥) معاني الأخبار : ٣٩٠/ ٣٩.

<sup>(</sup>٦-٦) البحار: ٢/ ١٢١ / ٢٥ و ٣٣.

١٥٦٥٦ -عنه عَيْنَ : مَن أَفتِيَ بِفُتياً بغيرِ ثَبتٍ، فإغًا إعْدُ عَلَىٰ مَن أَفتاهُ ٥٠٠.

١٥٦٥٧ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : مَن أَفتَى الناسَ بغيرِ عِلمٍ ولا هُدئ مِنَ اللهِ، لَعَنَتهُ مَلائكَةُ الرَّحمَةِ ومَلائكَةُ العَذابِ، ولَحَيقَهُ وِزرُ مَن عَمِلَ بِفُتياهُ ٣٠.

(انظر) باپ ٣١٦٧.

### ٣١٦٥ ـ مَن أَفتَى النَّاسَ بِرَأْبِهِ

١٥٦٥٨ ــ الإمامُ الصّادقُ للنِّهِ : مَن أَفتَى النَّاسَ بِرَأْيهِ فَقَد دانَ بِمَا لا يَعلَمُ . ومَن دانَ بِمــا لا يَعلَمُ فَقَد ضادً اللهَ حَيثُ أَحَلَّ وَحَرَّمَ فِيها لايَعلَمُ٣٠.

١٥٦٥٩ - عنه على : إيّاكَ أن تُفتِيَ النّاسَ بِرَأيكَ، أو تدينَ عِما لا تَعلَمُ ٥٠.

•١٥٦٦- الإمامُ الباقرُ ﷺ : لوكنّا نُفتي الناسَ بِرَ أينا وهَوانا لَكُنّا مِن الهالِكِينَ، ولَكُنّا نُفتِيهِم بآثارٍ مِن رسولِ اللهِ ﷺ وأصولِ عِلمِ عِندَنا، نَتَوارَتُها كابِراً عن كابِرٍ ........

الم ١٥٦٦١ ـ الإمامُ الصّادقُ على : واللهِ ما نَقولُ بأهوائنا، ولا نَقولُ بِرَأْينا، ولا نَقولُ إلّا ما قالَ رَبُّناه.

## ٣١٦٦ ـ التَّحذيرُ مِن الفُّتيا بالرَّأي

١٥٦٦٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : أَجِرَوْكُم علَى الفَتوىٰ أَجِرَوْكُم علَى النارِ ٣٠.

١٥٦٦٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أهرُبُ مِن الفُتيا هَرَبَكَ مِنَ الأَسَدِ، ولا تَجَعَلُ رَقَبَتَكَ للناسِ جِسراً ٨٠.

(انظر) العلم: باب ٢٨٧٥.

<sup>(</sup>٨ ـ ١) كنز العثال: ٢٩٠١٨، ٢٩٠١٩.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢/٤٠٩/٧.

<sup>(</sup>٣) اليحار: ٢ / ٢٩٩ / ٢٥.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٢٥/ ٦٦.

<sup>(</sup>۱۲ مرد) البحار : ۲/۱۷۲/۲ و ص۱۷۳ م و ص۱۲۳ مرد و ج1/177

١٥٦٦٤ عنه على : خَصلتَينِ مُهلِكتَينِ : تُفتى الناسَ بِرَأَيكَ ، أو تَدينُ بما لاتَعلَمُ ٥٠٠.

### ٣١٦٧ \_ ضَمانُ المُفتى

10770 وسائل الشيعة : كانَ أبو عبدِاللهِ على قاعِداً في حَلقَةِ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ، فجاءَ أعرابيُّ فَسَكَتَ قالَ لَهُ الأعرابيُّ : أَهُو في عُنُقِكَ؟ فَسَكَتَ قَالَ لَهُ الأعرابيُّ : أَهُو في عُنُقِكَ؟ فَسَكَتَ عَنهُ رَبِيعَةُ ولم يَرُدَّ عليهِ شيئاً، فأعادَ المَسألَةَ عليهِ فأجابَهُ بِمِثلِ ذلك، فقالَ لَهُ الأعرابيُّ : أَهُو في عُنُقِكَ؟ فَسَكَتَ رَبِيعَةُ، فقالَ لَهُ أبو عبدِاللهِ على اللهِ اللهِ عَنْقِهِ، قالَ : أَوَلَم يُقَلُ : وكُلُّ مُ فَتِ صَامِنٌ؟ اللهِ ضامِنٌ؟ الله

10777 ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ: مَن أَفتَى الناسَ بغيرِ عِلمٍ ولاهُدىّ. لَعَنَتهُ مـــلائكةُ الرَّحــَـةِ وملائكةُ العَذابِ، ولَحِيقَهُ وِزرُ مَن عَمِلَ بِفُتياهُ٣.

١٥٦٦٧ ــرسولُ اللهِ عَبَّلِيلًا : مَن أُفتِيَ بغيرِ عِلمِ كَانَ إِثْمُهُ عَلَىٰ مَن أَفتاهُ ١٠٠.

(انظر) باب ۲۱٦٤.

### ٣١٦٨ ـ جوازُ الإفتاءِ للعالِم

١٥٦٦٨ - الإمامُ الصّادقُ على الحِمادِ بنِ مسلمِ النَّحويِّ - : بَلَغَنِي أَنْكَ تَقَعُدُ فِي الجامِعِ فَتُفتي الناسَ؟ قلتُ : نَعَم، وأَرَدتُ أَن أَسْأَلُكَ عن ذلكَ قَبلَ أَن أُخرُجَ، إني أَقعُدُ فِي المُسجِدِ فَيَجِيءُ الرجُلُ فَيَسْأَلْنِي عنِ الشيءِ، فإذا عَرَفتُهُ بالخِلافِ لَكُم أُخبَرتُهُ بما يَنفعلونَ، ويَجيءُ الرجُلُ الرجُلُ لا أَعرِفُهُ ولا أدري مَن هُو أَعرِفُهُ بِمَوَدَّتِكُم وحُبّكُم فَا جاءَ عن فلانٍ كذا، فَأَدخِلُ قَولَكُم فيا بينَ ذلكَ، فقالَ لي : إصنَعْ فَأَقُولُ : جاءَ عن فلانٍ كذا، وجاءَ عن فلانٍ كذا، فَأَدخِلُ قَولَكُم فيا بينَ ذلكَ، فقالَ لي : إصنَعْ

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٣٦٩.

<sup>(</sup>۲) وسائل الشيعة : ۱۸ / ۱۶۱ / ۲.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٣/٤٢/١.

<sup>(</sup>٤) سئن أبي داود : ٣٦٥٧.

كذا، فإنّي كذا أصنَعُ...

١٥٦٦٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ: سَيَأْتِيكُم أقوامُ يَطْلُبُونَ العِلمَ، فإذا رَأْيتُموهُم فَقُولُوا: مَرحَباً بِوَصِيَّةِ رسولِ اللهِ ﷺ، وأفتُوهُم٣.

١٥٦٧٠ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ ـ لأبانَ بنِ تَغلِبَ ـ : إجلِسْ في مَسجِدِ المَدينةِ وأَفتِ الناسَ ؛
 فإني أُحِبُّ أن يُرىٰ في شِيعَتى مِثلُكَ ٣٠.

١٥٦٧١ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ فيا كَتَبَ إلى قُتُمَ بنِ عبّاسٍ ـ : وَاجلِسْ لَهُمُ العَصرَينِ، فَأَفتِ لِلمُستَفتِي، وعَلِّمِ الجاهِلَ، وذاكرِ العالِمُ٣.

(انظر) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٢٩ باب ١٣٠، و ص ١٥٢ باب ١٤.

#### ٣١٦٩ ـ استِفتاءُ النفس

١٥٦٧٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : اِستَفْتِ نفسَكَ وإن أفتاكَ المُفتونُ ﴿

١٥٦٧٣\_الإمامُ الصّادقُ ﷺ \_لِعُمَرَ بنِ يَزيدَ بعدَ ما تَلا هذهِ الآيَةَ ﴿بَلِ الإنسانُ علىٰ نَفسِهِ بَصيرَةٌ ۞ ولو ألق مَعاذِيرَهُ﴾ \_: يا أبا حفصٍ، ما يَصنَعُ الإنسانُ أن يَتَقَرَّبَ إِلَى اللهِ عَزَّوجلً بخلافِ ما يَعلَمُ اللهُ تعالىٰ...؟ إِ۞

١٥٦٧٤ عنه ﷺ ـ لمَّا سُئلَ عن حَدِّ المَرَضِ الذي يُفطِرُ فيهِ الصائمُ ويَدَعُ الصلاةَ مِـن قيامٍـ: بَل الإنسانُ علىٰ نفسِهِ بَصيرَةُ، (و) هو أعلَمُ بما يُطيقُهُ™.

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٠٨ / ٣٦.

<sup>(</sup>٢) كنز المثال: ٢٩٣٢٥.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) مستدرك الوسائل : ٢١ / ٢١٥٥ / ٢١٤٥٢ و ح ٢١٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) كنز المتال : ٢٩٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) الكافي : ٢ / ٢٩٤ / ٦.

<sup>(</sup>۷) الفقيم: ۲/ ۱۹۲۱ / ۱۹۶۱.



كنز العمّال : ٣ / ٥٩٧ ، ٦٠٣ ، ٨٧٢ «الفُحش والسبّ واللعن» .

البحار: ٧٩ / ٣- ١ باب ٨٣ «القذف والبَذاء والفحش».

الكافي: ٢ / ٣٢٣ «باب البذاء».

انظر: عنوان ۲۱۵ «السبّ».

#### ٣١٧٠ ـ التَّحذيرُ مِن الغُحشِ

#### الكتاب

﴿عُتُلٌّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيمٍ ﴾ ١٠٠.

١٥٦٧٥ \_ الإمامُ الباقرُ عليمة : إنَّ الله يُبغِضُ الفاحِسَ المُتَفَحَّشَن ".

١٥٦٧٦ \_رسولُ اللهِ ﷺ : إيّاكُم والفُحشَ ؛ فإنّ اللهَ عَزَّوجلَّ لا يُحِبُّ الفاحِشَ المُتَفَحُّشَ™. 10٦٧٧ \_عنه ﷺ : إنّ اللهَ لا يُحِبُّ كلَّ فاحِشِ مُتَفَحِّشٍ ...

١٥٦٧٨ ـ الإمامُ الباقرُ على : قُولُوا للناسِ أحسَنَ ما تُحِبُّونَ أَن يُقالَ لَكُم، فإنَّ اللهَ يُبغِضُ اللَّقانَ السَّبَابَ الطَّقانَ على المؤمنينَ، الفاحِشَ المُتَفَحِّشَ، السائلَ المُلجِفَ. ٠٠٠.

١٥٦٧٩ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلاً : الجنَّةُ حَرامُ علىٰ كُلِّ فاحِشِ أَن يَدخُلُها ٥٠.

١٥٦٨٠ عنه ﷺ: ما كانَ الفُحشُ في شيءٍ قَطَّ إلّا شانَهُ، ولا كانَ الحَياءُ في شيءٍ قَطَّ
 إلّا زانَهُ ٣٠.

الم ١٥٦٨ عنه عَلَيْ : إِنَّ اللهُ حَرَّمَ الجُنَّةَ على كُلِّ فَحَاشٍ بَذِيءٍ، قَليلِ الحَياءِ، لا يُبالي ما قالَ ولا ما قيلَ لَهُ؛ فإنَّكَ إِن فَتَشْتَهُ لَم تَجِدْهُ إِلَّا لِفَيَّةٍ " أَو شِركِ شيطانٍ، فقيلَ : يارسولَ اللهِ، وفي الناسِ شِركُ شيطانٍ؟ فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ : أما تَقرَأُ قولَ اللهِ عَنَّوجلً : ﴿وشارِكُهُم فَالأَمُوالُوالأُولادِهِ؟!"

<sup>(</sup>١) القلم: ١٣.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٤/٣٢٤/٤.

<sup>(</sup>٣) البحار: ٧٩/ ١١٠/ ١٠.

<sup>(</sup>٤) كنز العثال : ٨٠٧٨.

<sup>(</sup>٥) البحار : ۲۷/۱۸۱/۷۸.

<sup>(</sup>٦) كنز المتال : ٨٠٨٥.

<sup>(</sup>۷) البحار : ۷۹/ ۱۱۱/ ۲۳.

 <sup>(</sup>٨) لغيّة : اللام للملكيّة المجازيّة ، وهي بكسر المعجمة وفتحهاوتشديد الياه المفتوحة : الضلال ، يقال : إنّه ولد غيّة أي ولدزنسي ، والغسييّ كالغني : الدني الساقط عن الاعتبار (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٩) الكافي: ٣/٣٢٣/٢.

١٥٦٨٢ ـ عنه ﷺ : إنَّ اللهَ يُحِبُّ الحَيِيِّ المُتَعَفِّفَ، ويُبغِضُ البَذِيِّ السائلَ المُلحِفُّ..

١٥٦٨٣ عنه ﷺ : ألا أخبِرُكُم بِأبعَدِكُم مِنّي شَبَها ؟ قالوا : بلى يا رسولَ اللهِ، قالَ : الفاحِشُ المُتَفحُّشُ البَدَىءُ ... ".

١٥٦٨٤ ـ الإمامُ عليُّ عليٌّ عليٌّ الفُحشُ والتَّفحُشُ لَيسا مِن الإسلام ٣٠.

١٥٦٨٥ \_عنه على : أسفَهُ السُّفَهاءِ المُتَبجُّحُ بِفُحشِ الكلام ٥٠٠.

١٥٦٨٦ عنه 機: مَن أَفحَشَ شَفا حُسَّادَهُ ٥٠٠.

١٥٦٨٧ عنه على : ما أفحَشَ كريمٌ قَطُّ ١٠.

٨٨٥٨ ـ الإمامُ الصّادقُ على : الفُحشُ والبَداءُ والسَّلاطَةُ مِن النَّفاق .٠٠

١٥٦٨٩ ـ الإمامُ عليٌّ اللَّهُ : مِنَ الفُحشِ كَثَرَةُ الحُرْقِ.

١٥٦٩٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ: لو كانَ الفُحشُ خَلقاً لَكانَ شَرَّ خَلق اللهِ ١٠٠٠

١٥٦٩١ عنه ﷺ : إنَّ الفُحشَ لوكانَ مِثالاً لَكانَ مِثالَ سَوهِ ٥٠٠٠.

١٥٦٩٢ عنه عَلِيلًا \_ في قولِهِ تعالى : ﴿عُتُلِّ بَعدَ ذلكَ زَنهم ﴾ \_ : هو الفاحِشُ اللَّئيم ١٠٠٠.

١٥٦٩٣ عنه ﷺ أيشاً -: العُتُلُّ كُلُّ رَحيبِ الجَوفِ، وَثيَقِ الخُلقِ، أَكُولٍ شَرُوبٍ، جَمُوعٍ للهَالِ مَنُوع لَهُ ١٠٠٠.

١٥٦٩٤ ـ الإمامُ الصّادقُ على : البّذاءُ مِن الجّفاءِ، والجّفاءُ في النار ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ : ٢٩/٣٩.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ٢ / ٢٩١ / ٩.

<sup>(</sup>٣) غرر المحكم: ١٥٠٨،

<sup>(</sup>٧) البحار: ١٤/١١٣/٧٩.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٩٣٨٩.

<sup>(</sup>٩) كنز العقال : ٨٠٩٧.

<sup>(</sup>۱۰) الكاني: ۲/۳۲٤/۲.

<sup>(</sup>١١ \_١٢) ألدرّ المنثور : ٢٤٨/٨ و ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>١٣) الكافي: ٢/٣٢٥/٩.

10790 - الإمامُ الباقرُ على : سِلاحُ اللَّمَام قَبيحُ الكلام ١٠٠٠

١٥٦٩٦ ــ الإمامُ الصادقُ على : إذا قالَ المؤمنُ لأخيهِ : أفِّ ! خَرَجَ مِن وَلايَتِهِ، وإذا قالَ : أنت عَدُوتِي كَفَرَ أَحَدُهُما، ولايَقبَلُ اللهُ مِن مؤمنٍ عَمَلاً وهو يُضمِرُ علَى المؤمِنِ سُوءاً ".

١٥٦٩٧ عنه ﷺ : مَن خافَ الناسُ لِسانَهُ فَهُو في النار٣٠.

١٥٦٩٨ عنه ﷺ : (إنّ) مِن علاماتِ شِركِ الشَّيطانِ الذي لا يُشَكُّ فيهِ أن يكونَ فَحّاشاً ، لايُبالي ما قالَ ولا ماقيلَ فيهِ (\*\*.

١٥٦٩٩ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : إنَّ مِن شَرٌّ عِبادِ اللهِ مَن تُكرَهُ مُجالَسَتُهُ لِفُحشِهِ ١٠٠

٠١٥٧٠ عنه على الله عن شرّ الناس من تَركه الناسُ اتَّقاءَ فُحشِهِ ٥٠.

### ٣١٧١ ـ مَن شَتَمَ أُجِيبَ

١٥٧٠١ \_ الإمامُ علي ﷺ : من عابَ عِيب، ومن شَتَمَ أُجِيب ٣٠.

١٥٧٠٢ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ على : من رَمَى الناسَ عِما فيهم رَمَوهُ عِما ليسَ فيهِ ١٠٠٠

١٥٧٠٣ ـ الإمامُ عليٌّ على الله عن أسرَعَ إلى الناسِ بما يَكرَهُونَ ، قالوا فيهِ ما لا يَعلَمونَ ١٠٠.

١٥٧٠٤ ــ رسولُ اللهِ عَبَالِيَّةُ : إذا نَسَبَكَ رجُلٌ بما يَعلَمُ مِنكَ فلا تَنسِبْهُ بماتَعلمُ مِنهُ، فيكونَ أجرُ ذلكَ لكَ ووَبالُهُ علَيهِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١-١) اليحار: ٧٨/ ١٤٥/ ٧٥، ٢٤/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣\_٥) الكافي: ٢ / ٣٢٧ / ٣ وص ٢٣٣ / ١ و ص ٨ / ٣٢٥.

<sup>(</sup>١) كنز المقال : ٨٠٨٢.

<sup>(</sup>٧٨ ) البحار : ١٩/ ٩١/ ٩١ و ص ١٦٠ / ٢١ و ١٧/ ١٥١ / ١٧.

<sup>(</sup>۱۰) كنز المقال : ۸۰۸٦.



البحار : ٧٣ / ٢٨١ باب ١٣٣ «العصبيّة والفخر والتكاثر».

كنز العمّال: ١ / ٢٥٧ «في الفخر بالآباء».

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٩ / ٣٥٢ «نبذً ممّا قيل في التّيه والفخر».

#### ٣١٧٢ \_ الفَحْلُ

#### الكتاب

﴿اعْلَمُوا أَنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ ﴿ ١٠٠.

﴿إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ ﴾ ٣٠.

(انظر) النساء: ٣٦ و هود: ١٠ و الحديد: ٢٣.

١٥٧٠٥ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : أهلَكَ الناسَ اثنانِ : خَوفُ الفَقرِ ، وطَلَبُ الفَخر ٣٠.

10707\_عنه ﷺ : الافتخارُ مِن صِغَرِ الأقدارِ ».

١٥٧٠٧ \_عنه على : آفَةُ الرِّياسَةِ الفَخرُ ٣٠.

١٥٧٠٨ ـعنه 搜 : لا مُمنَ أعظَمُ مِن الفَخرِ ١٠٠.

١٥٧٠٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنّ لإبليسَ كُحلاً ولَعوقاً وسَعوطاً، فَكُحلُهُ النّعاسُ، ولَعوقُهُ الكَذِبُ، وسَعوطُهُ الفَخرُ™.

١٥٧١- الإمامُ عليُّ اللَّهِ : ضَعْ فَخرَكَ، واحطُطْ كِبرَكَ، واذكُرْ قَبرَكَ ١٠٠٠

١٥٧١١ ـعنه على : مالَكُم والدنيا؟! فَتَتَاعُها إِلَى انقِطاعٍ، وفَخرُها إِلَىٰ وَبَالٍ ١٠٠.

١٥٧١٢ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ مِن دعائهِ في مَكَارمِ الأخلاقِ ـ : وهَبُ لي مَعاليَ الأخلاقِ، واعصِمْني مِن الفَخرِ ٣٠٠.

١٥٧١٣ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ عليُّ عن صَنَعَ شيئاً للمُفاخَرَةِ حَشَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ أسوَدَ ٥٠٠٠.

<sup>(1)</sup> الحديد: · ٢.

<sup>(</sup>۲) لقمان : ۱۸.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٦٠٢/٦٩.

<sup>(</sup>٤\_٦) غرر المكم: ٢٢٠١، ٢٩٥٠، ١٠٦٥٥

<sup>(</sup>٧) البحار : ٣٤/ ٢٣٤/ ٣٤.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: الحكمة ٣٩٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩ / ٣٥٢.

<sup>(</sup>٩) البحار : ٧٨/١٩/٧٨.

<sup>(</sup>١٠) الصحيفة السجّاديّة: ٨١ الدعاء ٢٠.

<sup>(</sup>١١) الحاد: ۲۰/۲۹۲/۷۲.

١٥٧١٤ عنه ﷺ \_ في صفاتِ المؤمنِ \_: يُنصِتُ للخَيرِ لِيَعمَلَ بهِ، ولايَتَكلَّمُ بهِ لِـيَفخَرَ علىٰ ما سِواهُ ١٠.

١٥٧١٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنّ اللهَ أوحَى إلَيَّ أن تواضَعوا، حتَّىٰ لايَفخَرَ أَحَدُ علىٰ أَحَدٍ، ولا يَبغى أَحَدُ علىٰ أَحَدِ...

10۷۱٦ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ \_ في صفةِ الشّيطانِ ـ : فَافتَخَرَ علىٰ آدمَ بِخَلَقِهِ، وتَعَصَّبَ عَلَيهِ لأصلِهِ... فَلَعَمرُ اللهِ لقد فَخَرَ علىٰ أصلِكُم، ووَقَعَ في حَسَبِكُم، ودَفَعَ في نَسَبِكُم... فاللهُ اللهُ في كِبرِ الحَمِيَّةِ وفَخرِ الجاهِليَّةِ ٣٠.

١٥٧١٧ ــعنه ﷺ : إنَّ مِن أَسخَفِ حالاتِ الوُلاةِ عندَ صالحِ الناسِ، أَن يُظَنَّ بِهِم حُبُّ الفَخرِ، ويُوضَعَ أَمرُهُم علَى الكِبرِ<sup>٣</sup>.

١٥٧١٨ ـعنه عليه الله الناس، شُقُوا أمواجَ الفِتَنِ بسُفُنِ النَّجاةِ، وعَرَّجُوا عَن طـريقِ المُنافَرَةِ، وضَعوا تِيجانَ المُفاخَرَةِ ١٠٠.

## ٣١٧٣ ـ ما يَمنَعُ من الفَحْرِ

١٥٧١٩ ــ الإمامُ عليِّ اللِّهِ: ما لابنِ آدمَ والفَخرِ؟! أُوَّلُهُ نُطْفَةٌ، وآخِرُهُ جِيفَةٌ، ولا يَرزُقُ نفسَهُ، ولا يَدفَعُ حَتفَهُ١٠٠.

١٥٧٢٠ـالإمامُ الباقرُ ﷺ : عَجَباً للمُختالِ الفَخورِ! وإِنَّمَا خُلِقَ مِن نُطفَةٍ ثمَّ يَعودُ جِيفَةً. وهُو فيها بينَ ذلكَ لايَدرِي ما يُصنَعُ بهِ إ™

١٥٧٢١ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : عَجَباً للمُتَكبِّرِ الفَخورِ الذي كانَ بالأمسِ نُـطفَةً ثُمَّ هُو غَداً جيفَةٌ إِسَ

<sup>(</sup>١) مطالب السؤول: ٥٤.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب : ٣ / ٥٥٨ / ١.

<sup>(</sup>٣\_٥) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢ و ٢١٦ و ٥.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الحكمة ٤٥٤، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٢٠ / ١٥٠.

<sup>(</sup>٨٧) الكافي: ٤/٣٢٩/٢ و ص ١/٣٢٨.

## ٣١٧٤ ـ ذمُّ التَّفاخُر بالأحساب

﴿ أَنْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ \* حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴾ . ﴿ وَأَنَّهُ الْمُقَابِرَ ﴾ . ﴿

١٥٧٢٢ \_رسولُ اللهِ عَلِيلًا \_ يَومَ فَتح مكَّةَ \_ : إنَّ اللهَ تباركَ وتعالى قد أَذْهَبَ عَنكُم بالإسلام نَخوَةَ الجاهِليّةِ، والتَّفاخُرَ بآبائها وعَشائرِها. أيُّها الناسُ، إنَّكُم مِن آدَمَ، وآدمُ مِن طِينِ، ألا وإنَّ خَيرَكُم عندَ اللهِ وأكرَمَكُم علَيهِ اليَومَ أَتقاكُم وأَطْوَعُكُم لَهُ، ألا وإنَّ العَربيَّةَ لَيست بأب والدٍ، ولكنَّها لِسانُ ناطِقٌ، فَمَن قَصْرَ بِهِ عَمَلُهُ لَم يُبَلِّغُهُ رِضوانَ اللهِ حَسبُهُ٣٠.

١٥٧٢٣ \_عنه ﷺ: لَيَنتَهِينَّ أَقوامُ يَفتَخِرُونَ بآبائهِمُ الذينَ ماتُوا، إِنَّمَا هُم فَحْمُ جَهَنَّمَ، أو لَيكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ عَزَّوجلَّ مِن الجُعُلِ الذي يُدَهْدِهُ الخُرْءَ بأنفِهِ، إنَّ اللهَ أذهَبَ عَنكُم عُبَّيَّةَ الجماهليَّةِ وفَخرَها بالآباءِ، إنَّما هُو مؤمنٌ تَقيُّ وفاجِرُ شَقٌّ، الناسُ بَنو آدمَ، وآدمُ خُــلِقَ مِـن تُراب٣٠.

١٥٧٢٤ عنه عَلِيًّا: آفَةُ الحَسَبِ الافتِخارُ ١٠٠.

١٥٧٢٥ عنه عَلِين : أَفَةُ الحَسَبِ الافتِخارُ والعُجبُ٠٠.

١٥٧٢٦ - الإمامُ عليُّ عليُّ المُفتَخِرُ بنفسِهِ أَشرَفُ مِن المُفتَخِرِ بأبيهِ ١٠.

١٥٧٢٧ ــ الإمامُ الصّادقُ على: أنَّى رسولَ اللهِ عَلَيْهُ رَجُلُ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أنا فلانُ ابنُ فلانٍ حتى عَدَّ تِسعَةً، فقالَ لَهُ رسولُ اللهِ ﷺ : أما إنَّك عاشِرُهُم في النارِ™.

٨٧٧٨ - الإمامُ عليَّ على - بعدَ تِلاوَتِهِ ﴿ أَهُاكُمُ التَّكَاثُرُ \* حَتَّىٰ زُرْتُمُ المَقابِرَ ﴾ -:

<sup>(</sup>١) التكاثر: ١. ٢.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٢٤/٢٩٣/٧٣.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ٣/ ٥٧٣ / ٤٤.

<sup>(</sup>٤\_٥) الكافي: ٢/٣٢٩/٢ و ص ٢/٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) اليحار : ۲۸ / ۳۱ / ۲۰۰ .

<sup>(</sup>V) الكافي: ٢ / ٣٢٩ / ٥.

أَفَيِمَصارِعِ آبائهِم يَفخَرُونَ، أَم بِعَدِيدِ الْهَلَكَىٰ يَتَكَاثَرُونَ؟! يَرَتَّجِعُونَ مِنهُم أجساداً خَــوَت، وحَركاتٍ سَكَنَت، ولَأَن يكونوا عِبَراً أَحَقُّ مِن أَن يكونوا مُفتَخَراً !\*\*

(انظر) التقوى : باب ٢١٦٣.

### ٣١٧٥ ـ ما لا يَنبَغى الفَحْرُ بهِ

١٥٧٢٩ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : لقد كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا ذَكَرَ لنفسِهِ فضيلةً قالَ : ولا فَخرَ ٣٠.
١٥٧٣٠ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لَمَّا عُرجَ بِي إلَى السهاءِ أذَّنَ جَبرَ ئيلُ ﷺ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ، وأقامَ مَثْنَىٰ مَثْنَىٰ مُثْنَىٰ، وأقامَ مَثْنَىٰ ثُمِّ قالَ لِي : تَقَدَّمْ يا محمّدُ ! فَتَقَدَّمتُ فَصَلَّيتُ بِهم، ولا فَخرَ ٣٠.

البَرْنطيُّ : دَخَلتُ على أَبِي الحسنِ اللَّهِ ... فَأَقْبَلَ يُحَدِّثُنِي وأَسَأَلُهُ فَيُجِيبُنِي حتى ذَهَبَ عامَّةُ الليلِ، فلكَّا أَرْدَتُ الانصِرافَ قالَ لي : يا أحمدُ، تَنصَرِفُ أَو تَبيتُ ؟ فقلتُ : جُعِلتُ فداكَ ذاكَ إليكَ، إِن أَمَرتَ بالمُقامِ أَقَتُ، قالَ : أَقِمْ، فهذا الحَرَش، ذاكَ إليكَ، إِن أَمَرتَ بالمُقامِ أَقَتُ، قالَ : أقِمْ، فهذا الحَرَش، وقد هَذَأ الناسُ وباتُوا.

قالَ: وانصَرَفَ، فلمَّا ظَنَنتُ أَنَّهُ دَخَلَ خَرَرتُ لِلهِ ساجِداً فقلتُ: الحَمدُ لِلهِ، حُمجَّةُ اللهِ ووارِثُ عِلمِ النبيّينَ أَنِسَ بِي مِن بَينِ إخواني، وحَبَّبَني، وإذا أنا في سَجدَتي وشُكري فما عَلِمتُ إلاّ وقد رَفَسَني بِرِجلِهِ، ثُمَّ قُتُ، فَأَخَذَ بيدي فَغَمَزَها ثُمَّ قالَ: يا أَحمدُ، إنَّ أميرَ المؤمنينَ إلله عادَ صَعصَعةً بن صُوحانَ في مَرَضِهِ، فلمَّا قامَ مِن عندِهِ قالَ: يا صَعصَعةُ، لا تَـفتَخِرَنَّ عـلىٰ إخوانِكَ بِعِيادَتي إيَّاكَ واتَّقِ اللهُ، ثُمَّ انصَرَفَ عَنَى ".

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ٢٢١.

<sup>(</sup>٢٣) البحار: ١٦/ ٣٤١/ ٣٤١ و ٢٢/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل : ۱۳۵۹۹/۹۰/۱۲.

إِنَّكَ مَا عَلِمتُ بَكْتَابِ اللهِ لَعَلَيمٌ، وإنَّ اللهَ في صدرِكَ لَعَظيمٌ، وإنَّكَ بالمؤمنينَ لَرَؤوفٌ رَحيمٌ ١٠٠.

### ٣١٧٦ ـ ما يَنبَغي الغَدُرُ بهِ

الإمامُ عليٌ على مُناجاتِهِ -: إلهي، كَنيْ لي عِزّاً أن أكُونَ لكَ عَبداً، وكَنيْ بي عَرزاً أن تكونَ لي عَبداً، وكَنيْ بي فَخراً أن تكونَ لي رَبّاً ٣٠.

10٧٣٤ عنه ﷺ : يَنبَغي أن يكونَ التَّفاخُرُ بِعَليَّ الهِمَمِ، والوَفاءِ بالذِّمَمِ، والمُبالَغةِ في الكَرَم، لابِبَوالي الرَّمَم، ورَذائلِ الشُّيمَ٣.

المِهامُ الصّادقُ ﷺ : ثلاثٌ هُنَّ فَخرُ المؤمنِ وزَينُهُ في الدنيا والآخِرَةِ : الصلاةُ فِي الدِّنيا والآخِرَةِ : الصلاةُ فِي آخِرِ اللَّيلِ، وَيَأْسُهُ مِمَّا فِي أَيدي الناسِ، ووَلايَتُهُ الإمامَ مِن آلِ محمَّدٍ ﷺ ".

١٥٧٣٦ ـ الإمامُ عليٌ ﷺ ـ وقدِ افتَخَرَ عِندَهُ رَجُلانِ ـ : أَتَفتَخِرانِ بأجسادٍ بالِيَةٍ ، وأرواحٍ في النارِ؟! إن يَكُن لكَ عَقلٌ فإنَّ لكَ خُلقاً ، وإن يَكن لكَ تَقوىً فإنَّ لكَ كَرَماً ، وإلَّا فالحِمارُ خَيرٌ مِنكَ ولَستَ بخيرِ مِن أَحَدِ (\*\*).

وفي نَقلٍ :... إن يكن لَهُ عَقلُ فإنَّ لكَ خَلَفاً، وإن لم يَكُـن لَـهُ تَـقوىٌ فـإنَّ لكَ كَـرَماً، وإلاّ فالحِيارُ خَيرٌ مِنكُما، ولَستَ بخَيرٍ مِن أَحَدٍ٣.

١٥٧٣٧ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلاً : الفَقرُ فَخري ٣٠.

(انظر) الفقر : باب ٣٢٢٢.

<sup>(</sup>١) الغارات: ٢ / ٥٢٤.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ١٤/٤٢٠.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم : ١٠٩٥٣.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٨/ ٣١٢/ ٢١١٦.

<sup>(</sup>٥) علل الشرائع: ٣٩٣ / ٨.

<sup>(</sup>٦-٧) البحار: ٤١/٥٥/٤١ و ج ٢٠/٧٢.

# الفَرَج

انظر: عنوان ۱۱۰ «الحزن».

الإمامة (٢): باب ٢٣٩، ٢٤٠.

#### ٣١٧٧ ـ الفَرَجُ بعدَ الشِّدَّةِ

١٥٧٣٨ ـ الإمامُ عليُّ الله : عندَ تَناهِي الشِّدّةِ تكونُ الفُرجَةُ، وعندَ تَضايُقِ حَلَقِ البَلاءِ يكونُ الرَّخاءُ ١٠٠.

١٥٧٣٩ \_عنه على : أضيَقُ ما يكونُ الحَرَجُ أقرَبُ ما يكونُ الفَرَجُ ١٠٠

٠١٥٧٤ عنه على : أقرَبُ ما يكونُ الفَرَجُ عندَ تضايُق الأمر ٣٠.

١٥٧٤١ سعنه على : عند انسداد الفُرَج تَبدُو مَطالِعُ الفَرَج ٣٠.

١٥٧٤٢ ـ عنه للله : ما اشتَدَّ ضِيقٌ إلَّا قَرَّبَ اللهُ فَرَجَهُ ١٠٠.

الرَّخاءُ الرَّخاءُ اللهِ عندَ تَضايُق حَلَق البلاءِ يكونُ الرَّخاءُ ٥٠٠.

## ٣١٧٨ \_اقتِرانُ اليُسرِ بالعُسرِ

#### الكتاب

﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾ ٣٠.

١٥٧٤٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ ـ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ...﴾ ــ: لَو كَانَ العُسرُ في جُــحرٍ لَدَخَلَ عَلَيهِ اليُسرُ حتىٰ يُخرِجَهُ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿إِنَّ مَعَ العُــر يُسراً ﴾ ٨٠.

١٥٧٤٥ عنه ﷺ أيضاً -: لن يَعلِبَ عُسرٌ يُسرَينِ، ﴿إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسراً \* إِنَّ مَعَ العُسرِ يُسراً ﴾ ١٠٠.

١٥٧٤٦ عنه عَلَيْهُ: لَو جاءَ العُسرُ فَدَخَلَ هذا الجُمُورَ، لَجَاءَ اليُسرُ فَدَخَلَ علَيهِ فَأَخرَجَهُ ٥٠٠. ١٥٧٤٧ ـ الإمامُ عليَّ عليٌ على الراحَة مِن التَّعَب إ٥٠٠

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الحكمة ٣٥١، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد: ١٩ / ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢ ــ ٦) غرر الحكم: ٣٢٩٣،٣٠٢٥، ١٦٢٠، ٢٢٥، ٢٠٠٢.

<sup>(</sup>٧) الشرح: ٦،٥.

<sup>(</sup>٨ - ١٠) كنز المثال : ٢٩٤٧ ، ٢٩٤٧ ، ٢٩٤٧ .

<sup>(</sup>١١) غرر الحكم: ٩٦٢١.

١٥٧٤٨ ـ عنه ﷺ : ما أقرَبَ السُّعودَ مِن النُّحوسِ ! ١٠٠

١٥٧٤٩ عند ﷺ : لِكُلِّ هَمٍّ فَرَجُ ٣٠.

١٥٧٥٠ عنه ﷺ : لِكُلِّ ضِيقِ مُخرَجٌ ٣٠.

١٥٧٥١ \_عنه عليه : تَوَقُّعُ الفَرَجِ إحدَى الراحَتَينِ ١٠٠٠

<sup>(</sup>١-٤) غرر الحكم: ٤٥٧٨، ٧٢٦٥، ٩٦٢٤.

# الفَرَح الفَرح

بحار الأنوار: ٧٣ / ١٥٤ باب ١٢٥ «كثرة الفرح».

انظر: عنوان ۲۲۹ «السرور»، ۲۰۹ «الضحك»، ۱۱۰ «العزن».

الحزن: باب ٨٢٤، ٨٢٤ ، الطمع : باب ٢٤٢١ ، العيب: باب ٢٠١٩.

# ٣١٧٩ ـ الفَرَحُ بغَيرِ الحَقِّ

#### الكتاب

﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحُ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ \* وَالبُتَغِ فِيها آتاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ ‹ ،

﴿ذَٰلِكُم مِاكُنتُمُ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُمْ غَرْحُونَ﴾ ٣٠.

(انظر) الشورى: ٤٨ والحديد: ٢٣.

١٥٧٥٢ \_ الإمامُ عليُّ ﷺ : رُبَّ طَرَبٍ يَعودُ بالحَرَبِ ٣٠.

10۷0٣ عنه ﷺ : ما بالُكُم تَفرَحُونَ بِاليَسيرِ مِن الدنيا تُدرِكُونَهُ، ولا يَحرُّنُكُم الكثيرُ مِن الآخِرَةِ تُحرَمُونَهُ؟ إنه

10708 عنه ﷺ مِن كتابٍ لَهُ إلى عبداللهِ بنِ العبّاسِ ـ: أمّا بعدُ، فإنَّ المَرءَ لَمَهُورُ عَلَى الشّيءِ الذي لم يكن لِيُصِيبَهُ، فلا يَكُن أفضَلُ ما نِلتَ بالشيءِ الذي لم يكن لِيُصِيبَهُ، فلا يَكُن أفضَلُ ما نِلتَ في نَفسِكَ مِن دُنياكَ بُلوغَ لَذَّةٍ أو شِفاءَ غَيظٍ، ولكنْ إطفاءَ بـاطِلٍ أو إحـياءَ حَـتًّ، ولْمَيكُن شرورُكَ عِا قَدَّمتَ، وأسَفُكَ على ما خَلَّفتَ، وهَمَّكَ فها بعدَ المُوتِ ﴿ وَلَا يَكُن اللّهُ عَلَى مَا خَلَّفتَ، وهَمَّكَ فها بعدَ المُوتِ ﴿ وَلَا يَكُن اللّهِ لَهُ اللّهُ عَلَى مَا خَلَّفتَ، وهَمَّكَ فها بعدَ المُوتِ ﴿ وَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا خَلَّفتَ، وهَمَّكَ فها بعدَ المُوتِ ﴿ وَلَا يَكُن اللّهُ عَلَى المَالْحَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

(انظر) السرور: باب ١٧٩٢.

<sup>(</sup>١) التصص يا٧٧، ٧٧.

<sup>(</sup>٢) غافر: ٧٥.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٥٢٨١.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) نهج البلاغة: الخطبة ١١٣ و الكتاب ٦٦.

الع الفرس

كنز العمّال: ۱۲ / ۹۰\_۹۳ «الفرس».

بحار الأنوار : ٦٧ / ١٦٦ باب ٩ «أصناف الناس في الإيمان».

انظر: عنوان ٥٩ «التورة».

### ٣١٨٠ \_ الفُرسُ أعظَمُ الناسِ نَصيباً في الإسلام

١٥٧٥٥ \_رسولُ اللهِ عَلَيْ : أعظَمُ الناسِ نَصيباً في الإسلام أهلُ فارسَ ١٠٠٠.

١٥٧٥٦ عنه عَلَيْ : أَسْعَدُ العَجَم بالإسلام أهلُ فارسَ ٣٠.

١٥٧٥٧ عنه عَلَيْنُ : رَأْيتُ غَنَماً كَثيرةً سُوداً دَخَلَت فيها غَنَمَّ كثيرةً بِيضٌ، قالوا: فما أَوَّلَتَهُ يارسولَ اللهِ؟ قالَ: العجمُ يَشرَكُونَكُم في دِينِكُم وأنسابِكُم، لو كانَ الإيمانُ مُعَلَّقاً بالثُّرَيَّا لَنالَهُ رِجالٌ مِن العَجَم، وأسعَدُهُم بهِ الفارِسُ٣٠.

وفي خبرٍ: رَأْيتُني أنزعُ مِن بِئرٍ وعلَيها مَن يَنزُو علَيها مِعزىٰ، ثُمَّ وَرَدَت عَلَيَّ ضَأَنُّ كثيرَةً، فأوَّلْتُهُمُ الأعاجِمُ يَدخُلُونَ في الإسلامِ ".

### ٣١٨١ ـ الغُرسُ والإيمانُ

#### الكتاب

﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثالَكُمْ ﴾ • •

﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذٰلِكَ قَدِيراً ﴾ ٥٠.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى اللَّهُ مِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخافُونَ لَوْمَةَ لا يُمِهُ ٣٠.

﴿ وَ آخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ٨٠.

﴿ وَلَوْ نَزَّ لْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ \* فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠.

١٥٧٥٨ \_رسولُ اللهِ عَلِيلاً \_ لمَّا تلا: ﴿ وَإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونوا أَمْنالَكُمْ ﴾

<sup>(</sup>١ ـ ٤) كنز المتال: ٣٤١٢٥، ٣٤١٢١، ٢٤١٣٥، ٣٤١٣٠.

<sup>(</sup>٥) محمّد: ٣٨.

<sup>(</sup>٦) النساء: ١٣٢.

<sup>(</sup>٧) المائدة : ٥٤ .

<sup>(</sup>٨) الجمعة: ٣.

<sup>(</sup>٩) الشعراء: ١٩٨، ١٩٩.

فَسَٱلُوهُ: مَن هؤلاءِ الذينَ إِن تَوَلَّينا استُبدِلوا بِنا؟ فقالَ وهُو يَضرِبُ علىٰ مَنكبِ سلمانَ ــ: هذا وقومُهُ، والذي نفسِي بيَدِهِ لو كانَ الإيمانُ مَنوطاً بالثُّرِيّا لَتَناوَلَهُ رِجالٌ من فارِسَ.

أقول: وروي بطرق اخر عن أبي هريرة مثلُه، وكذا عن ابن مردويه عن جابر مثلُه!!.

١٥٧٥٩ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ ـ ليعقوبَ بنِ قيسٍ ـ: يابنَ قيسٍ ، ﴿وإِنْ تَتَوَلُّوا يَسْتَبْدِلْ قَوماً غَيرَكُم ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْنَالَكُم﴾ عَني أبناءَ المَوالِي المُعتَقينَ ٣٠.

١٥٧٦٠ عنه الله : إن تَتَوَلُّوا يا مَعشَرَ الْعَرَبِ يَستَبدِلْ قَوماً غَيرَكُم يَعني المَوالي ...قد واللهِ أبدَلَ بِهِم خَيراً مِنهُم: المَوالي ٣٠.

١٥٧٦١ - بحمع البيانِ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُم ﴾ ـ: يَعني إِن يَشَأَ اللهُ يُهلِكُكُم ﴿أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ ويُفنِكُم، وقيلَ: فيهِ مَحذوفُ؛ أي إِن يَشَأْ أَن يُذَهِبَكُم يُذَهِبْكُم أَيُّهَا النَّاسُ ﴿ويَأْتِ النَّاسُ ﴿ويَأْتِ النَّاسُ ﴿ويَأْتِ النَّاسُ ﴿ويَأْتِ النَّاسُ ﴿ويَأْتِ النَّاسُ ﴿وَيَأْتِ النَّهِ أَي بَقُومٍ آخَرِينَ غَيرِكُم يَنصُرُونَ نَبِيَّهُ ويُوازِرونَهُ، ويُروئ أَنَهُ لَمَّا نَزَلَت هذهِ الآيةُ ضَرَبَ النبيُّ يَدَهُ عَلَىٰ ظَهْرِ سلهانَ وقالَ: هُم قَومُ هذا؛ يَعني عَجمَ الفُرسِ '''.

10777 رسولُ اللهِ ﷺ لل سُئلَ عن هذه الآية : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْ تَدَّ مِنكُم عَن دِينِهِ فسَوفَ يَأْتِي اللهُ بِقُومٍ يُحِبُّهُم ويُحِبُّونَهُ... ﴾ فقالَ وهُو يَضرِبُ على عاتِقِ سلمانَ .. : هذا وذَوُوهُ ، ثُمَّ قالَ : لو كانَ الدِّينُ مُعَلِّقاً بِالثُّرِيّا لَتَناوَلَهُ رِجالٌ مِن أَبِناءِ فارِسَ ".

١٥٧٦٣ عنه ﷺ : لو كانَ الإيمانُ مُعَلَّقاً بالثُّرِيَّا لا تَنالُهُ العَرَبُ لَنالَهُ رِجالٌ مِن فارِسَ ٥٠. ١٥٧٦٤ عنه ﷺ : لوكانَ الدِّينُ مُعَلَّقاً بالثُّرِيَّا لَتَناوَلَهُ أُناسٌ مِن أَبناءِ فارسَ ٠٠.

١٥٧٦٥ ــ الدرّ المنثور عن أبي هريرة: كنّا جُلُوساً عِند النبيِّ تَتَلِيلاً حينَ أُنزِلَت سُورَةُ الجُمُعَةِ، فَتَلاها، فلَمَّا بَلَغَ ﴿وآخَرِينَ مِنهُم لَمَا يَلْحَقُوا بِهِم﴾ قالَ لَهُ رجُلُ: يا رسولَ اللهِ، مَن هؤلاءِ الذينَ

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٨ / ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير عليّ بن إبراهيم: ٢ / ٣٠٩.

<sup>(</sup>Y\_0) مجمع البيان: ٩/ ١٦٤ و ١٨٧/٣ و ص ٣٢١.

<sup>(</sup>٦-٦) كنز المثال: ٣٤١٢٩، ٣٤١٣٠.

لم يَلحَقُوا بِنا؟ فَوَضَعَ يَدَهُ علىٰ رَأْسِ سلمانَ الفارِسيِّ وقالَ: والذي نفسِي بيَدِهِ لو كانَ الإيمانُ بالثُّريّا لَنالَهُ رِجالُ مِن هؤلاءِ ١٠٠.

١٥٧٦٦ الإمامُ الصادقُ على على على العَجَمِ على العَجَمِ الأَعْجَمِينَ فَقَرَأُهُ عَلَيهِم الأَعْجَمِينَ فَقَرَأُهُ عَلَيهِم ما كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴾ \_ : لو أُنزِلَ القرآنُ على العَجَمِ ما آمَنَت بهِ العَرَبُ، وقد نَزَلَ على العَرَبِ فَآمَنَت بهِ العَرَبُ، فهذهِ فَضيلَةُ العَجَمِ٣.

### ٣١٨٢ ـ الفُرسُ والعلمُ

١٥٧٦٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ: إنَّ إبراهيمَ هَمَّ أن يَدعُوَ علىٰ أهلِ العِراقِ، فَأُوحَى اللهُ تعالىٰ إلَيهِ: لا تَفعَلْ، إنِّي جَعَلتُ خَزائنَ عِلمِي فيهِم وأسكَنتُ الرَّحمَةَ قُلوبَهُم ٣٠.

١٥٧٦٨ ـ عنه على الوكانَ العِلمُ بالثُّريَّا لَتَناوَلَهُ رِجالٌ مِن فارِسَ ".

#### ٣١٨٣ - مَن يُقادُ إِلَى الجَنَّةِ كَرِهاً!

١٥٧٦٩ مرسولُ اللهِ عَلَيْهُ: ألا تَسألُونِي مِمَّ ضَحِكتُ؟ رَأَيتُ ناساً مِن أُمَّتِي يُساقُونَ إِلَى الجَنَّةِ في السَّلاسِلِ كَرهاً. قيلَ: يا رسولَ اللهِ، مَن هُم؟ قالَ: قَومٌ مِن العَجَمِ يَسبِيهِمُ الجُاهِدونَ فيُدخِلُونَهُم الإسلامَ ١٠٠.

١٥٧٧٠ عنه عَلَيْهُ : إِنِّي لأرىٰ أَهَا تُقادُ بِالسَّلاسِلِ إِلَى الجُنَّةِ ٣٠.

١٥٧٧١ عنه عَلِينٌ ؛ عَجِبتُ مِن قَومٍ يَدخُلُونَ الجُنَّةَ فِي السَّلاسِلِ ٢٠٠

(انظر): الجهاد (١): ياب ٥٨٣.

<sup>(</sup>١) الدرّ المنثور : ١٥٢/٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير علي بن إبراهيم: ٢ / ١٣٤.

<sup>(</sup>٣) كنز العمّال: ٣٤ ١ ٣٤. والظاهر أنّ المراد من العراق في الحديث عراق إيران.

<sup>(</sup>٤ ـ ٧) كنز العمّال: ٣٤١٤١. (٢٤١٤١، ٢٤١٤١)، ٣٤١٤٠ ٢٤١٤٠.

#### ٣١٨٤ \_ الفرسُ (م)

١٥٧٧٢ \_ رسولُ اللهِ ﷺ : أهلُ فارِسَ هُم وُلْدُ إسحاقَ ١٠٠.

١٥٧٧٣ عند ﷺ: فارِسُ عُصبَتُنا أهلَ البيتِ؛ لأنَّ إساعيلَ عَمُّ وُلْدِ إسحاقَ، وإسحاقَ عَمُّ وُلْدِ إساعيلَ ".

١٥٧٧٤ عنه ﷺ لَمُ اللهُ ذُكِرَتِ الأعاجِمُ عِندَهُ \_: لَأَنا بِهِم أُو بَبَعضِهِم أُوثَقُ مِنِي بكُم أُو بِبَعضِكُم ٣٠.

<sup>(</sup>١-٦) كنز المقال: ٣٤١٢٨، ٢٥١٢٤، ٣٤١٢٨.

# **E17**

# الفِراسة

بحار الأنوار : ٧٧ / ٧٣. باب ٢ «إنّ المؤمن ينظر بنور الله سبحاته» .

كنز العمّال: ۱۰۲ /۱۰۸ «كتاب الفِراسة».

كنز العمّال: ١٣ / ١٧٨ «فراسة الإمام عليّ عليّ ».

### ٣١٨٥ ـ فِراسَةُ المؤمن

#### الكتاب

﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوسِّمِينَ ﴾ ١٠٠.

١٥٧٧٥ \_الإمامُ الصّادقُ ﷺ \_ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿إِنَّ فِي ذَلَكَ لآياتٍ للمُتَوَسِّمِينَ﴾ \_: هُــمُ المُتَفَرِّسونَ٣٠.

١٥٧٧٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَلِينَ اللَّهِ عَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهِ اللهِ مَن اللهِ اللهِ الله عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنظُرُ بنُورِ اللهِ ، ثُمَّ قَرَأ : ﴿إِنَّ فِي ذلكَ لآياتٍ لِلمُتَوسِّمِينَ ﴾ قالَ: المُتَفَرِّسِينَ ٣٠.

الإمامُ الباقرُ ﷺ : ما مِن مَخلوقٍ إلّا وبينَ عَينَيهِ مَكتوبٌ مؤمنٌ أو كافِرُ، وذلكَ عَجوبٌ عَنكُم وليسَ بَحجوبٍ عنِ الأُغْيَةِ مِن آلِ محمّدٍ، ثُمَّ ليسَ يَدخُلُ علَيهِم أَحَدُ إلّا عَرَفُوهُ مؤمناً أو كافراً، ثُمَّ تلا هذهِ الآيةَ: ﴿إِنَّ فِي ذلكَ لآياتٍ لِلمُتَوسِّمِينَ﴾ فَهُمُ المُتُوسِّمونَ اللهُ عَرَفُوهُ مؤمناً أو كافراً، ثُمَّ تلا هذهِ الآيةَ: ﴿إِنَّ فِي ذلكَ لآياتٍ لِلمُتَوسِّمِينَ﴾ فَهُمُ المُتُوسِّمونَ اللهُ عَرَفُوهُ

١٥٧٧٨ ـ الإمامُ الصّادقُ عَلَيْهُ: إذا قامَ قائمُ آلِ محمّدٍ عَلَيْهُ حَكَمَ بِينَ الناسِ بحُكمِ داودَ لا يَحتاجُ إلى بَيّنَةٍ ، يُلهِمُهُ اللهُ تعالى فَيَحكُمُ بعِلمِهِ ، ويُخبِرُ كلَّ قَومٍ بما استَبطَنوهُ ، ويَعرِفُ وَليَّهُ مِن عَدُوِّهِ بالتَّوَسُّمِنَ ﴾ ". بالتَّوَسُّمِ ، قالَ اللهُ سُبحانَهُ: ﴿إِنَّ فِي ذلكَ لآياتٍ لِلمُتَوسِّمِينَ ﴾ ".

المَّكُوكِ عِنهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنُو اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ اللْم

اللهِ، لا يَعزُبُ عليهِ (عنه) شيءٌ مِمَّا أرادُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الججر: ٧٥.

<sup>(</sup>۲ ـ ٤) تفسير الميزان: ١٨٦/١٢ و ص ١٨٨٠.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٨٦/٣٣٩/٥٢.

<sup>(</sup>٦) معاني الأخبار: ١/٣٥٠.

<sup>(</sup>٧) تفسير العيّاشيّ: ٣١ / ٢٤٨ / ٣١.

١٥٧٨١ ــرسولُ اللهِ ﷺ: اتَّقُوا فِراسَةَ المؤمنِ؛ فإنَّهُ يَنظُرُ بنورِ اللهِ عَزَّوجِلَّ ١٠. ١٥٧٨٢ ــعنه ﷺ: اتَّقُوا فِراسَةَ المؤمنِ؛ فإنَّه يَنظُرُ بنورِ اللهِ، ويَنطِقُ بتَوفيقِ اللهِ ١٠٧٨٣ ــعنه ﷺ: اتَّقُوا ظُنُونَ المؤمنينَ؛ فإنَّ اللهَ تعالىٰ جَعَلَ الحَقَّ علىٰ ألسِنَتِهِم ٣٠. ١٥٧٨٣ ــالإمامُ على للهِ : اتَّقُوا ظُنُونَ المؤمنينَ؛ فإنَّ اللهَ تعالىٰ جَعَلَ الحَقَّ علىٰ ألسِنَتِهِم ٣٠. ١٥٧٨٣ ــالإمامُ على اللهُ : اللهُ اللهُ : اللهُ ما ١٥٧٨٣ ــاللهُ : اللهُ اللهُ اللهُ

10٧٨٤ - الإمامُ الكاظمُ ﷺ - لِسُلَمَانَ الجَعَفَريِّ -: ياسلمَانَ ، إنَّقِ فِراسَةَ المؤمنِ ؛ فإنّهُ يَنظُرُ بنورِ اللهِ فَسَكَتَ حتى أَصَبتُ خَلَوَةً ، فقلتُ : جُعِلتُ فِداكَ ، سَمِعتُكَ تقولُ : إنَّقِ فِراسَةَ المؤمنِ ، فإنّهُ يَنظُرُ بنورِ اللهِ ؟ قالَ : نَعَم يا سلمانُ ، إنّ الله خَلَقَ المؤمنَ مِن نُورِهِ ، وصَبَغَهُم في رَحمَتِهِ ، وأَخَذَ مِيثاقَهم لَنا بالوَلايَةِ ، والمؤمنُ أَخُ المؤمنِ لأبيهِ وأُمّهِ ، أبوهُ النُّورُ وأُمُّهُ الرَّحمَةُ ، وإغّا يَنظُرُ بذلكَ النُّورِ الذي خُلِقَ مِنهُ اللهِ .

قال المجلسيّ: الفراسة الكاملة لكمّل المؤمنين، وهم الأعُّة عِلِيّنِ ؛ فإنهم يعرفون كلاً من المؤمنين والمنافقين بسياهم كها مرّ في كتاب الإمامة، وسائر المؤمنين يتفرّسون ذلك بقدر إيمانهم، «خَلَقَ المؤمنَ مِن نورِهِ»: أي من روح طيّبة منوّرة بنور الله، أو من طينة مخسرونة مناسبة لطينة أغَنّهم عِلِيّن ، «وصَبَغَهم»: أي غمسهم أو لوّنهم ، «في رَحمَتِهِ»: كناية عن جعلهم قابلة لرحماته الحناصة، أو عن تعلّق الروح الطيّبة التي هي محلّ الرحمة. «أبوهُ النورُ وأمَّهُ الرَّحمةُ» كأنّه على الاستعارة أي لشدّة ارتباطه بأنوار الله ورحماته كأنّ أباه النور وأمّد الرحمة، أو النور كناية عن الطينة والرحمة عن الروح، أو بالعكس ...

10٧٨٥ ــالإمامُ الصّادقُ اللهِ في جوابِ معاوية بنِ عَهَارٍ عن تفسيرِ إنَّ المؤمنَ يَنظُرُ بنورِ اللهِ ــ: يا معاويةُ ، إنَّ اللهَ خَلَقَ المؤمنَ مِن نُورِهِ ، وصَبَغَهُم في رَحمَتِهِ ، وأخَذَ ميثاقَهُم لَنا بالوَلايَةِ علىٰ مَعرفَتِهِ ، يَومَ عَرَّفَهُ اللهُ مَن أُلُومنَ أُخُ المؤمنِ لِأَبِيهِ وأُمَّهِ ، أَبُوهُ النُّورُ وأُمَّهُ الرَّحمَةُ ، فإنمَا يَنظُرُ بذلكَ النُّورِ الذي خُلِقَ مِنهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١-١) كنز العثال: ٣٠٧٣٠, ٣٠٧٣١.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الحكمة ٣٠٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩ / ٢١٥.

<sup>(</sup>٤\_٦) بحار الأنوار: ١/٧٢/٦٧ وج ٧٢/٧٧ وح ٢.

# الفُرصَة الفُرصَة

#### ٣١٨٦ ـ الفُرصَةُ سَريعةُ الفَوتِ

١٥٧٨٦ ـ الإمامُ علي علي النَّهِرُوا فُرَصَ الخَيرِ ؛ فإنَّها تَمُرُّ مُرَّ السَّحابِ ١٠٠.

١٥٧٨٧ عنه على : القُرصَةُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحاب، فانتَهزُوا فُرَصَ الحَيرس.

١٥٧٨٨ عنه ﷺ : الفُرصَةُ سَريعَةُ الفَوتِ، وبَطِيئَةُ العَودِ٣٠.

١٥٧٨٩ عنه على : الفرصة خُلْسَةُ ١٠

١٥٧٩٠ عند الله : الفُرصَةُ غُنمُ ١٠٠٠

# ٣١٨٧ \_ الحثُّ علَى اغتِنام الفُرَصِ (١)

١٥٧٩١ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ اللهِ : أَيُّهَا الناسُ أَلآنَ ، أَلآنَ ! مِن قَبلِ النَّدَمِ ، ومِن قَبلِ ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وإِنْ كُنتُ لَمِنَ السّاخِرِينَ \* أُو تَقُولَ لَو أَنَّ اللهَ هَــدانِي لَكُنْتُ مِن المُتَّقِينَ \* أُو تَقُولَ حِينَ تَرَى العَذَابَ لَو أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِن الْحُسْنِينَ ﴾ (٥.

١٥٧٩٢ ــ الإمامُ الحسنُ على الله عنه على الله عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه عنه على الله الله الله الله عن الله عن الله عنه الله ع

(انظر) المراقبة: باب ١٥٤٠، العمر: باب ٢٩٢٥.

# ٣١٨٨ ـ الحَثُّ علَى اغتِنام الفُرَصِ (٢)

١٥٧٩٣ ـ الإمامُ على على الله : بادر الفُرصَة قَبلَ أن تكونَ غُصّةً ١٠٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٢٥٠١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الحكمة ٢١.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٢٠١٩.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٦١/٧٩/٧٨.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم : ١٩٤.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسيّ: ١٤٥٦/٦٥٥.

<sup>(</sup>٧) بحارّ الأنوار : ٦/١١٢/٧٨.

<sup>(</sup>٨) شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد: ١٦ / ٩٧.

١٥٧٩٤ - الإمامُ الباقرُ على : بادِرْ بانتِهازِ البُغيَةِ عِندَ إمكانِ الفُرصَةِ ، ولا إمكانَ كَالأَيّامِ الخالِيَةِ مَع صِحَّةِ الأبدانِ ١٠٠٠.

١٥٧٩٥ ــرسولُ اللهِ عَيَّالِيَّةُ : واللهِ ما يُساوى مامضىٰ مِن دُنياكُم هذهِ بأهدابِ بُردِي هذا ٣، ولمَا بَقيَ مِنها أَشْبَهُ بما مَضىٰ مِن المَاءِ بالمَاءِ، وكُلُّ إلى بَقاءٍ وَشِيكٍ وزَوالٍ قَريبٍ، فبادِرُوا العَمَلَ وأنتُم في مَهْلِ الأَنفاسِ، وجِدَّةِ الأحلاسِ ٣، قبلَ أَن تُؤخَذوا بِالكَظَمِ ٣ فلا يَنفَعُ التَّدَمُ ٣٠.

# ٣١٨٩ ـ التَّحذيرُ مِن إضاعَةِ الغُرَصِ

10۷۹٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: مَن فُتِحَ لَهُ بابٌ مِن الحَنيرِ فَلْيَنتَهِزْهُ ؛ فإنّهُ لا يَدرِي مَتَىٰ يُعَلَقُ عَنهُ ٥٠٠.
10۷٩٧ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَنِ انتظَرَ بمُعاجَلَةِ الفُرصَةِ مُوْاجَلةَ الاستِقصاءِ سَلَبَتهُ الأَيّامُ فُرصَتَهُ ؛ لأنّ مِن شَأْنِ الأَيّامِ السَّلبَ، وسَبيلُ الزَّمَنِ الفَوتُ ٥٠٠.

١٥٧٩٨ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : تَوكُ الفُرَصِ غُصَصُ ٥٠.

١٥٧٩٩ ـ الإمامُ عليُّ إلله : إضاعَةُ الفُرصَةِ غُصَّةُ ١٠٠.

١٥٨٠٠ عنه ﷺ : مَن أَخَّرَ الفُرصَةَ عَن وَقتِها فَلْيَكُنْ على ثِقَةٍ مِن فَوتِها ١٠٠١.

١٥٨٠١ عنه على : إذا أمكنَتِ الفُرصَةُ فَانتَهِزُها؛ فإنَّ إضاعَةَ الفُرصَةِ غُصَّةً ١٠٠٠.

١٥٨٠٢ عنه على : بادر الفُرصَة قبلَ أن تكونَ غُصّةً ١٠٠٠.

١٥٨٠٣ -عنه على : أشَدُّ الغُصَصِ فَوتُ القُرَص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) الأهداب، جمع هُدُّب، وهو خمل الثوب وطُرَّته (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) جدَّة الثوب: كونه جديداً ، والأحلاس: جمع جلس ، ما يوضع على ظهر الدابَّة تحت السرج . (كما في هامش المصدر) .

<sup>(</sup>٤) الكظم محرّكة ..: مُخرج النفس (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار : ٧٧ / ١٨٣، ١٨٤.

<sup>(</sup>٦) كنز العمّال: ٤٣١٣٤.

<sup>(</sup>٧٨/ ٨١٨) بحار الأتوار: ٨٨/ ٢٦٨/ ١٨١ و ٧٧/ ١٦٥/ ٢.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الحكمة ١١٨.

<sup>(</sup>١٠ ـ ١٣) غرر العكم: ٨٧٩٥، ٤١٢٤، ٤٣٦٢، ٣٢١٥.

١٥٨٠٤ عنه على : أفضَلُ الرَّأي ما لم يُفِتِ الفُرَصَ، ولم يُورِثِ الغُصَصَ٠٠٠.

١٥٨٠٥ عنه الله : من غافصَ الفُرصَ أمِنَ الغُصصَ ١٠٠٠

١٥٨٠٦ عند على: من ناهزَ الفُرصة أمِنَ الغُصَّةُ ٣٠.

١٥٨٠٧ عنه على : الصَّبرُ على المَضَض يُؤَدِّي إلى إصابَةِ الفُرصَةِ ٥٠٠

١٥٨٠٨\_عنه ﷺ : الأمورُ مَرهونَةُ بأوقاتها ١٠٠٠

١٥٨٠٩ عنه على : مِن الحُرُقِ المُعاجَلَةُ قبلَ الإمكانِ، والأناةُ بعدَ الفُرصَةِ ١٠٠

<sup>(</sup>١\_٤) غرر الحكم: ١٢٢٦، ٦٠٦٣، ٩٢٣٩، ٩٢٣٩.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٧٧/ ١٦٥ / ٢.

<sup>(</sup>٦) تهم البلاغة: الحكمة ٣٦٣.

# الفَرائض الفَرائض

بحار الأنوار: ٧١/ ١٩٤ باب ٦٥ «أداء الفرائض».

انظر: عنوان ٤٢١ «الفضيلة». ٣٦٩ «العمل (١)». ٥٢٢ «النافلة».

العبادة: باب ٢٤٩٨ ، الرُّخصة: باب ١٤٦٩ .

# ٣١٩٠ \_ الحثُّ على أداءِ الفَرائضِ

#### الكتاب

﴿ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ ١٠٠.

١٥٨١- الإمامُ عليٌّ عليٌّ الفَرائضَ الفَرائضَ ! أَدُّوها إِلَى اللهِ تُؤَدِّكُم إِلَى الجُنَّةِ ٣٠.

١٥٨١١ \_عند ﷺ : واللهِ لقدِ اعتَرَضَ الشكُّ ودَخِلَ اليَقينُ ، حتَّىٰ كأنَّ الذي ضُمِنَ لَكُم قد فُرِضَ علَيكُم ، وكَأنَّ الذي قد فُرِضَ علَيكُم قد وُضِعَ عَنكُم ! ٣٠

١٥٨١٢ \_عنه ﷺ : إنّ اللهُ افتَرَضَ علَيكُم فَرائضَ فلا تُضَيِّعُوها، وحَدَّ لَكُم حُدوداً فلا تَعتَدُوها، ونَهاكُم عن أشياءَ فلا تَنتَهِكُوها<sup>،،</sup>

المُ ١٥٨١٣ عنه على الجعَلُوا ما افتَرَضَ اللهُ علَيكُم مِن طَلَبِكُم، وَاسأَلُوهُ مِن أَداءِ حَقِّهِ ما سَأَلَكُم ٠٠٠.

١٥٨١٤\_عنه الله : خادِعْ نفسَكَ في العِبادَةِ، وارفُقْ بها ولا تَقَهَرُها، وخُذْ عَفْوَها ونَشاطَها، إلّا ما كانَ مَكتوباً علَيكَ مِن الفَريضَةِ؛ فإنّهُ لا بُدَّ مِن قَضائها وتَعاهُدِها عِندَ يَحَلُها ٣٠.

١٥٨١٥ عنه ﷺ مِن كتابٍ لَهُ إِلَى الأسوَدِ بنِ قُطبَةَ صاحِبِ جُندِ حُلوانَ ـ : وَابتَذِلْ نفسَكَ فَم افترَضَ اللهُ علَيكَ ، راجياً ثَوابَهُ ، ومُتَخوُّفاً عِقابَهُ ٣٠.

10A17 الإمامُ الحسنُ على الله عَزَّوجلَّ بِمُنْهِ ورَحمَتِهِ لِمَّا فَرَضَ عَليكُمُ الفَرائضَ لم يَفرِضُ عليكُم لجاجَةٍ مِنهُ إلَيهِ، بَل رَحمَةً مِنهُ إلَيكُم (علَيكُم) لا إلٰهَ إلّا هُو، لَيمِيزَ الخَبيثَ مِن الطَّيِّبِ، ولِيَبتَلِيَ ما في صُدورِكُم، ولِيُمَحِّصَ ما في قُلوبِكُمِ<sup>٣</sup>.

١٥٨١٧\_الإمامُ عليٌّ ﷺ : طُوبِيٰ لِنَفسٍ أَدَّت إلىٰ رَبِّها فَرضَها، وعَرَكَت بِجَنبِها بُؤسَها، وهَجَرَت في الليل غُمضَها ٣٠.

<sup>(</sup>١) التوية: ٦٠.

<sup>(</sup>٢٠.٧) نهج البلاغة: الغطبة ١٦٧ و ١١٤ و العكمة ١٠٥ و الغطبة ١١٣ والكتاب ٦٩ و ٥٩.

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوار: ٣/٩٩/٢٣.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة : الكتاب ٤٥.

١٥٨١٨ ـ الإمامُ الصّادقُ اللَّهِ \_ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿ إِصْبِرُوا وصابِرُوا ورابِطُوا ﴾ \_ : إصبِرُوا علَى الفَرائضِ، وصابِرُوا علَى المُصائبِ، ورابِطُوا علَى الأغُةِ ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

١٥٨١٩ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : مَن عَمِلَ عما افترَضَ اللهُ علَيهِ فهُو مِن خَيرِ الناسِ ٣٠.
١٥٨٢٠ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إعمَلْ بفَرائضِ اللهِ تَكُن أَتقَى الناسِ ٣.

١٥٨٢١ ـ الإمامُ الصادقُ على الله عنه الله عنه عنه الله عنه عَبَّبَ إلَيَّ عبدِي بِأَحَبَّ ممَّا افترَضتُ عليه ٣٠.

١٥٨٢٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : لا عِبادَةَ كَأَداءِ الفَرائضِ ١٠٠.

١٥٨٢٣ عنه الله : جَرِّبُ نفسَكَ في طاعَةِ اللهِ بالصَّبرِ علىٰ أداءِ الفَرائضِ، والدُّوُوبِ في إقامَةِ النَّوافلِ والوَظائفِ٣٠.

10AY٤ عنه الله الله الله الله عنه الله

١٥٨٢٥ عنه ﷺ : أُخرُ جُوا إلَى اللهِ بما افترَ ضَ علَيكُم مِن حَقِّهِ، وبَيَّنَ لَكُم مِن وَظائفِهِ ٩٠.
١٥٨٢٦ عنه ﷺ : أوَّهُ على إخوانِيَ الذينَ تَلَوُا القُرآنَ فَأَحكَمُوهُ، وتَدَبَّرُوا الفَرضَ فَأَقامُوهُ، أُحيَوا السُّنَّةَ وأَماتُوا البدعَة ٩٠.

# ٣١٩١ \_ وجوب تقديم الفرائض على الفضائل

١٥٨٢٧ - الإمامُ علي الله : إنَّك إنِ استَغَلَتَ بفَضائلِ النَّوافِلِ عَن أَداءِ الفَرائضِ ، فلَن يقومَ فَضلٌ تكسِبُهُ بِفَرضِ تُضيِّعُهُ ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱ ... ٤) الكانى: ٣/٨١/٢ وح ١ و ص ٤/٨٢ وح ٥.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الحكمة ١١٣.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٤٧٣١ .

<sup>(</sup>٧\_٩) نهج البلاغة: الكتاب ٥٣ والخطبة ١٧٦ و ١٨٢.

<sup>(</sup>١٠) غرر الحكم: ٣٧٩٣.

١٥٨٢٨ - رسولُ اللهِ عَلِيَّةُ : ياعليُّ ، تُريدُ سِجَّانَةِ ألفِ شاةٍ ، أو سِجَّانةِ ألفِ دينارٍ ، أو سجَّانةِ ألفِ كَلِمةٍ ؟ قالَ : يا رسولَ اللهِ ، سِجَّانةِ ألفِ كَلِمةٍ . فقالَ عَلَيْلَةُ : اِجمَعُ سِجَّانةِ ألفِ كَلِمةٍ في سِتِّ كَلِماتٍ ؛ ياعليُّ إذا رَأيتَ الناسَ يَشْتَغِلُونَ بالفَضائلِ فاشتَغِلُ أنتَ بِإِمَامِ الفَرائضِ ، وإذا رَأيتَ الناسَ يَشتَغِلُونَ بِعُموبِ الناسِ يَشتَغِلُونَ بِعُموبِ الناسِ فاشتَغِلُ أنتَ بعملِ الآخِرةِ ، وإذا رأيتَ الناسَ يَشتَغِلُونَ بِعُموبِ الناسِ فاشتَغِلُ أنتَ بعملِ الآخِرةِ ، وإذا رأيتَ الناسَ يَشتَغِلُونَ بِعُموبِ الناسِ فاشتَغِلُ أنتَ بعملِ الآخِرةِ ، وإذا رأيتَ الناسَ يَشتَغِلُونَ بعُموبِ الناسِ فاشتَغِلُ أنتَ بعملِ الآخِرةِ ، وإذا رأيتَ الناسَ يَشتَغِلُونَ بعُرينِ الدنيا فاشتَغِلُ أنتَ بعملِ الآخِرةِ ، وإذا رأيتَ الناسَ يَشتَغِلُونَ بكَثرَةِ العَملِ فاشتَغِلُ أنتَ بصَفوةِ العَملِ ، وإذا رأيتَ الناسَ يَتوسَلُونَ بالخَلقِ فَتَوَسَّلُ أنتَ بالخالِقِ ...

(انظر) النافلة: باب ٣٩٥١، الكمال: باب ٣٥٣٣.

# ٣١٩٢ \_ما فَرَضَ اللهُ سبحانَهُ علَى الناسِ

١٥٨٢٩ ـ الإمامُ علي علي الله تعالى فَرض على أغّة العدلِ (الحقّ) أن يُقدِّرُوا أنفُسَهُم بِضَعَفَةِ الناسِ، كيلا يَتَبيَّغَ بالفقيرِ فقرُهُ ".

10A٣١ عنه ﷺ : فَرَضَ اللهُ الإِيمانَ تَطهيراً مِن الشَّركِ، والصلاةَ تَنزيهاً عنِ الكِبرِ، والزكاةَ تَسبيباً للرَّزقِ ".

١٥٨٣٢ \_عنه ﷺ : إِنَّ اللهَ فَرَضَ علىٰ جَوارِحِكَ كُلِّها فَرائضَ يَحَتَجُّ بهـا عـلَيكَ يَـومَ القِيامَةِ٠٠٠.

(انظر) الشريعة : باب ١٩٨٢.

<sup>(</sup>١) المواعظ العدديّة: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٢\_٥) نهج البلاغة : الخطبة ٢٠٩ والعكمة ٣٢٨ و (٢٥٢ ، انظر تمام الكلام) و ٣٨٢.

# ٣١٩٣ ـ أوَّلُ ما افتَرضَ اللهُ سبحانَهُ

١٥٨٣٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: أوَّلُ ما افتَرَضَ اللهُ علىٰ أُمَّتِي الصَّلُواتُ الخَمسُ، وأوَّلُ ما يُرفَعُ مِن أعهالِهُمُ الصَّلُواتُ الخَمسُ، وأوَّلُ مايُسألُونَ عَنهُ الصَّلُواتُ الخَمسُ ١٠٠.

(انظر) الصلاة: باب ٢٢٧٧، ٢٢٦٩، الحساب: باب ٨٣٣.

# ٣١٩٤ ـ أشَدُّ ما افتَرضَ اللهُ سبحانَهُ

10ATE الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لِأَبِي عُبيدةَ الْحَذّاء ـ: أَلا أُخبِرُكَ بِأَشَدٌ مَا افتَرَضَ اللهُ علىٰ خَلقِهِ؟: إنصافُ الناسِ مِن أَنفسِهم، ومُواساةُ الإخوانِ في اللهِ عَزَّوجلَّ، وذِكرُ اللهِ علىٰ كُـلِّ حَالٍ، فإن عُرِضَت لَهُ مَعصيَةً لَهُ تَرَكَها...

الله والحَمَدُ لله ولا إله إلا الله والله أكبَرُ ، وإن كانَ مِنهُ، ولكنْ ذِكرُ اللهِ عِندَ ما أَحَلَّ وحَرَّمَ، فإن كانَ طاعَةً عَمِلَ اللهِ عِندَ ما أَحَلَّ وحَرَّمَ، فإن كانَ طاعَةً عَمِلَ بها، وإن كانَ معصيَةً تَرَكَها ٣٠٠.

١٥٨٣٦ - الإمامُ عليَّ ﷺ - في تبيينِ حُقوقِ الناسِ بَعضِهِم علىٰ بَعضٍ -: وأعظَمُ ما افتَرَضَ سبحانَهُ مِن تلكَ الحُقوقِ حَقُّ الوالي على الرَّعيَّةِ، وحَقُّ الرَّعيَّةِ على الوالي، فريضَةُ فَرَضَها اللهُ سبحانَهُ لِكُلِّ علىٰ كُلِّ ١٠٠.

(انظر) العهد: باب ٢٩٦٣ حديث ١٤١١٩.

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ١٨٨٥٩.

<sup>(</sup>٢) أمالي المقيد: ١/٣١٧.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢ / ٨٠ / ٤.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الخطبة ٢١٦.

# ٣١٩٥ ـ جَوامِعُ الفَرائضِ

٧١٥٨٧ - الإمامُ عليُّ اللهِ عَبَارِكَ وتعالىٰ قد فَرَضَ علىٰ جَوارِحِكَ كُلِّها فَرائضَ يَحتَجُّ بها لا تَقُل كُلَّ مَا تَعلَمُ؛ فإنَّ اللهُ تباركَ وتعالىٰ قد فَرَضَ علىٰ جَوارِحِكَ كُلِّها فَرائضَ يَحتَجُّ بها عليكَ يَومَ القِيامَةِ ويَسألُكَ عَنها، وذَكَّرَها ووَعَظَها وحَذَّرَها وأدَّبها ولم يَترُكُها سُدىً، فقالَ اللهُ عَزَّوجلً : ﴿ولاتَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمُ إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُوَاذَكُلُّ أُولئكَ كَانَ عَنهُ مَسؤولاً ﴾ وقالَ عَزَّوجلً : ﴿ولاتَقْفُ مَا لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمُ إِنَّ السَّمْعَ والبَصَرَ والفُواهِكُم مَا لَيسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَا لَيسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُم مَا لَيسَ لَكُم بِهِ عِلْمُ وتَعْسَبُونَهُ هَيْناً وهُو عِندَ اللهِ عَظيمٌ ﴾ ثُمَّ استَعبَدَها بطاعتِهِ فقالَ عَزَّوجلً : ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنوا الْوَكُونَ ﴾ فهذه فريضَةُ جامِعَةٌ واجِبَةٌ اللهِ عَلَى الجُوارِح '''.

١٥٨٣٨ عنه على : أمّا ما فَرَضَهُ اللهُ سبحانَهُ في كتابِهِ فدَعائمُ الإسلامِ، وهِي خَمْسُ دَعائمٌ. وعلى هذهِ الفَرائضِ المَبْعَةَ وعلى هذهِ الفَرائضِ الرَبَعةَ وعلى هذهِ الفَرائضِ الرَبَعة على هذهِ الفَرائضِ الرَبَعة عدودٍ لايَسَعُ أَحَداً جَهلُها، أوَّ لهَا الصلاةُ ثُمَّ الزكاةُ ثُمَّ الصيامُ ثُمَّ الحَبَّ ثُمَّ الولايَةُ، وهِي خايَّتُها والجامِعَةُ لِجَميع الفَرائضِ والسُّنَنِ ".

١٥٨٣٩ عنه ﷺ : حُدودُ الفُروضِ التي فَرَضَها اللهُ علىٰ خَلقِهِ هِي خَمسَةُ مِن كِبارِ الفَرائضِ: الصلاةُ، والزكاةُ، والحجُّ، والصومُ، والوَلايَةُ الحافظةُ لهذهِ الفَرائضِ الأربَعةِ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) النتيه: ۲/۲۲۱ / ۳۲۱۵ .

<sup>(</sup>۲ ــ ۳) بحار الأنوار : ۲۸/ ۳۹۱/ ٤٠ و ص ۳۹۸/ ۲۹.

# التَفريط التَفريط

# ٣١٩٦ ـ التَّحذيرُ مِن التَّفريطِ

#### الكتاب

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ ١٠٠.

١٥٨٤٠ ـ الإمامُ عليٌّ على التَّفريطُ مُصيبَةُ القادِرِ ١٠٠٠

١٥٨٤١ \_ الإمامُ الرِّضا على : التَّقريطُ مُصيبَةُ ذَوِي القُدرَةِ ٣٠.

١٥٨٤٢ ـ الإمامُ الهادي على : أَذكُرُ حَسَراتِ التَّفريطِ بأخذِ تَقديم الحَزم .٠٠

١٥٨٤٣ - الإمامُ عليٌّ على الله : غَرَةُ التَّفريطِ النَّدامَةُ ، وغَرَهُ الحَزم السَّلامَةُ ١٠٠.

المُّقَادِينَ اللَّهِ : إحذَرُوا التَّفريطَ ؛ فإنَّهُ يُوجِبُ المَلامَةُ ١٠.

١٥٨٤٥ ـعنه على : إيَّاكُم والتَّفريطَ؛ فَتَقَعَ الحَسرَةُ حينَ لا تَنفَعُ الحَسرَةُ ٣.

١٥٨٤٦ ـ الإمامُ الصّادقُ على : مَن فَرَّطَ تَوَرَّطَ ١٨٤٦

١٥٨٤٧ ـعنه ﷺ : ثلاثةً مَن فَرَّطَ فيهِنَّ كانَ عَعروماً : استِاحَةُ جَوادٍ، ومُصاحَبَةُ عالمٍ، واستِالَةُ سُلطانِ ٣٠.

١٥٨٤٨ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : إنَّ اللهُ سبحانَهُ جَعَلَ الطاعَةَ غَنيمَةَ الأكياسِ عِـندَ تَـفريطِ العَجزَةِ ٥٠٠.

١٥٨٤٩ ـعنه ﷺ ـ في صفةِ أهلِ الذِّكرِ ـ: فَلَو مَثَّلتَهُم لِعَقلِكَ في مَـقاوِمِهِمُ الْحَـمودَةِ،

<sup>(</sup>١) الزمر: ٥٦.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٩٨٧.

<sup>(</sup>٣) أعلام الدين : ٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٧٨/ ٧٧٠ ٤.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الحكمة ١٨١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٨٠ / ٤١٤.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٢٥٨٠.

<sup>(</sup>Y) بحار الأنوار: ١٠/٩٥/١٠.

<sup>(</sup>٨) تحف العقول: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٩) بحار الأنوار : ٧٨ / ٢٢٩ /٣.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة: الحكمة ٢٣١.

وبَحَالِسِهِمُ المَشهودَةِ، وقد نَشَرُوا دَواوينَ أعالِهِم، وفَرَغُوا لِمُحاسَبَةِ أَنفُسِهِم علىٰ كُلِّ صَغيرَةٍ وكَبيرَةٍ أُمِرُوا بها فَقَطَّرُوا عَنها، أو نُهُوا عَنها فَفَرَّطُوا فيها! ١٠٠

٠٥٨٥٠ عنه على : مَن حَلُمَ لَم يُفَرِّطْ فِي أَمرِهِ، وعاشَ فِي الناسِ حَميداً ٣٠. المِنْ عَايَةُ المُفَرِّطِينَ ٣٠. الجَنَّةُ عَايَةُ السابقينَ، والنارُ عَايَةُ المُفَرِّطِينَ ٣٠.

# ٣١٩٧ ـ النَّهِيُ عنِ الإفراطِ والتَّفريطِ

١٥٨٥٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : لا تَرَى الجاهِلَ إِلَّا مُفْرِطاً أَو مُفَرِّطاً ".

10۸۵٣ عنه ﷺ :لقد عُلِّق بِنِياطِ هذا الإنسانِ بَضعَةٌ هي أُعجَبُ ما فيهِ : وذلكَ القلبُ ، وذلكَ أنَّ لَهُ مَوادَّ مِن الحِكَةِ وأضداداً مِن خِلافِها ، فإن سَنَحَ لَهُ الرَّجاءُ أَذَلَّهُ الطَّمَعُ ، وإن هاجَ بهِ الطَّمَعُ الحِرصُ ، وإن مَلكَهُ اليَّاشُ قَتَلَهُ الأَسَفُ ... وإن أَفرَطَ بهِ الشَّبَعُ كَظَّتهُ البِطنَةُ ، فَكُلُّ تقصيرِ بهِ مُضِرَّ ، وكُلُّ إفراطٍ لَهُ مُفسِدُ ...

١٥٨٥٤ عنه ﷺ : سَيَهلِكُ فِيَّ صِنفانِ: مُحِبُّ مُفرِطٌ يَذَهَبُ بِهِ الحُبُّ إِلَىٰ غَيرِ الحَقِّ، ومُبغِضٌ مُفرِطٌ يَذْهَبُ بِهِ البُغضُ إِلَىٰ غيرِ الحَقِّ، وخَيرُ الناسِ فِيَّ حالاً النَّفطُ الأوسَطُ فَالْزَمُوهُ٣٠.

(انظر) الغلوّ: باب ٦٠١٣ حديث ١٤٩٥٨\_١٤٩٥٨.

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة: الخطبة ٢٢٢ والحكمة ٣١ والخطبة ١٥٧ و الحكمة ٧٠ و ١٠٨ والخطبة ١٢٧.

# القراغ القراغ

# ٣١٩٨ \_ الفَراغُ

#### الكتاب

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ قَانُصَبْ \* وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿ سُ

١٥٨٥٥ ــرسولُ اللهِ عَلَيْهُ : أَشَدُّ الناسِ حِساباً يَومَ القِيامَةِ المَكنِيُّ الفارِغُ ، إن كانَ الشُغلُ مجهدَةً فالفَراغُ مَفسَدَةً ١٠٠.

10٨٥٦ ـ الإمامُ الكاظمُ على إن الله تعالى لَيُبغِضُ العَبدَ النَّوَّامَ، إنَّ الله تعالى لَيُبغِضُ العَبدَ الفَوَامَ، إنَّ الله تعالى لَيُبغِضُ العَبدَ الفَارِغُ ٣٠٠.

١٥٨٥٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهَ يُبغِضُ الصَّحيحَ الفارِغَ، لا في شُغلِ الدنيا ولا في شُغلِ الآخِرَةِ(١٠).

١٥٨٥٨ ـ عنه عَيْنِهُ : خَلَّتانِ كثيرٌ مِن الناسِ فيهما مَفتونٌ : الصَّحَّةُ والفَراغُ. ٠٠٠

١٥٨٥٩ - الإمامُ عليُّ على الفراغ تكونُ الصَّبوَةُ ١٠٠.

١٥٨٦٠ عنه ﷺ : مَع الفَراغِ تَكُونُ الصَّبوةُ ١٠٠

١٥٨٦١ عنه الله : إعلَمْ أنَّ الدنيا دارُ بَلِيَّةٍ لم يَفرُغْ صاحِبُها فيها قَطُّ ساعَةً إلا كانَت فَرغَتُهُ عليهِ حَسرَةً يَومَ القِيامَةِ ٩٠٠.

١٥٨٦٢ عنه على : إِنْ يَكُنِ الشُّغلُ مَجهَدَةً فاتِّصالُ الفَراغ مَفسَدَةً ١٠٠.

١٥٨٦٣ الإمامُ زينُ العابدينَ ، والسنالة عن عَلَ فَلوبَنا بِذِكرِكَ عن كُلِّ ذِكرٍ ، والسِنتَنا

<sup>(</sup>١) الشَرح: ٨،٧.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر : ١ / ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الفقيد: ٣٦٣٥ / ١٦٩ / ٣٦٣٥.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٧ /١٤٦.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٨/١٥٢/١٢٢.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٩٢٥١.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٩٧٤٣.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: الكتاب ٥٩.

<sup>(</sup>٩) بحار الأنوار: ٤٠/٤١٩/٧٧.

بشُكرِكَ عن كُلِّ شُكرٍ، وجَوارِحَنا بطاعَتِكَ عن كُلِّ طاعَةٍ، فإن قَدَّرتَ لنا فَراغاً مِن شُـغلٍ فاجعَلْهُ فَراغَ سلامَةٍ، لاتُدرِكُنا فيهِ تَبِعَةٌ، ولاتَلحَقُنا فيهِ سَأْمَةٌ، حتَّىٰ يَـنصَرِفَ عـنَّا كُـتّابُ السَّيّئاتِ بصَحيفَةٍ خالِيّةٍ مِن ذِكرٍ سَيِّئاتِنا، ويَتَوَلَّىٰ كُتَابُ الحَسَناتِ عنّا مَسرورِينَ<sup>١٠</sup>٠.

١٥٨٦٤ عنه ﷺ مندعائهِ فيمكارمِالأخلاقِ..: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَىٰ محمَّدٍ وآلِهِ، واكفِني ما يَشغَلُني الاهتِهمُ بهِ، واستَعمِلْني بما تَسأَلُني غَداً عَنهُ، واستَفرغُ أيّامِي فيما خَلَقتَنِي لَهُ٣.

١٥٨٦٥ \_عنه ﷺ \_ أيضاً \_: وارزُقْنِي صِحَّةً في عِبادَةٍ، وفَراغاً في زَهادَةٍ ٣٠.

١٥٨٦٦ عنه ﷺ مِن دعائهِ في يومِ عَرَفَةَ ..: وأَذِقْني طَعمَ الفَراغِ لِمَا تُحِبُّ بِسَعَةٍ مِن سَعَتِكَ، والاجتِهادِ فيما يُزلِفُ لَدَيكَ وعِندَك، وأتَحِفْني بتُحفَةٍ من تُحَفاتِك، واجعَلْ يَجارَتِي رابِحَةً، وكَرَّتِي غيرَ خاسِرَةٍ، وأَخِفني مَقامَك، وشَوَّقْني لِقاءَكَ<sup>نِه</sup>.

الإنسانَ أن تكونَ لَهُ ساعَةٌ لا يَشغَلُهُ عَنها شاغِلُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ ال

<sup>(</sup>١٤) الصحيفة السجّاديّة: ٥١ الدعاء ١١ وص ٨١ الدعاء ٢٠ وص ٨٧ الدعاء ٢٠ وص ٢٠٠ الدعاء ٤٧.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٩٦٨٤.

EIV

# الفِرق

كنز العمّال: ١ / ٢٠٩ ـ ٢١٢.

بحار الأنوار: ٧٢/ ١٧٨ باب ١٠٤ «المرجئة والزيديّة والبتريّة والواقفيّة...»

انظر: عنوان ٢١ «الأمّة»، ١٤٥ «الاختلاف»، ٧١ «الجماعة».

# ٣١٩٩ ـ الفِرقُ الإسلاميّة

١٥٨٦٨ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : لَتَفَرَّقَنَّ هذهِ الأُمَّةُ علىٰ ثَلاثٍ وسَبعينَ فِرقَةً ، والذي نفسِي بيَدِهِ إنَّ الفِرَقَ كُلَّها ضالَّةً إلّا مَنِ اتَّبَعَنى وكانَ مِن شيعَتى ١٠٠٠.

١٥٨٦٩ ــرسولُ اللهِ عَلِيَّةُ : لَيَأْتِينَّ علىٰ أُمَّتِي ما أَتَىٰ علىٰ بَنِي إِسرائيلَ حَدْوَ النَّعلِ بالنَّعلِ ... إِنَّ بِنِي إِسرائيلَ تَفَرَّقَت علىٰ ثِلثٍ وسَبعينَ مِلَّةً كُلُّهُم فِي إِسرائيلَ تَفَرَّقَت علىٰ ثلاثٍ وسَبعينَ مِلَّةً كُلُّهُم فِي النارِ إِلَّا واحِدَةً".

١٥٨٧٠ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ : اِختَلَفَتِ النَّصارىٰ علىٰ كذا وكذا، ولا أراكُم أيَّتُها الاُمَّــةُ إلَّا سَتَختَلِفونَ كما اختَلَفوا، وتَزيدُونَ علَيهِم فِرقَةً، ألا وإنَّ الفِرَقَ كُلَّها ضالَةً إلَّا أنا ومَنِ اتَّبعَني ٣٠.

# ٣٢٠٠ \_ قولُ الرسولِ ﷺ: تَفتَرِقُ أُمَّتِي على ثلاثِ فِرَقٍ

الباطِلُ مِنهُ عَلَى الحَقَّ لا يَنقُصُ الباطِلُ مِنهُ اللَّهِ فِرَقٍ: فِرقَةُ عَلَى الْحَقِّ لا يَنقُصُ الباطِلُ مِنهُ شيئاً يُحِبُّونِ وَيُحِبُّونَ أَهلَ بَيتِي، مَثَلُهُم كَمَثَلِ الذَّهَبِ الجَيِّدِ؛ كُلَّما أَدخَلتَهُ النارَ فَأُوقَدتَ عَلَيهِ لم يَرِدُهُ إِلّا جَودَةً، وفِرقَةُ عَلَى الباطِلِ لا يَنقُصُ الْحَقُّ مِنهُ شيئاً... وفِرقَةُ مُدَهْدَهَةٌ على مِللَّةِ يَرِدُهُ إِلّا جَودَةً، وفِرقَةُ عَلَى الباطِلِ لا يَنقُصُ الْحَقُّ مِنهُ شيئاً... وفِرقَةُ مُدَهْدَهَةٌ على مِللَّةِ السامِريِّ لا يَقولُونَ: لا مَساسَ، لكنهُم يقولُونَ: لا قِتالَ! إمامُهُم عبدُاللهِ بنُ قيسٍ الأشعريُّ ٤٠٠٠.

<sup>(</sup>١) أمالي المفيد: ٣/ ٢١٣.

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال: ٩٢٨.

<sup>(</sup>٣) كتاب الغارات: ٢ / ٥٨٥ .

<sup>(</sup>٤) أمالي المفيد: ٣/٣٠.



# لفساد

بحار الأنوار: ٧٣ / ٣٩٥ باب ١٤٤ «باب الفساد».

انظر: الأُمَّة: باب ١٢٧\_ ١٢٩، الآخرة: باب ٣٣، الدولة: باب ١٢٨٢، ١٢٨٢.

الرحمة: باب ١٤٥٧ ، القضاء: باب ٢٣٥٠ ، المرأة: باب ٣٦٥٨ .

## ٣٢٠١ \_مايُفسِدُ العامَةَ

#### ا \_ المُعسِيةُ

الكتاب

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِـيُذِيقَهُمْ بَـعْضَ الَّـذِي عَـمِلُوا لَـعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ ١٠٠.

﴿ لَهُ مُعَقَّبَاتُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحَفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ شُوءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ \* هُوَ الَّــذِي يُــرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنشِئُ السَّحابَ الثَّقالَ﴾ ٣.

﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَهِا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۞ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ٣٠.

﴿إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴾ ".

﴿ وَاضْرِبْ لَمُّمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَّتَيْنِ ... ﴾ (".

١٥٨٧٢ - الإمامُ الباقرُ عليه عنه قولهِ: ﴿ وَمِنهُم مَن لا يُؤمِنُ به ﴾ -: فَهُم أعداءُ محمّدٍ وآلِ محمّدٍ مِن بَعدِهِ ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالمُفْسِدِينَ ﴾ والفسادُ: المَعصيةُ شِهِ ولرسولِهِ ١٠٠٠.

١٥٨٧٣ عنه ﷺ ـ لمّا سُئلَ عن قـولِ اللهِ عَـزَّوجلَّ: ﴿ولا تُـفْسِدُوا فِي الأرضِ بَـعدَ إِصلاحِها﴾ ـ: إنَّ الأرضَ كانَت فاسِدَةً فَأصلَحَها اللهُ عَزَّوجلَّ بِنَبِيِّهِ ﷺ فقالَ: ﴿ولا تُفْسِدُوا

<sup>(</sup>١) الروم: ١٤.

<sup>(</sup>۲) الرعد با ۱۲،۱۲۰

<sup>(</sup>٣) الشوري: ٣٠، ٣١.

<sup>(</sup>٤) القلم: ١٧.

<sup>(</sup>ه) الكهف: ۲۲ .

<sup>(</sup>٦) تفسير عليّ بن إبراهيم: ١ / ٣١٢.

في الأرضِ بعدَ إِصْلاحِها، ····

١٥٨٧٤ ـ الإمامُ الرِّضا ﷺ ـ لمحمّدِ بنِ سِنانٍ فيما كَتَبَ مِن جَوابِ مَسائلِهِ ـ : حَرَّمَ اللهُ قَتلَ النفسِ لِعِلَّةِ فَسادِ الحَلقِ في تَحليلِهِ لو أحَلَّ، وفَنائهم، وفَسادِ التَّدبيرِ ...

وحَرَّمَ اللهُ تعالَى الزَّنا لِما فيهِ مِن الفَسادِ مِن قَتلِ الأَنفُسِ، وذَهابِ الأَنسابِ، وتَركِ التَّربيَةِ للأطفالِ، وفَسادِ المَواريثِ، وما أشبَهَ ذلكَ مِن وُجوهِ الفَسادِ.

وحَرَّمَ اللهُ عَزَّوجلَّ قَذْفَ المُحصَناتِ لِمَا فِيه مِن فَسَادِ الأنسَّابِ، ونَسْفِي الوَلَّـدِ، وإسطالِ المَواريثِ، وتَركِ التَّربيَةِ، وذَهابِ المَعارِفِ، وما فيهِ مِن الكبائرِ والعِلَلِ التي تُؤَدِّي إلَى فَسَادِ الحَلقِ...(\*\*).

١٥٨٧٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ: لم تَظهَرِ الفاحِشَةُ في قَومٍ قَطُّ حتَىٰ يُعلِنُوا بها إلّا فَشا فيهِمُ الطاعونُ والأوجاعُ التي لم تَكُن مَضَت في أسلافِهِم الذينَ مَضَوا ٣.

١٥٨٧٦ عنه ﷺ: إنّ المَعصية إذا عَمِلَ بها العَبدُ سِرّاً لم تَضُرَّ إلّا عامِلَها، وإذا عَمِلَ بها عَلانِيَةً ولم يُغَيِّرُ علَيهِ أَضَرَّت بالعامَّةِ ١٠٠٠.

١٥٨٧٧ عنه ﷺ : إنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ العامَّةَ بِعَمَلِ الحَاصَّةِ حتى يَرَوُا المُنكَرَ بينَ ظَهرانيهِم وهُم قادِرُونَ علىٰ أن يُنكِروهُ ، فإذا فَعَلُوا ذلكَ عَذَّبَ اللهُ العامَّةَ والحَاصَّةَ ١٠٠.

٨٧٨ -عنه عَلَيْهُ : ما تَرَكَ قُومُ الجِهادَ إِلَّا عَمَّهُمُ اللهُ بالعَدَابِ٥٠.

(انظر) الذنب: باب ١٣٨١ و ١٣٨٢، المعروف (٢): باب ٢٦٩٤، القضاء (١): باب ٢٣٥٠.

<sup>(</sup>۱) الكاني: ۲۰/۵۸/۸.

<sup>(</sup>٢) الغقيه: ٣ / ٥٦٥ / ٤٩٣٤ ، انظر تمام الحديث.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ٢ / ٥٦٨ / ٣.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ١٥٠/٧٤/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٥) الدرّ المنتور : ٣ / ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب: ٢ / ٣٣١. ٦.

#### ٢ \_ الاختلاف

10۸۸۱ عنه على الصحابِهِ فيما يُخبِرُ عن غَلَبةِ جَيشِ معاوية -: إنّي واللهِ لأظُنُ أنَّ هؤلاءِ القَومَ سَيُدالُونَ مِنكُم باجتِاعِهِم على باطلِهم، وتَفَرُّقِكُم عن حَقِّكُم، وبِمَعصِيَتِكُم إمامَكُم في الحَقِّ، وطاعَتِهِم إمامَهُم في الباطل، وبِأَدائهمُ الأمانَةَ إلى صاحِبِهِم وخيانَتِكُم، وبصلاحِهِم في بلادِهِم وفسادِكُم...

(انظر) الاختلاف: باب ١٠٤٥-١٠٤٧.

#### ٣ ـ الاستواءُ

#### الكتاب

﴿ أَهُمْ يَقْسِئُونَ رَخْمَةً رَبِّكَ نَحْنُ قَسَننا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَـعْضَهُمْ فَـوْقَ بَعْضِ دَرَجاتٍ لِيتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيّاً وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرً مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾".

١٥٨٨٢ ـ الإمامُ عليُّ اللِّهِ: لا يَزالُ الناسُ بخَيرٍ ما تَفاوَتُوا، فإذا استَوَوا هَلَكُوا٠٠٠.

(انظر) الإجارة: باب ١٢.

#### ٤ ـ مَنعُ الحقّ

١٥٨٨٣ - الإمامُ علي على من كتابٍ لَهُ لَمَّا استُخلِفَ إلى أَمَراءِ الأجناد -: أمَّا بَعدُ ، فإغَّا أهلكَ من

<sup>(</sup>١) كنز العثال: ٩٢٩.

<sup>(</sup>٢) أمالي المفيد: ٢٣٥ / ٥.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الخطبة ٢٥.

<sup>(</sup>٤) الرخرف: ٣٢.

<sup>(</sup>٥) عيون أخبار الرَّضا للللهِ ٢٠٤/٥٣/٢.

كَانَ قَبلَكُم أنَّهُم مَنَعُوا الناسَ الحَقَّ فَاشتَرَوهُ، وأَخَذُوهُم بِالباطِل فَاقتَدَوهُ ٥٠٠٠٠.

١٥٨٨٤ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : كيفَ يُقَدِّسُ اللهُ قوماً لا يُؤخَذُ لِضَعيفِهِم مِن شَديدِهِم؟! ٣٠ المممد عنه عَلَيْهُ : لن تُقَدَّسَ أُمّةُ لا يُؤخَذُ للضَّعيفِ فيها حَقَّهُ مِن القويِّ غيرَ مُتَعتَعٍ ٣٠. المممد عنه عَلَيْهُ : إنَّ اللهَ لا يُقَدِّسُ أُمّةً لا يَأْخُذُ الضَّعيفُ حَقَّهُ مِن القويِّ وهو غيرُ مُتَعتَعٍ ٣٠. المممد عنه عَلَيْهُ : إنَّ اللهَ لا يُقَدِّسُ أُمّةً لا يَأْخُذُ الضَّعيفُ حَقَّهُ مِن القويِّ وهو غيرُ مُتَعتَعٍ ٣٠. المممد النقويُّ وهو غيرُ مُتَعتَعٍ ٣٠.

# ٣٢٠٢ ـ دُورُ فسادِ الخاصَّةِ في فَسادِ العامَّةِ

١٥٨٨٧-الإمامُ عليُ اللهِ :قِوامُ الدِّينِ والدنيا بأربَعةٍ: عالمٍ يَستَعمِلُ عِلمَهُ ، وجاهِلِ لا يَستَنكِفُ أَن يَتَعلَّمَ ، وجَوادٍ لا يَبخَلُ بمَعروفِهِ ، وفقيرٍ لا يَبيعُ آخِرَتَهُ بدُنياهُ ، فإذا ضَيَّعَ العالمُ عِلمَهُ استَنكَفَ الجاهِلُ أَن يَتَعَلَّمَ ، وإذا بَخِلَ الغَنيُّ بمَعروفِهِ باعَ الفَقيرُ آخِرَتَهُ بدُنياهُ ٣٠.

١٥٨٨٨ عنه ﷺ : قِوامُ الدنيا بأربَعةٍ : بعالِمٍ مُستَعمِلٍ لِعِلمِهِ ، وبغَنيِّ باذِلٍ لِمَعروفِهِ ، وبجاهِلٍ لا يَتكَبَّرُ أَن يَتَعَلَّمَ ، وبفَقيرٍ لا يَبيعُ آخِرَتَهُ بدنيا غيرِهِ ، وإذا عَطَّلَ العالمُ عِلمَهُ ، وأمسَكَ الغَنيُّ مَعروفَهُ ، وتَكَبَّرَ الجاهِلُ أَن يَتَعَلَّمَ ، وباعَ الفَقيرُ آخِرَتَهُ بدنيا غَيرِهِ ، فَعَلَيهِمُ الثَّبورُ ٣٠.

١٥٨٨٩ عنه على الدَّينِ بأربَعةٍ: بعالمٍ ناطِقٍ مُستَعمِلٍ لَهُ، وبغنيٍّ لا يَبخَلُ بفَضلِهِ على اللهِ وينِ اللهِ، وبفَقيرٍ لا يَبعُ آخِرَتَهُ بدُنياهُ، وبجاهِلٍ لا يَتكَبَّرُ عن طَلَبِ العِلمِ، فإذا كَتَمَ العالمُ على أهلِ دِينِ اللهِ، وبفَقيرٍ لا يَبيعُ آخِرَتَهُ بدُنياهُ، واستَكبَرَ الجاهِلُ عن طَلَبِ العِلم، رَجَعَتِ عِلمَهُ، وبَخِلَ الغَنيُّ بمالِهِ، وباعَ الفَقيرُ آخِرَتَهُ بدُنياهُ، واستَكبَرَ الجاهِلُ عن طَلَبِ العِلم، رَجَعَتِ

<sup>(</sup>١) قال ابن أبي العديد: أي منعوا الناس الحق فاشترى الناس الحق منهم بالرُّشا والأموال؛ أي لم ينضعوا الأمور سواضعها ولا ولَّـوا الولايات مستعقيها ، وكانت أمورهم الدينيَّة والدنياويَّة تجري على وفق الهوى والغرض الفاسد، فاشترى الناس منهمالمسراث والعقوق كما تُشترى السلع بالعال. ثمَّ قال: «وأخذوهم بالباطل فاقتدوه» أي حملوهم علَى الباطل فجاء الخَلف من بـعد السّلف، فاقتدوا بآبائهم وأسلافهم في ارتكاب ذلك الباطل ظنًا أنَّه حقّ لما قد ألفوه ونشؤوا وربوا عليه.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الكتاب٧٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٧٧/١٨.

<sup>(</sup>٣-٤) بحار الأنوار: ٦٢/٣٥٣/٧٥ و ٢٠٨/٧٧ ١٠

<sup>(</sup>٥) كنز المثال: ٥٥٤٤.

<sup>(</sup>٦) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢٠٣/١٩.

<sup>(</sup>٧) تحف العقول: ٣٢٢.

الدنيا إلى وَرائها القَهقرى. فلا تَغُرَّنَكُم كَثرَةُ المَساجِدِ، وأجسادُ قَـومٍ مُختَلِفَةٍ. قسلَ: يـاأميرَ المؤمنينَ، كيفَ العَيشُ في ذلكَ الزَّمانِ؟ فـقالَ: خـالِطوهُم بـالبَرّانِـيَّةِ ــ يَـعني في الظـاهِرِ ــ وخالِفُوهُم في الباطِنِ...''

1004-عنه ﷺ لل سُئلَ عن أحوالِ العامَّةِ \_: إِنَّا هي مِن فَسادِ الخَاصَّةِ، وإِنَّا الخَاصَّةُ لَيُقَسَّمُونَ على خَسسِ: العُلَماءُ وهُمُ الأَدِلَاءُ على الله، والزُّهَادُ وهُمُ الطريقُ إِلَى اللهِ، والتُّجّارُ وهُم أَمَناءُ اللهِ، والغُزاةُ وهُم أنصارُ دِينِ اللهِ، والحُكّامُ وهُم رُعاةً خَلقِ اللهِ.

فإذا كانَ العالِمُ طَهَاعاً وللمالِ جَمَّاعاً فَبِمَن يُستَدَلُّ؟! وإذا كانَ الزاهِدُ راغِباً ولِما في أيدِي الناسِ طالِباً فَبِمَن يُقتَدَىٰ؟! وإذا كانَ التاجِرُ خائناً وللزكاةِ مانِعاً فَبِمَن يُستَوتَقُ؟! وإذا كانَ الغازِي مُرائياً وللكَسبِ ناظِراً فَبِمَن يُذَبُّ عَنِ المسلمينَ؟! وإذا كانَ الحاكِمُ ظالِماً وفي الأحكامِ جائراً فَبِمَن يُنصَرُ المَظلومُ على الظالِمِ؟! فواللهِ ما أتلَف الناسَ إلّا العُلَماءُ الطَّمَّاعُونَ، والزُّهَّادُ الراغِبونَ، والتُّجارُ الخائنونَ، والعُزاةُ المُراؤونَ، والحُكَامُ الجائرُونَ، وسَيَعلَمُ الذينَ ظَلَمُوا أيَّ مُنقَلِبونَ ".

(انظر) العلم: باب ٢٩٠٠.

# ٣٢٠٣ ـ المُفسِدُونَ في القرآن

#### ا ـ فرعونُ

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعاً يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ النِّفْسِدِينَ﴾ ٣٠.

(انظر) الأعراف: ١٠٣ ويونس: ٩١ والنمل: ١٤.

#### ٢ ـ قارونَ

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْغُصْبَةِ

<sup>(</sup>١) يحار الأنوار : ٢ / ٦٧ / ٩ .

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم «ترجمة محمد على الأنصاريّ»: ١٠٦/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) القصص: ٤.

أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللهَ لاَيُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۞ وَابْتَغِ فِيها آتاكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَشْيَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إلَـيْكَ ولا تَبْغِ الْـفَسادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾ (١٠.

#### ٣ - بنو إسرائيلَ

﴿وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرائِيلَ فِي الْكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴾ ٣٠.

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَةً ... كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَأَها اللهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً وَاللهُ لا يُحِبُّ المُفْسِدِينَ﴾٣.

#### ٤ ـ قومُ حود

### ۵ ـ قومٌ صالح

﴿وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِـنْ سُهُـولِها قُـصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِيالَ بَيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ ولا تَعْقَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدينَ﴾ (\*).

(انظر) الأعراف: ٧٣\_٧٧ والنمل: ٥٠٥٥ والشعراء: ١٥٩\_١٤١.

### ٢ ـ قومُ شُعَيبِ

﴿وَيَا قَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالقِسْطِ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْنُوا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) القصص: ۷۷،۷۷.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٤.

<sup>(</sup>٣) المائدة: 35.

<sup>(</sup>٤) اللجر: ٦ \_ ١٢.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٧٤.

<sup>(</sup>٦) هود: ۸۵.

(انظر) هود: ٨٤ـ ٩٥ والشعراء: ١٧٦ ـ ١٨٩ والأعراف: ٨٨ ـ ٩٢.

#### ٧ \_ گومٌ لوطٍ

﴿ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا اثْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ \* قالَ رَبِّ انْصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ".

(انظر) العنكبوت: ٢٨ ـ ٣٤ والأعراف: ٨٠ ـ ٨٥.

#### ٨ ـ الخارجُ علىٰ إمام علال

﴿إِنَّا جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسادًا أَنْ يُقَتَّلُوا ...﴾ ٣٠.

#### ٩ \_ القلك

#### الكتاب

﴿ قَالَتْ إِنَّ اللَّهُ كَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها وَجَعَلُوا أَعِزَّةً أَهْلِها أَذِلَّةً وَكَذْلِكَ يَقْعَلُونَ ﴾ ٣٠.

١٥٨٩١ \_ الإمامُ على 避 : إذا مَلَكَ الأراذِلُ هَلَكَ الأفاضِلُ (٥٠٠ ـ الإمامُ على المُفاضِلُ (٥٠٠ ـ المُعالِق المُفاضِلُ اللهُ المُفاضِلُ (٥٠٠ ـ المُفاضِلُ (٥٠ ـ المُفاضِلُ (١٠٠ ـ المُفاضِلُ (١٠ ـ المُفَلَّ المُفَاضِلُ (٥٠ ـ المُفاضِلُ (١٠ ـ المُفَاطِلُ المُفاضِلُ (١٠ ـ المُفاضِلُ (١٠ المُفَاضِلُ (١٠ المُفَاضِلُ (١٠ المُفَاضِلُ (١٠ المُفَاضِلُ (١٠ المُفَاضِلُ (١٠ المُف

١٥٨٩٢ عنه على : إذا استَولَى اللَّمَامُ اضطُهِدَ الكِرامُ ٥٠٠.

١٥٨٩٣ حرسولُ اللهِ ﷺ: صِنفانِ مِن أُمَّتي إذا صَلُحا صَلُحَت أُمَّتي، وإذا فَسَدا فَسَدَت أُمَّتي، قيلَ: يارسولَ اللهِ، ومَن هُما؟ قالَ: الفُقَهاءُ والأُمَراءُ٠٠.

(انظر) عنوان ٤٩٤ «الملك».

#### ١٠ ـ المنافقُ

#### الكتاب

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا غَنْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ ™.

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ٢٩، ٣٠.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) النمل: ٣٤.

<sup>(</sup>٥٥٥) غرر الحكم: ٢٣٠٤، ٢٥٠٥.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ١٢/٢٧.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١١.

اللَّسانِ ١٥٨٩٤ رسولُ اللهِ عَلِيْلِيُّ : إِنَّ أَحْوَفَ مَا أَحَافُ عَلَيكُم بَعدي كُلُّ مُنافِقٍ عَليمِ اللَّسانِ ١٠٠٠. (انظ ) النفاق : باب ١٣٨٣. ١٣٩٣١ ، الأنت : باب ١٢٨.

#### 11 ـ القسرات

#### الكتاب

﴿ وَلا تُطِيعُوا أَمْرَ اللُّسْرِفِينَ \* الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ ﴾ ١٠٠.

١٥٨٩٥ ـ الإمامُ الرِّضاﷺ : مِن الفَسادِ قَطعُ الدُّرهَم والدِّينارِ وطَرحُ النَّويٰ™.

١٥٨٩٦ الإمامُ عليٌّ الله : مِن الفَسادِ (المَفسَدةِ) إضاعَةُ الزادِ، ومَفسَدَةُ المَعادِ ١٠٠٠

١٥٨٩٧ -عنه على : إنَّ مِن الفَسادِ إضاعَةَ الزادِ٠٠٠.

(انظر) عنوان ۲۳۰ «الإسراف».

#### ١٢ ـ قاطِعُ الرَّحم

﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ ٣٠.

﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّغَنَةُ وَلَمْمُ سُوءُ الدَّارِ ﴾ ٣٠.

(انظر) الرَّحم: باب ١٤٦٧.

#### ١٣ ـ الساحرُ

﴿ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ \* فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِـهِ

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ١٨/١٢٧/.

<sup>(</sup>٢) الشعراء: ١٥٢، ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) الغقيد: ٣/ ١٦٧ / ٢٦٢٥.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٨ / ٢٤ / ٤ .

<sup>(</sup>٦) محتد: ۲۲.(٧) الرعد: ۲٥.

السُّحْرُ إِنَّ اللهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ المُفْسِدِينَ ﴾ ١٠٠٠.

(انظر) عنوان ٢٢٣ «السُّحر».

#### ١٤ ـ السارقُ

﴿قَالُوا تَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَارِقِينَ﴾ ٣٠.

#### التقسير :

في تفسير الميزان: وفي قولهم [أي قول إخوة يوسف]: ﴿لَقَد عَلِمْتُم ما جِئنا لِنَفْسِدَ في الأَرضِ ﴾ دلالة على أنهم فتشوا وحُقِّق في أمرهم أوَّل ما دخلوا مصر للميرة بأمر يوسف الله بدعوى الخوف من أن يكونوا جواسيس وعيوناً أو نازلين بها لأغراض فاسدة أخرى، فسئلوا عن شأنهم ومحلهم ونسبهم وأمثال ذلك ".

(انظر) عنوان ۲۳۱ «السرقة».

# ١٥ ـ التاركُ تَزويجَ مَن يَرضَىٰ خُلُقَهُ ودِينَهُ

١٥٨٩٨ ــرسولُ اللهِ ﷺ: إذا جاءَكُم مَن تَرضَونَ خُلُقَهُ ودِينَهُ فَزَوِّجُوهُ ﴿إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتنَةٌ فِي الأَرضِ وفَسادٌ كَبِيرٌ﴾".

١٥٨٩٩ ــ الإمامُ الباقرُ على لله عن النَّكاحِ ــ: مَن خَطَبَ إِلَيكُم فَرَضِيتُم دِينَهُ وأَمانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ ﴿ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتنَةً فِي الأَرضِ وفَسادٌ كَبِيرٌ ﴾ ٧٠.

(انظر) الزواج: باب ١٦٤٢.

# ٣٢٠٤ عدَمُ جواز إصلاح الناسِ بِإفسادِ النَّفسِ

الإمامُ عليَّ اللهِ \_ في توبيخِ بعضِ أصحابِهِ \_: إنْكُم واللهِ لَكَثيرٌ في الباحاتِ، قليلُ تَحتَ الرّاياتِ، وإنِّي لَعالِمٌ بِمَا يُصْلِحُكُم ويُـقِيمُ أَوَدَكُم، ولْكُـنِّي لا أرئ إصلاحَكم بِـإفسادِ

<sup>(</sup>۱) يونس: ۸۱،۸۰.

<sup>(</sup>۲) پوسف: ۷۳.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان: ١١ / ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤\_٥) الكاني: ٥/٣٤٧ رح ١.

(فَسادي) نَفسي(١٠).

الإمامُ الصّادقُ اللهِ : كَانَ أَميرُ المؤمنينَ عليُّ بنُ أَبِي طَالَبٍ اللهِ يقولُ للناسِ بالكوفةِ: يا أَهلَ الكوفةِ، أَتَرَونِي لا أَعلَمُ ما يُصلِحُكُم ؟! بَلىٰ، ولٰكِنِّي أَكرَهُ أَن أُصلِحَكُم بفَسادِ نَفسي ٣٠. الْمَامُ عليُّ اللهُ : إنِي لَعالِمُ عَا يُصلِحُكُم ويُقيمُ لي أَودَكُم، ولكنِّي لا أُصلِحُكُم بفَسادِ نَفسي ٣٠.

١٥٩٠٣ عنه الله ؛ ولقد عَلِمتُ أنّ الذي يُصلِحُكُم هو السَّيفُ، وما كنتُ مُتَحَرِّياً صلاحَكُم بفَسادِ نَفسي، ولكنْ سَيُسَلَّطُ علَيكُم بَعدي سُلطانُ صَعبُ ١٠٠.

١٥٩٠٤ عنه ﷺ : ولكني والله لا آتي أمراً أجِدُ فيهِ فَساداً لِدِيني طَلَباً لِصلاحِ دُنيايَ ١٠٠٠ عنه ﷺ : إن لم يُصلِحُهُم إلا إفسادِي فلا أصلَحَهُمُ اللهُ ١٠٠١

المومنينَ عليٌّ بنِ أبي طالبٍ الله مَشُوا أصحابِ أميرِ المؤمنينَ عليٌّ بنِ أبي طالبٍ اللهِ مَشُوا إلَيهِ عند تَفَرُّقِ الناسِ عَنهُ وفِرارِ كثيرٍ مِنهُم إلى معاويةَ طَلَباً لِما في يَدَيهِ من الدنيا، فقالوا لَهُ: يا أميرَ المؤمنينَ، أعطِ هذهِ الأموالَ، وفَضَّلُ هؤلاءِ الأشرافَ مِن العَرَبِ وقُريشٍ عـلَى المَـوالي

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ٦٩.

<sup>(</sup>٢) أمالي المفيد : ٢٠٧ / ٤٠.

<sup>(</sup>٤٣٣) الإرشاد: ١ / ٢٧٣ و ص ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) نهج السعادة: ١ / ٢٢٦.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٣٧٥٨.

<sup>(</sup>٧) الإرعواء: الكفُّ والانزجار، وقيل: هو الندم والانصراف عنالشَّيَّء. (كما في هامش العصدر).

<sup>(</sup>٨) الأود \_بالتحريك \_: الاعوجاج . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٩) الكافي: ٨ / ٣٦١ / ١٥٥.

والعَجَمِ، ومَن تَخافُ خِلافَهُ علَيكَ مِن الناسِ وفِرارَهُ إلى معاويةً ا فقالَ لَهُم أميرُ المؤمنينَ ﷺ: أَتَأْمُرُونِي أَن أَطلُبَ النَّصرَ بالجَورِ؟! لا واللهِ لا أفعَلُ ما طَلَعَت شمسٌ و(مــا) لاحَ في السهاءِ نَجِمُ إِ\"

(انظر) نهج البلاغة: الخطبة ١٢٦، بحار الأنوار: ٧٨/ ٩٤ باب ١٧.

# ٣٢٠٥ ـ ما يَدفَعُ الفسادَ

#### الكتاب

﴿ وَلَولا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللهَ ذُو فَصْلٍ عَلَى الْعالَمِينَ ﴾ ٣٠.
١٥٩٠٨ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : إنَّ اللهَ (لَا يَدفَعُ بِمَن يُصَلِّى مِن شيعَتِنا عَمَّن لا يُصَلِّى مِن شِيعَتِنا ولو أَجمَعُوا علىٰ تَركِ الصلاةِ لَهَلَكُوا، وإنَّ اللهَ لَيَدفَعُ بَمَن يُزَكِّي مِن شيعَتِنا عَمَّن لا يُزَكِّي ... وهو قولُ اللهِ عَزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَولا دَفعُ اللهِ الناسَ بَعضَهُم بِبَعضِ لَفَسَدَتِ الأَرضُ ﴾ ٣٠.

١٥٩٠٩ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿ولُولا دَفْعُ...﴾ ــ: مَعناهُ يَدفَعُ اللهُ بالبَرِّ عنِ الفاجِرِ الهَلاكَ™.

١٥٩١٠ ــرسولُ اللهِ عَلَيْهُ : لولا عِبادٌ للهِ رُكَّعٌ ، وصِبيانٌ رُضَّعٌ ، وبَهائمُ رُتَّعٌ ، لَصُبَّ علَيكُمُ
 العَذابُ صَبّاً ١٠٠٠.

10911 ــ الإمامُ عليَّ ﷺ : إنَّ تَقوَى اللهِ دَواءُ داءِ قُلوبِكُم ... وصَلاحُ فَسادِ صُدورِكُم ، وطَهورُ دَنَسِ أَنفسِكُم ١٠٠.

١٥٩١٢\_عنه ﷺ: لو أنَّ الناسَ حينَ تَنزِلُ بِهِمُ النَّقَمُ، وتَزولُ عَنهُمُ النَّعَمُ، فَزِعُوا إلىٰ رَبِّهم بِصِدتٍ مِن نِيّاتِهِم، وَوَلَهٍ مِن قُلوبِهِم، لَرَدَّ عَلَيهِم كُلَّ شارِدٍ، وأصلَحَ لَهُم كُلَّ فاسِدٍ™.

<sup>(</sup>١) أمالي المفيد: ١٧٥/٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥١.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢ / ٤٥١ / ١.

ي (1\_6) ثور الثقلين: ١٠٠٧/٢٥٣/١.

<sup>(</sup>٦\_٧) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٨ و ١٧٨.

**E19** 

# الفِسق

انظر: الهداية: باب ٤٠٠٤، ٤٠٠٤.

# ٣٢٠٦\_الفِسقُ

#### الكتاب

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْمَةُ والدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمُؤْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أُكِنَ النَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُبِعَ عَلَى النَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِلكُمْ فِللَّامِ فَلِكُمْ فِللَّامِ اللَّامُ فَلِكُمْ فِللَّهُ وَمَا ذُبِعَ عَلَى النَّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذَلِكُمْ فِللَّهِ فِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا نُبِعَ عَلَى النَّيْصُ إِلَى اللَّهُ وَمَا أَنْ اللَّهُ وَمَا أَنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولِللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُولِ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْم

﴿ وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ أَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّـهُ لَـفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّـياطِينَ لَـيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِـيائِهِمْ لِيُجادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴾ (").

1091٣ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ومَعنَى الفِسقِ: فَكُلُّ مَعصيَةٍ مِن المَعاصِي الكِبارِ فَعَلَها فاعِلُ ، أو دَخَلَ فيها داخِلُ بِجِهَةِ اللذَّةِ والشَّهوةِ والشَّوقِ الغالِبِ ، فهُو فِسقُ وفاعِلُهُ فاسِقُ خارِجٌ مِن الاَعان بجِهَةِ الفِسقِ ، فإن دامَ في ذلكَ حتَىٰ يَدخُلَ في حَدِّ التَّهاوُنِ والاستِخفافِ ، فقد وَجَبَ أن يكونَ بِتَهاوُنِهِ واستِخفافِ ، فقد وَجَبَ أن يكونَ بِتَهاوُنِهِ واستِخفافِهِ كافِراً ٣٠٠.

# ٣٢٠٧\_الفاسِقُ

#### الكتاب

﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَسْهَوْنَ عَـنِ الْسَعْرُوفِ وَيَسْفِيضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾'".

﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آياتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكُفُّرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣.

<sup>(</sup>٢) الأتعام : ١٢١.

<sup>(</sup>٣) بعار الأنوار: ٢٨ / ٢٧٨ / ٣١.

<sup>(</sup>٤) التوبة : ٦٧.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٩٩.

﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ عِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ عِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾ ٣٠. ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأُطاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْماً فاسِقينَ﴾ ٣٠.

(انظر) البقرة: ٥٩ وآل عمران: ٨٢ والأنعام: ٤٩ والأعراف: ١٦٣ والتوبة: ٨٤ والأنبياء: ٧٤ والتور: ٤ النمل: ١٢ والقصص: ٣٢ والعنكبوت: ٣٤ والأحقاف: ٢٠ والذاريات: ٤٦ والحشر: ١٩.

١٥٩١٤ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ؛ أمّا علامَةُ الفاسِقِ فأربَعةٌ ؛ اللهوُ واللغوُ والعُدوانُ والبُهتانُ ٣٠.

10910 الإمامُ عليَّ اللهِ : ألا فالحَذَرَ الحَذَرَ مِن طَاعَةِ ساداتِكُم وكُبَرَائكُمُ الذينَ تَكَبَّرُوا عَن حَسَبِهِم، وتَرَفَّعُوا فَوقَ نَسَبِهِم... فإنَّهُم قواعِدُ أساسِ العَصبيَّةِ، ودَعامُمُ أركانِ الفِتنَةِ... وهُم أساسُ الفُسُوقِ، وأحلاسُ العُقوقِ اللهِ.

10917 عنه ﷺ - في صفةِ أهلِ الضلالِ -: آثَرُوا عاجِلاً وأخَّروا آجِلاً، وتَرَكُوا صافِياً وشَرِبُوا آجِناً، كَأْنِي أَنظُرُ إلى فاسِقِهم وقد صَحِبَ المُنكَرَ فَالِفَهُ، وبَسِئَ بهِ ووافَقَهُ، حتَّىٰ شابَت علَيهِ مَفارِقُهُ، وصُبِغَت بهِ خلائقُهُ ٠٠.

(انظر) الجهاد (١): باب ٥٨٠.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤٧.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ٢٢.

<sup>(</sup>٤٥٥) تهج البلاغة: الخطبة ١٩٢ و ١٤٤.



# الفصاحة

بحار الأنوار: ١٥٦/١٥ باب ١٨ «فصاحة النبي ﷺ وبلاغته». شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٦/ ٢٧٨ «كلام لابن أبي الحديد في أنّ امير المؤمنين ﷺ أفصح الناس».

انظر: عنوان ٤٦ «البلاغة».

النحو: باب ٣٨٦٠.



# الفصاحة

بحار الأنوار: ١٥٦/١٥ باب ١٨ «فصاحة النبي ﷺ وبلاغته». شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٦/ ٢٧٨ «كلام لابن أبي الحديد في أنّ امير المؤمنين ﷺ أفصح الناس».

انظر: عنوان ٤٦ «البلاغة».

النحو: باب ٣٨٦٠.

### ٣٢٠٨ ـ الفَصاحةُ

١٥٩١٧ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ : الفَصاحَةُ زِينَةُ الكلام ١٠٠.

١٥٩١٨ \_ بحار الأنوار: في الزَّبورِ أفصَحتُم في الخُطبَةِ وقَصَّرتُم في العَمَلِ، فلو أفصَحتُم في العَمَلِ، فلو أفصَحتُم في العَمَلِ وقَصَّرتُم في الخُطبَةِ لَكانَ أرجىٰ لَكُم، ولكنَّكُم عَمَدتُم إلَى آياتِي فاتَّخَذتُموها هُزءاً، وإلىٰ مَظالِمي فَاشتَهَرتُم بها ٣٠٠.

## ٣٢٠٩ \_ أفضحُ الناسِ

١٥٩١٩ - الإمامُ عليُّ الله - لَمَا سُئلَ عن أفضحِ النَّاسِ -: الجُعِيبُ المُسكِتُ عِندَ بَديهَةِ السُّؤالِ ٣٠.

١٥٩٢٠ عنه على : نَحَنُ أَفْضَحُ وأَنْضَحُ وأَصبَحُ ١٠٠

<sup>(</sup>١) جامع الأخبار: ٩٤٧/٣٣٧.

<sup>(</sup>٢\_٣) يَحار الأتوار: ٤٨/١٤ و ٧١/ ٢٩٠/٠٠.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الحكمة ١٢٠.

# **EY1**

# الفضيلة

انظر: عنوان ٧ «الأدب» ، ١٤٩ «الخُلق» ، ١١٥ «الإحسان» ، ٤٦٧ «الكمال».

#### ٣٢١٠ \_ القَضائلُ

#### الكتاب

﴿ أَنْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجاتٍ وأَكْبَرُ تَقْضِيلاً ﴾ ١٠٠٠.

﴿ تِلْكَ الرُّسُلُّ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ ...﴾ ٣٠.

﴿ وَإِنَّهَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى العَالَمِينَ ﴾ ٣٠.

١٥٩٢٢ عنه على : أكره نفسَكَ على الفضائلِ؛ فإنّ الرَّذائلَ أنتَ مَطبوعٌ عليها ١٠٠٠.

١٥٩٢٣ عنه ع : أقوى الوسائل حُسنُ الفَضائلِ٠٠٠.

١٥٩٢٤ عنه ﷺ : باكتِسابِ الفَضائلِ يُكبَتُ المُعادِي™.

١٥٩٢٥ عنه على : فَحْرُ المرءِ بفَضلِهِ لا بأصلِهِ ٨٠.

١٥٩٢٦ عنه الله : مَن قَلَّت فَضائلُهُ ضَعُفَت وَسائلُهُ ١٠٠

١٥٩٢٧ عنه على : عِندَ تَعاقُبِ الشَّدائدِ تَظَهَرُ فَضائلُ الإنسانِ٥٠٠.

#### ٣٢١١ \_أجناسُ الفَضائلِ

١٥٩٢٨ ــ الإمامُ الجوادُ عَلَيْهِ : الفَضائلُ أَربَعةُ أجناسٍ : أَحَدُها : الحِكمَةُ ، وقِوامُها في الفِكرَةِ ، والثاني : العِقَّةُ ، وقِوامُها في الشَّهوَةِ ، والثالثُ : القَوَّةُ ، وقِوامُها في الغَـضَبِ ، والرابِعُ : العَـدلُ ، وقِوامُهُ في اعتِدالِ قُوَى النفسِ "".

(انظر) الخُلق: باب ١١٠٥.

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٢١.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢٥٣.

<sup>(</sup>٣) الأنمام: ٨٦.

<sup>(</sup>٤ \_ - ١) غرر العكم: (١٦٣٦ \_ ١٦٣٧)، ٧٤٧٧، - ٢٩٨ ، ٢٢٨٤، ٣٩٥٦، ٧٧٢٨، ٢٠١٤.

<sup>(</sup>۱۱) كشف الغثة : ٣٨/٣٠.

#### ٣٢١٢ ـ ما بهِ فضيلةُ الإنسان

١٥٩٢٩ ـ الإمامُ عليٌ عليٌ الفَضيلَةُ بحُسنِ الكَمالِ ومَكارِمِ الأَفعالِ، لا بكَثرَةِ المالِ وجَلالَةِ الأعمال…

109٣٠ عنه ﷺ : لِكُلِّ شيءٍ فَضيلَةٌ وفَضيلَةُ الكِرام اصطِناعُ الرِّجالِ٣٠.

١٥٩٣١ عنه ﷺ : مَن آثَرَ علىٰ نفسِهِ استَحَقَّ اسمَ الفَضيلَةِ ٣٠.

١٥٩٣٢ ـ عنه على : كَنِي بالمَرءِ فَضيلَةً أَن يُنَقِّصَ نفسَهُ ١٠٠

109٣٣ عنه على : صَنائعُ الإحسانِ مِن فَضائلِ الإنسانِ ١٠٠

١٥٩٣٤ عنه على : فَضيلَةُ السادَةِ حُسنُ العِبادَةِ ٥٠

١٥٩٣٥ حنه على : الفضل أنك إذا قدرت عَفوت ٣٠.

109٣٦ عنه ﷺ : الفَضلُ مَعَ الإحسانِ ٣٠.

١٥٩٣٧ \_عنه ﷺ : كَمَالُ الفَضائلِ شَرَفُ الخَلائقِ٣٠.

١٥٩٣٨ عنه الله : إذا حُيِّيتَ بِتَحِيَّةٍ فَحَيِّ بأحسَنَ مِنها ، وإذا أُسدِيَت إلَيكَ يَدُ فَكَافِئُها بما يُربي عليها ، والفَضلُ مَعَ ذلكَ للبادِئِ ١٠٠٠.

109٣٩ عنه الله : تَحَلُّوا بالأخذِ بالفَضلِ، والكَفِّ عنِ البَغيِ، والعَمَلِ بالحَقِّ، والإنصافِ مِن النفسِ، واجتِنابِ الفَسادِ، وإصلاح المَعادِ<sup>١١١</sup>٠.

٠٩٤٠ عند الله : فالمُتَّقُونَ فيها هُم أهلُ الفَضائلِ: مَنطِقَهُمُ الصَّوابُ، ومَلبَسُهُمُ الاقتِصادُ ٥٠٠.

#### ٣٢١٣ - جَوامِعُ الغَضائلِ

١٥٩٤١ ـ الإمامُ عليُّ اللَّهِ : لَقَد أَخَذَ بجَوامِعِ الفَضلِ مَن رَفَعَ نفسَهُ عن سُوءِ الجُازاةِ ٥٣٠.

<sup>(</sup>١١٦) غرر الحكم: ١٩٢٥، ٧٣٠٧، ٥٨٨٤، ٧٠٠٧، ٥٨٣٤، ٥٥٥٦، ٢١٣١، ٩٩٢، ٧٢٢٧.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة: الحكمة ٦٢.

<sup>(</sup>١١) غرر الحكم: ٤٥٣٤.

<sup>(</sup>١٢) نهج البلاغة: الخطية ١٩٣.

<sup>(</sup>١٣) غرر الحكم: ٥١٣٩.

١٥٩٤٢ عنه الله : مَن أحسَنَ إلى مَن أساءَ إليهِ فقد أَخَذَ بجَوامِع الفَضلِ ١٠٠.

١٥٩٤٣ ـ عند على : مَن عَفا عَنِ الجَرَائِم فقد أَخَذَ بجَوامِع الفَضلِ ٣٠.

١٥٩٤٤\_عند اللُّهُ : المُرُوءَةُ اسمٌ جامِعٌ لسائرِ الفَضائلِ والْحَاسِنِ ٣٠٠.

١٥٩٤٦\_عنه على : كُن عَفُوّاً فِي قُدرَتِكَ، جَواداً فِي عُسرَتِكَ، مُؤْثِراً مَعَ فاقَتِكَ؛ يَكُمُلُ لكَ الفَضلُ (٠٠٠).

١٥٩٤٧ عنه ﷺ : إذا اتَّقَيتَ الْحَرَّماتِ، وتَوَرَّعتَ عنِ الشُّبُهاتِ، وأَدَّيتَ المَفروضاتِ، وتَنَقَّلتَ بالنَّوافِل، فقد أكمَلتَ في الدِّينِ الفَضائلُ<sup>١١</sup>٠.

#### ٣٢١٤ ـ أفضَلُ الفَضائلِ

١٥٩٤٨ ـ الإمامُ عليَّ عليُّ عليُّ افضَلُ الفَضائلِ صِلَةُ الهاجِرِ، وإيناسُ النافِرِ، والأَخذُ بِيَدِ العاثِرِ™. 109٤٩ ـ عنه عليُهُ : الإنصافُ أفضَلُ الفَضائلِ ٣٠.

(انظر) الثواب: باب ٤٧١،

1090٠ عنه على : أفضَلُ الفَضائلِ بَدْلُ الرَّعَائبِ، وإسعافُ الطالِبِ، والإجمالُ في المَطالِبِ ١٠٠٠ عنه على : وفظ اللِّسانِ وبَدْلُ الإحسانِ مِن أفضلِ فَضائلِ الإنسانِ ١٠٠٠.

١٥٩٥٢ عنه على : لا فضيلة أجَلُّ مِن الإحسانِ ٥٠٠٠.

1090٣ عنه الله : لا مُنقَبَةً أفضَلُ مِن الإحسانِ ٥٠٠٠.

١٥٩٥٤ \_عنه على : أكرِمْ مَن وَدُّكَ واصفَحْ عن عَدُوُّكَ يَتِمَّ لكَ الفَضلُ ٣٠٠.

10900 \_عنه ﷺ : إنَّ مُقابَلَةَ الإساءةِ بالإحسانِ، وتَغَمُّدَ الجَرَائمِ بالغُفرانِ، لَمِن أحسَنِ الفَضائل وأفضَل المَحامِدِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱ ــ ۱۶) غرر الحكيم: ٥-٨٩، ٩٤٩٩، ٨٤٩٩، ٢١٧٨، ٤١٤٨، ٧١٧٩، ١٠٦٨، ٣٢٨٠، ٤٨٩٩، ٥٦٦٠١، ٦٢٦٠١، ٢٢٦٠١، ٢٢٩٢. ٣٤٩٢.

١٥٩٥٦ ـ عند ﷺ : مِن أَفضَلِ الفَضائلِ اصطِناعُ الصَّنائع، وبَتُّ المَعروفِ٣٠.

(انظر) الخُلق: باب ١١١٢، ١١١٩، ١١٢٠، الإيثار: باب ٢، الخير: باب ١١٧٠، التقوئ: باب ٤١٥٦.

#### ٣٢١٥\_رَأْسُ الغضائل

١٥٩٥٧ \_ الإمامُ عليُّ عليُّ الله : رَأْسُ الفَضائلِ العِلمُ ١٠.

١٥٩٥٨ سعنه عليه : رَأْسُ الفَضائلِ مِلكُ الغَضَبِ، وإِماتَةُ الشَّهوَةِ٣٠.

10909 عنه الله : رَأْسُ الفَضائلِ اصطِناعُ الأَفاضِل ١٠٠٠.

-١٥٩٦٠ عنه عليه عاية الفضائل العقلُ ١٠٠

10971 عنه على : غايّة الفَضائل العِلمُ ١٠٠

#### ٣٢١٦ ـ أهلُ الغَضلِ

10977 ــ الإمامُ زينُ العابدينَ لِللهِ : إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ جَمَعَ اللهُ تبارَكَ وتعالَى الأوَّلينَ والآخِرينَ في صَعيدٍ واحِدٍ، ثُمَّ يُنادِي مُنادٍ: أينَ أهلُ الفَضلِ؟ قالَ: فَيَقومُ عُنُقُ مِن الناسِ، فَتَلقّاهُم المَـلائكةُ فيقولونَ: كِنَّا نَصِلُ مَن قَـطَعَنا، ونُـعطِي مَـن حَرَمَنا، ونَعفُو عَمَّن ظَلَمَنا، فيقالُ لَهُم: صَدَقتُم، ادخُلُوا الجُنَّةَ ٣.

1097٣ ــرسولُ اللهِ عَلِمَالِيُهُ : إذا جُمعَ الحلايقُ يَومَ القِيامَةِ نادىٰ مُنادٍ: أَينَ أَهلُ الفَضلِ؟ فَيَقومُ أُنــاسُ وهُــم يَسِــيرُ فَيَنطَلِقُونَ سِراعاً إِلَى الجَـنَّةِ، فَــتَلَقّاهُم المَــلائكةُ فـيقولونَ: إنّــا نَراكُم سِراعاً إِلَى الجَنَّةِ إِ فَيقولونَ: عَنُ أَهلُ الفَضلِ، فيقولونَ: ما كانَ فَــضلُكُم؟ فـيقولونَ: كُنّا إذا ظُلِمنا غَفَرنا، وإذا أُسِيءَ إلَينا عَفَونا، وإذا جُهِلَ علَينا حَلَمنا، فـيقالُ لَمُـم: ادخــُـلُوا

<sup>(</sup>۱..۱) غرر الحكم: ۵۲۵، ۹۳۵، ۵۲۳۷، ۵۲۵، ۵۲۵، ۹۲۷۲، ۹۲۷۲.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٢ / ١٠٧/٤.

الجُنَّةَ فَنِعمَ أجرُ العامِلينَ ١٠٠٠.

(انظر) الحساب: باب ٨٤٢.

#### ٣٢١٧ \_أفضَلُ الناس

١٥٩٦٤ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : أفضَلُ الناسِ في الدنيا الأسخِياءُ، وفي الآخِرَةِ الأتقياءُ ٣٠.

10970\_عنه ﷺ : إنَّ أفضَلَ الناسِ عندَ اللهِ: مَن أحيا عَقلَهُ ، وأماتَ شَهوَتَهُ ، وأتعَبَ نفسَهُ لِصَلاح آخِرَتِهِ ٣٠.

١٥٩٦٦ عنه على : إِنَّ أَفْضَلَ الناسِ مَن حَلَمَ عن قُدرَةٍ ، وزَهِدَ عن غُنيةٍ ، وأَنْصَفَ عن قُوَّةٍ ".
١٥٩٦٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : أَفْضَلُكُم مَنزِلَةً عندَ اللهِ تعالى أَطْوَلُكُم جُوعاً و تَفَكُّراً ، وأَبغَضُكُم إِلَى اللهِ تعالىٰ كُلُّ نَوْوم وأَكُولٍ وشَروبٍ ".

١٥٩٦٨ ـ الإمامُ عليٌ ﷺ : أفضلُ عِبادِ اللهِ عِندَ اللهِ إمامٌ عادِلُ، هُدِيَ وهَدَىٰ، فَأَقَامَ سُنَّةً مَعلومَةً، وأماتَ بدعَةً تجهولَةً ١٥٠.

١٥٩٦٩ عنه ﷺ مِن كتابٍ لَهُ إِلَى الحارِثِ الهَمدانيِّ من وَاعلَمْ أَنَّ أَفضَلَ المُؤمنينَ أَفضَلُهُم تَقدِمَةً مِن نفسِهِ وأهلِهِ ومالِهِ؛ فإنَّكَ ما تُقَدِّمْ مِن خَيرٍ يَبقَ لكَ ذُخرُهُ ، و ما تُؤَخِّرُهُ يَكُن لِغَيرِكَ خَيرُهُ™.

١٥٩٧٠ عنه ﷺ : أفضَّلُ الخَلقِ أقضاهُم بالحَقِّ ٩٠٠.

١٥٩٧١ ــرسولُ اللهِ ﷺ : أيَّها الناسُ ، إنَّ أفضَلَ الناسِ مَن تُواضَعَ عَن رِفعَةٍ ، وزَهِدَ عن غُنيَةٍ ، وأنصَفَ عن قُوَّةٍ ، وحَلُمَ عن قُدرَةٍ ، ألَا وإنَّ أفضَلَ الناسِ عَبدٌ أَخَـذَ مِـن الدنــيا الكَـفافَ،

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر : ١ / ١٢٤.

<sup>(</sup>٢ \_ ٤) غرر الحكم: ١٣٤٧، ٢٥٧٩، ٣٤٧٧.

<sup>(</sup>٥) تنبيه الخواطر : ١ / ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٧ ٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٦٤ والكتاب ٦٩.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٣٣٢٣.

وصاحَبَ فيها العَفافَ، وتَزَوَّدَ للرَّحيلِ، وتَأُهَّبَ للمَسيرِ ١٠٠.

١٥٩٧٢ الإمامُ علي علي الله الناس عند الله من كان العَمَلُ بالحَقَّ أَحَبَّ إلَيهِ وإن نَقَصَهُ وكَرَثَهُ من الباطِل وإن جَرَّ إلَيهِ فائدةً وزادهُ ".

109٧٣ عنه على : قيلَ للعَبدِ الصالِمِ لُقيانَ : أَيُّ الناسِ أَفضَلُ ؟ قالَ : المؤمنُ الغَنيُّ . قيلَ : الغَنيُّ مِنَ المَالِ؟ فقالَ : لا ، ولكنِ الغَنيُّ مِن العِلمِ الذي إن احتِيجَ إلَيهِ انتَفَعَ بعِلمِهِ ، وإن استُغنيَ عنه اكتَفى ، وقيلَ : فأيُّ الناسِ أشَرُّ ؟ قالَ : الذي لايُبالي أن يَراهُ الناسُ مُسِيئاً ٣٠.

١٥٩٧٤ ــرسولُ اللهِ عَبِيَالَةُ ــ لمَا سُئلَ عن أفضَلِ الناسِ ــ: مَن قَلَّ طُعمُهُ وضِحكُهُ، ورَضِيَ بما يَستُرُ عَورَتَهُ<sup>رن</sup>ُ.

المسيحُ الله على الله عن أفضل الناسِ ..: مَن كَانَ مَنطِقُهُ ذِكراً ، وصَمتُهُ فِكراً ، وصَمتُهُ فِكراً ، وصَمتُهُ فِكراً ، وصَمتُهُ فِكراً ، وضَعَتُهُ فِكراً ،

(انظر) المعرفة : باب ٢٥٨٥، الايمان : باب ٢٩٨، التقوى : باب ٤١٦٣، الدنيا : باب ١٣٤٤.

## ٣٢١٨ \_أفضَلُ الأخلاق

١٥٩٧٦ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : إنَّ أفضَلَ أخلاقِ الرِّجالِ الحِلمُ ١٠٠.

١٥٩٧٧ \_عنه عليم : السَّخاءُ والحَيَاءُ أَفضَلُ الحُلقِ ٣٠.

(انظر) باب ٣٢١٤، الخُلق: باب ١١١٩، الإيثار: باب ٢، الخير: باب ١١٧٠.

<sup>(</sup>١) أعلام الدين: ٣٣٧ / ١٥.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٢٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:٨ / ١٠٣٠.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء: ١٩٧ / ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤٠٠٥) تنبيه الخواطر : ١٠٠/١ و ٢٥٠/١.

<sup>(</sup>٦\_٧) غرر الحكم: ٣٣٨٦، ٢١٦٩.

#### ٣٢١٩ ـ الغَضيلةُ (م)

١٥٩٧٨ ـ الإمامُ على ﷺ : الفَضلُ مَعَ الإحسانِ٠٠٠.

١٥٩٧٩ عنه على الجهل بالفضائل مِن أقبَح الرذائل ".

١٥٩٨٠ عند على : أفضَلُ شيءِ الرُّفقُ ٣٠.

١٥٩٨١ ـعنه على : إنَّا يَعرفُ الفَضلَ لأهل الفَضل أُولُو الفَضل ".

١٥٩٨٢ عنه علي الله على عدوك بالفضل؛ فإنه أحد الظَفَرين ١٠٠.

١٥٩٨٣\_عنه للهِ : يَأْتِي عَلَى الناسِ زَمَانٌ عَضوضٌ، يَعَضُّ المُوسِرُ فيهِ علىٰ ما في يَدَيهِ ولم يُؤمَرُ بذلك، قالَ اللهُ سبحانَهُ: ﴿ولا تَنْسَوُا الفَضْلَ بَيْنَكُم﴾™.

<sup>(</sup>١-٥) غرر الحكم: ٩٩٧ ، ٢٠٥٤ ، ٣٩١٣ ، ٣٩١٨ ، ٥٠٣٨ .

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: العكمة ٤٦٨.



# الفقر

بحار الأنوار: ٧٢/ ١ باب ٩٤ «فضل الفقر والفقراء».

بحار الأنوار : ٧٦ / ٣١٤ باب ٦٠ «ما يورث الفقر والغني» .

المحجّة البيضاء: ٧ / ٣١٣ «كتاب الفقر والزهد».

كنز العمّال: ٦/ ٤٦٧، ٩٥٠، ٦١٢، ١٨٨ «الفقر والفقراء».

كنز العمّال: ٦ / ٤٩٢، ٦١٨ «الفقر الاضطراري».

كنز العمّال: ٦ / ٤٩١ «فقر النبيّ عَلَيْلًا».

انظر: عنوان: ٢٩ «البُخل» ، ٣٩٧ «الغنيُّ» ، ١٨٥ «الرزق» ، ٥٠٠ «المال» .

الحرص: باب ٧٨٩، السؤال (٢): باب ١٧٠٩، ١٧١١ \_ ١٧١٥، ١٧٢٣، الضيف: باب ٢٣٩٢.

#### ٣٢٢٠ \_ الفَقرُ والكُفرُ

١٥٩٨٤ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلةٌ : كادَ الفَقرُ أَن يَكُونَ كُفراً ٥٠.

١٥٩٨٥ عنه ﷺ : اللَّهُمّ إنّي أعوذُ بكَ مِن الكُفرِ والفَقرِ ، فقالَ رجُلُ : أَيَعدِلانِ؟ قالَ: نَعَم ٣٠. ١٥٩٨٦ عنه ﷺ : لولا رَحمَةُ ربّي على فُقَراءِ أُمّتِي كادَ الفَقرُ يَكونُ كُفراً ٣٠.

أقول: قال المجلسيُّ رضوان الله عليه في تبيين قوله ﷺ: كادَ الفَقرُ أن يكونَ كُفراً:

توضيح: هذه الرواية من المشهورات بين الخماصة والعمامة، وفسيها ذمّ عظيم للفقر، ويعارضها الأخبار السابقة وما روي عن النبي على «الفقرُ فَخرِي وبه أفتَخِرُ»، وقوله على «اللّهُمّ أَحْيِني مِسكيناً وأمِتْنِي مِسكيناً واحشُرْني في زُمرَةِ المساكينِ». ويؤيّد هذه الرواية ما رواه العامّة عنه عَلَيْ : «الفَقرُ سَوادُ الوَجِهِ في الدارَينِ». وقد قيل في الجمع بينها وجوهً:

قال الراغب في المفردات: الفقر يستعمل على أربعة أوجه:

الأوّل: وجود الحاجة الضروريّة، وذلك عامّ للإنسان مادام في دار الدنيا بـل عـامّ للموجودات كلّها، وعلىٰ هذا قوله تعالىٰ: ﴿يَا أَيُّهَا النّاسُ أَنتُمُ الفُقَرَاءُ إِلَى اللّهِ واللهُ هُو الغَنيُّ الحَميدُ ﴾ " وإلىٰ هذا الفقر أشار بقوله في وصف الإنسان: ﴿وما جَعَلْناهُم جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطّعامَ ﴾ ".

والثاني: عدم المُقتَنيات، وهو المذكور في قوله: ﴿لِلفُقَراءِ الَّذِينَ ٱحْصِرُوا في سَبيلِ اللهِ \_إلىٰ قوله \_ يَحسَبُهُم الجاهِلُ أغنياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ ﴿ ﴿إِنَّا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ والمَساكِينِ﴾ ﴿.

الثالث: فقر النفس، وهو الشَّرَه المَعنيُّ بقوله ﷺ: «كادَ الفَقرُ أن يكونَ كُـفراً»، وهمو

<sup>(</sup>١) الكانى: ٤/٣٠٧/٤.

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال: ١٦٦٨٧.

<sup>(</sup>٣) جامع الأخبار: ٢٠٠/ ٨١٧.

<sup>(</sup>٤) فاطر : ١٥.

<sup>(</sup>٥) الأنبياء : ٨.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٧) التوبة : ٦٠.

المقابِلُ بقوله: «الغِنَى غِنَى النفسِ»، والمَعنيُّ بقولهم: «مَن عَدِمَ القَناعةَ لم يُفِدْهُ المالُ غِنيُّ».

الرابع: الفقر إلى الله المشار إليه بقوله ﷺ: «اللَّهُمّ أَغْنِني بـالافتِقارِ إليكَ، ولا تُـفقِرْني بالاستِغناءِ عنك»، وإيّاه عُنى بقوله تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيرٍ فَقيرٌ ﴾ ﴿ وبهذا أُلمُّ الشاعر فقال:

ويُعجِبني فَـقري إليكَ ولم يكـن لِــيُعجِبني لولا تحــبَّتُكَ الفَــقرُ ويقال: افتقر فهو مفتقر وفقير، ولايكاد يقال: فَقَرَ، وإن كان القياس يقتضيه، وأصــل الفقير هو المكسور الفِقار، انتهى...

وهذا أحسن ما قيل في هذا المقام، ومنهم من حمل سواد الوجه على المدح؛ أي إنّه كالحنال الذي على وجه المحبوب فإنّه يَزينه ولا يَشينه. وقيل: المراد بالوجه ذات الممكن، ومن الفقر احتياجه في وجوده وسائر كالاته إلى الغير، وكون ذلك الاحتياج سواد وجهه عبارة عن لزومه لذاته بحيث لاينفك كما لاينفك السواد عن محلّه، ولا يخفى بُعدهما، والأظهر حمله مع صحّته على الفقر المذموم كما مرّ.

وقال الغزاليُّ في شرح هذا الخبر: إذ الفقر مع الاضطرار إلى ما لابدَّ منه قارَب أن يوقع في الكفر؛ لأنّه يحمل على حسد الأغنياء والحسد يأكل الحسنات، وعلى التذلُّل لهم بما يدنِّس به عرضه وينثلم به دينُه، وعلىٰ عدم الرِّضا بالقضاء وتسخُّط الرزق، وذلك إن لم يكن كفراً فهو جازُّ إليه، ولذلك استعاذ المصطفى من الفقر.

وقال بعضهم: لأن أجمع عنديأربعين ألف دينار حتَّى أموت عنها أحبُّ إليَّ من فقر يوم وذلِّ في سؤال الناس، ووالله ما أدري ماذا يقع منيّ لو ابتُليت ببليَّة من فقر أو مرض، فلعلِّي أكفر ولا أشعر، فلذلك قال: «كادَ الفَقرُ أن يَكونَ كُفراً» لأنّه يحمل المرء على كلِّ صعب وذَلول، وربَّا يؤدِّيه إلى الاعتراض على الله والتصرُّف في ملكه. والفقر نعمة من الله داع إلى

<sup>(</sup>۱) القصص: ۲٤.

<sup>(</sup>٢) مفردات ألفاظ القرآن: ٦٤١.

الإنابة والالتجاء إليه والطلب منه، وهو حلية الأنبياء وزينة الأولياء وزيَّ الصلحاء، ومن ثمَّ ورد خبرٌ: «إذا رَأيتَ الفَقرَ مُقبِلاً فقل: مَرحَباً بشِعارِ الصالحِينَ»، فهو نعمة جليلة، بَيد أنّه مُولم شديد التحمُّل.

قال الغزاليُّ: هذا الحديث ثناء على المال، ولا تقف على وجه الجمع بين المدح والذمِّ إلاّ بأن تعرف حكمة المال ومقصوده وفوائده وغوائله؛ حتى ينكشف لك أنّه خيرٌ من وجه شرُّ من وجه، وليس بخيرٍ محض ولا بشرُّ محض، بل هو سبب للأمرين معاً: يُعدح مرَّة ويُذمُّ مرَّة، والبصير المميِّز يدرك أنَّ الممدوح منه غير المذموم.

وقال بعض أصحابنا في الدعاء: نعوذُ بك من الفقر والقِلَّة، قيل: الفقر المستعاذ منه إِمّا هو فقر النَّفس الذي يُفضي بصاحبه إلى كفران نعم الله ونسيان ذكره، ويدعوه إلى سدِّ الحُلَّة بما يتدنَّس به عِرضه ويثلم به دينُه، والقلَّة تُحمَل على قلَّة الصبر أو قلَّة العدد. وفي الخبر أنّه عَلَيْ تعوَّذ من الفقر، وقال: «الفقرُ فَخرِي وبهِ أفتَخِرُ على سائرِ الأنبياء». وقد جُمع بين القولين بأنَّ الفقر الذي تعوَّذ منه عَلَيْ الفقر إلى الناس والذي دون الكفاف، والذي افتخر به الفقرُ إلى الله تعالى، وإمَّا كان هذا فخراً له على سائر الأنبياء مع مشاركتهم له فيه؛ لأنَّ توحيده واتصاله بالحضرة الإلميّة وانقطاعه إليه كان في الدرجة التي لم يكن لأحد مثلها في العلوِّ، ففقرُه إليه كان أمَّ وأكمل من فقر سائر الأنبياء.

وقال الكرمانيُّ في شرح البخاريِّ في قوله ﷺ: «أعوذُ بكَ مِن الفَقرِ»: استدلَّ به على تفضيل الغِنى، وبقولِهِ تعالى: ﴿إِنْ تَرَكَ خيراً ﴾ أي مالاً، وبأنّه ﷺ تُوفِي على أكمل حالاته، وهو مُوسِر بما أفاء الله عليه وبأنَّ الغنيٰ وصف للحقِّ، وحديث: «أكثَرُ أهلِ الجُنَّةِ الفُقراءُ»، إخبار عن الواقع، كما يقال: أكثر أهل الدنيا الفقراء، وأمّا تركه الطيّبات، فلأنه لم يرض أن يستعجل من الطيّبات.

وأجاب الآخرون بأنّه إيماء إلى أنَّ علّه الدخول الفقر، وتركه الطيّبات يدلُّ على فضل الفقر، واستعاذته من الفقر، واستعاذته من الغنى، ولانزاع في كون المال خيراً بـل في

الأفضل، وكان عند وفاته ﷺ درعه مرهوناً، وغني الله تعالىٰ بمعنيُّ آخر. انتهيٰ.

وذهب أكثرهم إلى أنَّ الكفاف أفضل من الغنى والفقر فإنّه سالم من آفاتها، وليس ببعيد. وقال بعضهم: هذا كلَّه صحيح لكن لا يدفع أصل السؤال في أيّها أفضل الغنى أو الفقر؟ لأنَّ النزاع إنَّا ورد في حقِّ من اتَّصف بأحد الوصفَين أيَّها في حقَّه أفضل. وقيل: إنَّ السؤال أيّها أفضل لا يستقيم؛ لاحتال أن يكون لأحدهما من العمل الصالح ماليس للآخر، فيكون أيّها أفضل، وإنّا يقع السؤال عنها إذا استويا بحيث يكون لكلِّ منها من العمل ما يقاوم به عمل الآخر، فتعلم أيّها أفضل عندالله، ولذا قيل: صورة الاختلاف في فقير ليس بحريص، وغنيًّ ليس بمسك؛ إذ لا يخنى أنَّ الفقير القانع أفضل من الغنيُّ البخيل، وأنَّ الغنيُّ المنفق أفضل من الفقير الحريص، قالَ: وكلُّ ما يراد لغيره ولايراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصوده فيه ليظهر فضله، فالمال ليس محذوراً لعينه، بل لكونه قد يعوق عن الله، وكذا العكس، فكم من غنيًّ لم يشغله غناه عن الله، وكم من فقير شغله فقره عن الله.

إلىٰ أن قال: وإن أخذت بالأكثر فالفقير عن الخطر أبعد، لأنَّ فتنة الغنىٰ أشدُّ من فتنة الفقر.

وقال بعضهم: كلام الناس في أصل المسألة يختلف، فمنهم من فضًل الفقر، ومنهم من فضًل الغنى، ومنهم من فضًل الغنى، ومنهم من فضًل الغنى، ومنهم من فضًل الكفاف، وكلُّ ذلك خارج عن محلِّ الخلاف أيُّ الحالين أفضل عند الله للعبد حتى يتكسَّب ذلك ويتخلَّق به، هل التقلُّل من المال أفضل ليتفرَّغ قلبه عن الشواغل، وينال لذَّة المناجاة ولاينهمك في الاكتساب ليستريح من طول الحساب؟ أو التشاغل باكتساب المال أفضل ليستكثر من القرب من البرُّ والصَّلة لما في ذلك من النفع المتعدِّي.

قال: وإذا كان الأمر كذلك فالأفضل ما اختاره النبيُّ ﷺ وجمهور أصحابه من التقلُّل في الدنيا والبعد عن زهرتها، ويبقى النظر فيمن حصل له شيء من الدنيا بغير تكسُّب منه كالميراث وسهم الغنيمة هل الأفضل أن يبادر إلى إخراجه في وجوه البرِّحتى لا يبقى منه شيء أو يتشاغل بتثميره ليستكثر من نفعه المتعدِّي.

قال: وهو على القسمين الأوَّلين.

وقال ابن حجر: مقتضى ذلك أن يبذل إلى أن يبقى في حالة الكفاف، ولايضرُّ ما يتجدَّد من ذلك إذا سلك هذه الطريقة. ودعوى أنَّ جمهور الصحابة كانوا على التقلُّل والزهد ممنوعة، فإنّ المشهور من أحوالهم أنّهم كانوا على قسمين بعد أن فتحت عليهم الفتوح، فمنهم من أبق ما بيده مع التقرُّب إلى ربَّه بالبرِّ والصلة والمواساة مع الاتصاف بغنى النفس، ومنهم من استمرَّ على ما كان عليه قبل ذلك، وكان لا يُبقي شيئاً مما فتح عليه، وهم قليل، والأخبار في ذلك متعارضة، ومن المواضع التي وقع فيها التردُّد من لا شيء له، فالأولى في حقَّه أن يستكسب للصَّون عن ذلِّ السَّؤال، أو يترك وينتظر ما يفتح عليه بغير مسألة. انتهى.

وأقول: مقتضى الجمع بين أخبارنا أنَّ الفقر والغنىٰ كلَّ منها نعمة من نعم الله تعالىٰ ، يعطي كلَّ منها من شاء من عباده بحسب ما يعلم من مصالحه الكاملة، وعلَى العبد أن يصبر على الفقر بل يشكره ويشكر الغنىٰ إن أعطاه ويعمل بمقتضاه، فمع عمل كلِّ منها بما تقتضيه حاله فالغالب أنَّ الفقير الصابر أكثر ثواباً من الغنيِّ الشاكر، لكن مراتب أحوالهما مختلفة غاية الاختلاف، ولا يمكن الحكم الكليُّ من أحد الطرفَين، والظاهر أنَّ الكفاف أسلم وأقلُّ خطراً من الجانبين؛ ولذا ورد في أكثر الأدعية طلبه وسأله النبيُّ عَيَلِيُهُ لآله وعترته، وسيأتي تمام القول في ذلك في كتاب المكاسب إن شاء الله الله .

#### ٣٢٢١ ـ ذمُّ الفَقر

١٥٩٨٧ ـ الإمامُ عليُّ الله : الفَقرُ المَوتُ الأكبَرُ ١٠٠.

109٨٨ ـعنه ﷺ : الفَقرُ يُخرِسُ الفَطِنَ عن حُجَّتِهِ ، والمُقِلُّ غَريبُ في بَلدَتِهِ ٣٠.

١٥٩٨٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ : الفَقرُ سَوادُ الوَجهِ في الدَّارَينِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) يحار الأنوار : ٢٦/٣١/٧٢.

<sup>(</sup>٣\_٢) نهج البلاغة: المكمة ١٦٣ و٣.

<sup>(</sup>٤) عوالي اللآلي: ١ / ٤١ / ٤٠.

-١٥٩٩ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ الفَقرُ مَع الدَّينِ الشَّقاءُ الأكبَرُ ١١٠.

١٥٩٩١ ــرسولُ اللهِ عَلِينَةُ ؛ الفَقرُ أَشَدُّ مِن القَتلُ ٣٠.

١٥٩٩٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : إنَّ الفَقرَ مَذَلَّةً للنفسِ، مَدهَشَةٌ للعَقلِ، جالِبٌ للهُمومِ ٣٠.

١٥٩٩٣ \_عنه للله : القَبرُ خَيرٌ مِن الفَقرِ ٣٠.

المُعْدَدُ عَدِمَ عَدِمَ عَدِمَ عَدِمَ عَدِمَ عَدِمَ عَدِمَ عَدِمَ قُوتَهُ كَثُرَت خَطَاياهُ. يَابُنِيَّ، الفقيرُ حَقيرُ لا يُسمَعُ كلامُهُ، ولا يُعرَفُ مَقامُهُ، لو كانَ الفقيرُ صادِقاً يُسمُّونَهُ كاذِباً، ولو كانَ زاهِداً يُسمُّونَهُ جاهِلاً. يابُنِيَّ، مَن ابتُلِيَ بالفقرِ فقدِ ابتُلِيَ بأربَعِ خِصالٍ: كاذِباً، ولو كانَ زاهِداً يُسمُّونَهُ جاهِلاً. يابُنِيَّ، مَن ابتُلِيَ بالفقرِ فقدِ ابتُلِيَ بأربَعِ خِصالٍ: بالضَّعفِ في يَقينِهِ، والنُقصانِ في عَقلِهِ، والرَّقَّةِ في دِينِهِ، وقِلَّةِ الحَيَاءِ في وَجهِهِ، فَنَعُوذُ باللهِ مِن الفقرِ اللهُ عَن اللهُ عَن اللهُ مِن الفقرِ اللهُ عَن اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن اللهُ عَنْ عَلَالُهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَالِهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

١٥٩٩٥ عند الله علا على المنتبع عمد بن المنتفيَّة -: يا بُنيَّ، إنَّي أَخَافُ علَيكَ الفَقرَ، فَاستَعِذْ بِاللهِ مِنهُ؛ فإنَّ الفَقرَ مَنقَصَةٌ للدِّينِ، مَدهَشَةٌ للعَقل، داعيَةٌ لِلمَقتِ ٥٠٠.

١٥٩٩٦ـرسولُ اللهِ ﷺ: أوحَى اللهُ تعالىٰ إلىٰ إبراهيمَ ﷺ: خَلَقتُكَ وابتَلَيتُكَ بنارِ غُرُودَ، فَلَوِ ابتَلَيتُكَ بالفَقرِ ورَفَعتُ عنكَ الصَّبرَ فما تَصنَعُ؟ قالَ إبراهيمُ: يارَبُّ، الفَقرُ إلَيَّ أَشَـدُّ مِـن نــارِ غُرودَ، قالَ اللهُ تعالىٰ: فيعزَّتِي وجلالِي ما خَلَقتُ في السماءِ والأرضِ أَشَدَّ مِن الفَقرِ إِ™

١٥٩٩٧ ــ لقهانُ ﷺ ــ لابنِهِ ــ: اعلَمْ يا بُنَيَّ أَنَي ذُقتُ الصَّبرَ وأنواعَ المُرَّ فلم أَرَ أَمَرَّ مِن الفَقرِ، فإنِ افتَقَرْتَ يَوماً فاجعَلْ فَقرَكَ بِينَكَ وبينَ اللهِ، ولا تُحَدِّثِ الناسَ بفَقرِكَ فَتَهُونَ علَيهِم ٣٠.

١٥٩٩٨ ـ رسولُ اللهِ عَبِيلاً :أربعَةٌ مِن قَواصِمِ الظُّهرِ :... فَقَرُ لا يَجِدُ صَاحِبُهُ لَهُ مُدَاوِياً ١٠٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ١٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) جامع الأخيار: ٢٩٩/ ٨١٦.

<sup>(</sup>٣\_٤) غرر الحكم: ٣٩٢،٣٤٢٨.

<sup>(</sup>٥) جامع الأخيار: ٨١٨/٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الحكمة ٣١٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩ / ٢٢٧.

<sup>(</sup>٧) جامع الأخيار: ٢٩٩/ ٨١٧.

<sup>(</sup>٨) كنز الغوائد للكراجكيّ : ٢ /٦٦.

<sup>(</sup>٩) الخصال: ٢٠٦/٢٠٦.

١٥٩٩٩ ـ الإمامُ على على الفقرُ في الوَطَن غُربَدُ ١٠.

١٦٠٠٠ \_ الإمامُ الصادقُ على الهَيبَدُ مِن الفَقيرِ مُحالُ ١٠٠.

(انظر) باب: ۳۲۳۰.

#### ٣٢٢٢ \_ مدحُ الفقر

١٦٠٠١ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : الفَقرُ فَخرى ٣٠.

١٦٠٠٢ \_عنه عَلِمَا اللَّهُ : الفَقَرُ فَخرِي وبهِ أَفتَخِرُ ٣٠.

١٦٠٠٣ ـعنه ﷺ: الفَقرُ شَينٌ عندَ الناسِ، وزَينُ عندَاللهِ يَومَ القِيامَةِ ١٠٠٠

١٦٠٠٤ ـ الإمامُ الصَّادقُ عَلِيدٌ : المَصائبُ مِنَحٌ مِن اللهِ، والفَقرُ مَخزونٌ عندَاللهِ ٥٠.

١٦٠٠٥ ـ الإمامُ عليٌّ اللَّهُ : الفَقرُ عَنرُونٌ عندَاللهِ بَمَزِلَةِ الشُّهادَةِ يُؤتِيهِ اللهُ مَن يَشاءُ ٣٠.

١٦٠٠٦ عنه على خَدِّ الفَقرُ أَزِينُ للمُوْمنِ مِن العِدَارِ علىٰ خَدِّ الفَرَسِ٩٠٠

١٦٠٠٧ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : الفُقَراءُ أَصدِقاءُ اللهِ ١١٠٠

٨٠٠٨\_عنه عَيَّلِكُ : الفَقرُ راحَةُ، والغِنيٰ عُقوبَةُ ٥٠٠.

١٦٠٠٩ ـ الإمامُ عليُّ الله : مَن أَحَبَّ السلامَةَ فَلْيُؤثِرِ الفَقرَ ، ومَن أَحَبَّ الراحَةَ فَلْيُؤثِرِ الرُّهدَ في الدنيا ٥٠٠٠.

١٦٠١٠ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : اللَّهُمَّ أُحيِني مِسكيناً ، وتَوَفَّني مِسكيناً ، واحـشُرْني في زُمـرَةِ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الحكمة ٥٦.

<sup>(</sup>٢-٤) يحار الأنوار: ١٩٤/٧٨ و ٥٨/٤٩/٧٢ و ص٥٥/٥٥.

<sup>(</sup>٥) كنز المثال: ١٦٥٩٥.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٢/٢٦٠/٢.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار: ٥/٤٨/٧٢.

<sup>(</sup>٨) الكاني: ٢ / ٢٦٥ / ٢٢.

<sup>(</sup>٩) الفردوس: ٣/١٥٧/٤٤.

<sup>(</sup>١٠) كنز العثال: ٤٤١٤٤.

<sup>(</sup>١١) غرر الحكم: ٨٩٤٧.

المُساكين٠٠٠.

١٦٠١١ ـعنه ﷺ: اللَّهُمَّ تَوَفَّنِي إليكَ فَقيراً ولا تَوَفَّنِي غَنيًا ، واحشُرْنِي في زُمرَةِ المَساكينِ يَومَ القِيامَةِ ٣٠.

١٦٠١٢ عنه ﷺ: لَقَد أُخِفْتُ فِي اللهِ عَزَّوجلَّ وما يَخافُ أَحَدٌ، ولَقَد أُوذِيتُ فِي اللهِ وما يُؤذىٰ أَحَدٌ، ولَقَد أَتَت علَيَّ ثَلاثونَ مِن بَينِ يَومٍ وليلَةٍ ومالي ولا لبِلالٍ طَعامٌ يَأْكُلُهُ ذو كَبِدٍ إلّا شَيءٌ يُوارِيهِ إبطُ بِلالِ٣٠.

١٦٠١٣ \_عنه ﷺ: والذي نفسُ محمّدٍ بيَدِهِ، ما أصبَحَ عندَ آلِ محمّدٍ صاعُ حَبُّ، ولا صاعُ تَمرٍ ".

١٦٠١٤ ـ الإمامُ الكاظمُ على الأنبياءَ وأولادَ الأنبياءِ وأتباعَ الأنبياءِ خُصُّوا بثَلاثِ خِصالٍ: الشَّقم في الأبدانِ، وخَوفِ السُّلطانِ، والفَقرِ ١٠٠٠.

اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَيْهُ مِنَا سُمُلَ عَنِ الفَقرِ مِن خِزانَةُ مِن خَزائنِ اللهِ، قيلَ مِثانياً مِن يارسولَ اللهِ، ماالفَقرُ؟ فقالَ: كرامَةٌ مِن اللهِ، قيلَ مِثالثاً مِن اللهَقرُ؟ فقالَ ﷺ: شَيءٌ لايُعطِيهِ اللهُ إلّا نَبيّاً مُرسَلاً أو مُؤمِناً كرياً علَى اللهِ تعالىٰ ﴿.

(انظر) باب: ٣٢٢٤.

## ٣٢٢٣ ـ ما رُوِيَ في تفضيلِ الفَقرِ علَى الغِنيٰ

المعدر تُسُدُّ بها جَوعَتَكَ، وخِرقَةٍ تُوارِي بها عَورَتَك، واصبِرْ علَى المُصِيباتِ، فإذا رأيتَ الدنيا مُقبِلَةً فقل: إنّا للهِ وإنّا إلَيهِ راجِعونَ عُقوبَةً عُجُّلَت في الدنيا، وإذا رأيتَ الدنيا مُدبِرَةً والفَـقرَ

<sup>(</sup>١ـ١) كنز العمّال: ١٦٦٦٩. ١٦٦٧٠.

<sup>(</sup>۳) مستداین حنیل: ٤/ ٥٧٠/٥٠.

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال: ١٦٦٧٩.

<sup>(</sup>۵ـــ٦) يحار الأنوار : ٧٢/٤٦/٧٥ و ص٤٤/٥٨.

مُقبِلاً فقُل: مَرحَباً بشِعارِ الصالحِينَ ١٠٠.

١٦٠١٧ ـ الإمامُ الصّادقُ الله : في مُناجاةِ موسىٰ الله : يا موسىٰ ، إذا رَأَيتَ الفَقرَ مُقبِلاً فَقُل: مَرحَباً بشِعار الصالحِينَ، وإذا رأيتَ الغِنيٰ مُقبِلاً فَقُل: ذَنبُ عُجِّلَت عُقوبَتُهُ...

١٦٠١٨ \_رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : الفَقرُ خَيرٌ مِن الغِنىٰ، إلّا مَن حَمَلَ في مَغرَمٍ وأعطىٰ في نائبَةٍ ٣٠.
 ١٦٠١٩ \_الإمامُ على ﷺ :

دَلِسِيلُكَ أَنَّ الفَسَقرَ خَيرٌ مِن الغِنىٰ وأَنَّ قسليلَ المالِ خَيرٌ مِن المُسْرِي لِسَيلُكَ أَنَّ الفَسَق خَيرُ مِن المُسْرِي لِسَالُونَ عَسَلُوا عَسَى اللهُ بالفَقرِ " لَي عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ

١٦٠٢١ ـ الإمامُ عليُّ الله : ضَرَرُ الفَقرِ أَحمَدُ مِن أَشَرِ الغِنيٰ٥٠.

17.۲۲ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ وقد سَأَلَهُ رجلٌ: كيفَ لي أن أعلَمَ أمرِي؟ ـ : إذا أرَدتَ شَيئاً مِن أمورِ الدنيا فَعَسُرَ علَيكَ فاعلَمْ أَنّهُ أَمُورِ الدنيا فَعَسُرَ علَيكَ فاعلَمْ أَنّهُ شَيئاً مِن أمرِ الدنيا فَيُسُرَ لكَ فاعلَمْ أَنّهُ شَرُّ لكَ ٣٠.

#### ٣٢٢٤ ـ تفسيرُ الفقر

١٦٠٢٣ \_ الإمامُ الحسنُ على على الفقر . : شَرَهُ النفسِ إلى كُلِّ شيءٍ ٥٠٠. 1٦٠٢٤ \_ عنه على حَلِّ شيءٍ ٥٠٠.

١٦٠٢٥ ـ الإمامُ الهادي على : الفَقرُ شَرَهُ النفسِ وشِدَّةُ القُنوطِ ٥٠٠.

١٦٠٢٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلُهُ : أَفقَرُ الناسِ الطَّمِعُ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ١٦٦٥١.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ۲/۲۹۳/۲.

<sup>(</sup>٣\_٥) بعار الأنوار: ٨٦/٥٦/٧٢ و ٨٢/٨٥/١٧ و ٢٥/٣١٠ (١٥/٣١٠).

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٥٩٠٤.

<sup>(</sup>٧) شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد: ٦ / ٢٣٣.

<sup>(</sup>٨) تحف العقول: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٩) معانى الأخبار: ٢٤٤ / ١.

<sup>(</sup>۱۰ ـ ۱۱) بحار الأتوار: ۳/۳٦٨/۷۸ و ۱/۱٦٨/۷۳.

١٦٠٢٧ ـ الإمامُ علي ﷺ : أفقَرُ الناسِ مَن قَتَّرَ على نفسِهِ معَ الغِنىٰ والسَّعةِ ، وخَلَّفَهُ لِغَيرِهِ ١٠٠٨ ـ الإمامُ علي ﷺ : لا فَقرَ كالجَهلِ ٣٠.

١٦٠٢٩ عند الله : أكبَرُ الفَقر الحُمقُ ٣٠.

17٠٣٠\_عنه ﷺ : رُبَّ فَقيرٍ أَغنَى مِن كُلُّ غَنيٌّ ١٠٠٠

(انظر) باب ٣٢٢٢ حديث ١٦٠١٥، باب: ٣٢٣٠، الغنى: باب ٣١١٢، الحرص: باب ٧٨٩. عنوان ٣٢١ «الطمع» ، ٢٦٦ «الشَّرَه».

#### ٣٢٢٥ ـ مَن هو الفقيرُ؟

المجلّ الذي لامالَ لَهُ، اللهِ عَلَيْلَةُ : أَيُّهَا الناسُ... ما الصَّعلوكُ فيكُم؟ قالوا: الرجُلُ الذي لامالَ لَهُ، فقالَ : بلِ الصَّعلوكُ حَقَّ الصَّعلوكِ مَن لم يُقَدِّمْ مِن مالِهِ شيئاً يَحتَسِبُهُ عِندَاللهِ وإن كانَ كثيراً مِن بَعدِهِ (٠٠٠).

١٦٠٣٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ للحسينِ بنِ عُثمانَ ـ : أَتَدرِي مَا الصُّعلوكُ الْحُتالُ؟ قــالَ: فقُلنا: القَليلُ المالِ؟ قالَ: لا، هو الذي لايَتَقَرَّبُ إِلَى اللهِ عَزَّوجِلَّ بشيءٍ مِن مالِدِ٣.

17.٣٣ - رسولُ اللهِ ﷺ : أتدرُونَ ما المُفلِسُ؟ فقيلَ: المُفلِسُ فينا مَن لا دِرهَمَ لَـهُ ولامَتاعَ لَهُ، فقالَ: المُفلِسُ مِن أُمّتِي مَن يَأْتِي يَومَ القِيامَةِ بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ ويأْتِي قد شَتَمَ وقَذَفَ هذا، وأكلَ مالَ هذا، وسَفَكَ دمَ هذا، وضَرَبَ هذا، فَيُعطىٰ هذا مِن حَسَناتِهِ وهذا مِن حَسَناتِهِ، فإن فَنِيَت حَسَناتُهُ قبلَ أن يُقضىٰ ماعلَيهِ أُخِذَ مِن خَطاياهُم فَطُوحَت علَيهِ ثُمَّ طُوحَ

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٣٣٤٢.

<sup>(</sup>٢\_٢) نهج البلاغة: الحكمة ٥٤ و ٣٨.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٥٣٢٦.

<sup>(</sup>٥) يحار الأنوار: ٧٧/ ٥٥٠ / ٨٦.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ١٩/٨٧.

في النارِ، بَل قَد يقال: إنَّ المُفْلِسَ حَقيقَةً هو هذا™.

#### ٣٢٢٦ \_أفقَّرُ الناسِ

١٦٠٣٤ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ \_ وقد سُئلَ: أيُّ فَقرٍ أَشَدُّ؟ \_: الكُفرُ بعدَ الإيمانِ ٣٠.

.٣٦٥هـ الأنوار: في صُحفِ إدريسَ: لا غِنيَّ لِمَنِ استَغنىٰ عَنِّي، ولا فَقرَ بَمَنِ افتَقَرَ إِلَيَّ ٣٠. (انظر) الغني: باب ٢١١٤.

#### ٣٢٢٧ \_ فَقَرُ النفس

١٦٠٣٦ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : الفَقَرُ فَقرُ القَلبِ ١٠٠.

١٦٠٣٧ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ ـ في وصيَّتِهِ لجابرِ بنِ يزيدَ الجُمُعنيُّ ــ: لا فَقرَ كَـفَقرِ القَـلبِ، ولاغِنيٰ كَغِنَى النفسِ ".

١٦٠٣٨ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ الله : أكبَرُ البَلاءِ فَقرُ النَّفسِ، ١٠

١٦٠٣٩ \_عند ﷺ : فَقَرُ النَّفسِ شَرُّ الفَقرِ™.

(انظر) الغنى: باب ٣١١٥.

#### ٣٢٢٨ ـ مِعيارُ الغِنَىٰ والفَقرِ

١٦٠٤٠\_الإمامُ عليُّ ﷺ : الغِنيٰ والفَقرُ بعدَ العَرضِ علَى اللهِ ٣٠.

١٦٠٤١ عنه ﷺ : لا فَقرَ بعدَ الجُنَّةِ، ولا غِنيٰ بعدَ النار ٣٠.

<sup>(</sup>١\_٤) بعار الأنوار : ٢/٢/٧٢ و ٢/٣٧٧/٧٧ و ج ٢٦٢/٩٥ و ٢٦٢/٥٦.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول : ٢٨٦.

<sup>(</sup>٦-١) غرر الحكم: ٦٥٤٧،٢٩٦٥.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: الحكمة ٤٥٢.

 <sup>(</sup>٩) تحف العقول: ٢١٦.

١٦٠٤٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : اتَّخِذُوا عِندَ الفُقَراءِ أيادِيَ. فإنَّ لَهُم دَولَةً يَومَ القِيامَةِ٠٠٠.

الدنيا فَقَرُ الآخِرَةِ ذلكَ الْهَلَاكُ، حُبُّ مالِها وزينَتِها ، فذلكَ فَقرُ الآخِرَةِ وعَذابُ الآخِرَةِ. وغِنَى الدنيا فَقرُ الآخِرَةِ وعَذابُ الآخِرَةِ.

١٦٠٤٤ عند ﷺ: لا تَستَخِفُوا بِفُقَراءِ شيعَةِ عليٍّ وعِترتِهِ مِن بَعدِهِ؛ فإنَّ الرجُلَ مِنهُم لَيَشفَعُ في مِثلِ رَبيعَةَ ومُضَرَّ٣.

#### ٣٢٢٩ ـ الفَقرُ المَمدوحُ والمَدْمومُ

17-20 الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لمّا سُمْلَ عمّا يُروىٰ عن أبي ذَرِّ: ثلاثةً يُبغِضُها الناسُ وأنا أحِبُّها: أُحِبُّ المَوتَ وأُحِبُّ الفَقرَ وأُحِبُّ البَلاءَ ـ: إنّ هذا ليس علىٰ ما يَرَونَ (\*\*؛ إنّما عَـنىٰ: المَوتُ في طاعةِ اللهِ أَحَبُّ إليَّ مِن الغِنىٰ المَوتُ في طاعةِ اللهِ أَحَبُّ إليَّ مِن الغِنىٰ في معصيّةِ اللهِ، والفَقرُ في طاعةِ اللهِ أَحَبُّ إليَّ مِن الغِنىٰ في معصيّةِ اللهِ اللهِ أَحَبُّ إليَّ مِن الصَّحَّةِ في معصيّةِ اللهِ (\*).

الله المؤمنينَ ﷺ وقد سُئلَ عن حديثٍ يُروىٰ أنَّ رجُلاً قالَ لأميرِ المؤمنينَ ﷺ: إنَّى أُحِبُّكَ ، فقالَ لَهُ: أُعِدَدتَ لِفاقَتِكَ جِلباباً ؛ أُحِبُّكَ ، فقالَ لَهُ: أُعِدَّ للفَقرِ جِلباباً ـ: ليسَ هكذا قالَ ، إنَّا قالَ لَهُ: أُعدَدتَ لِفاقَتِكَ جِلباباً ؛ يَعني يَومَ القِيامَةِ∾.

الإيمانِ حتى يكونَ فيه ثَلاثُ خِصالٍ: يكونُ المَوثُ أَحَبُ إلَيهِ مِن الحَياةِ، والفَقرُ أَحَبُ إلَيهِ من الحياةِ، والفَقرُ أَحَبُ إلَيهِ من الحياةِ، والفَقرُ أَحَبُ إلَيهِ من الحياةِ، والفَقرُ أَحَبُ إلَيهِ من الخياةِ، والفَقرُ أَحَبُ إلَيهِ من الغيانِ، والفَقرُ أَحَبُ إلَيهِ من الغيلُ، والمَرَضُ أَحَبُ إلَيهِ مِن الصَّحِّةِ. قلنا: ومَن يكونُ كذلك؟! قالَ: كُلُّكُم، ثُمَّ قالَ: أَيُّما أُحَبُّ إلَينا. أَحَدِكُم: يَوتُ في حُبُنا أو يَعيشُ في بُغضِنا؟ فقلتُ: غَوتُ واللهِ في حُبُّكم أَحَبُ إلَينا. قالَ: وكذلك الفَقرُ والغِنى، والمَرضُ والصَّحَةُ، قلتُ: إي واللهِ ...

<sup>(</sup>١٦٦) كنز المثال: ١٦٥٨٢، ١٦٦٢٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٢٧/٥٥/٢٧.

<sup>(</sup>٤) في بعض النمخ «يروون» (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٥) معانى الأخبار: ١/١٦٥.

<sup>(</sup>٦-١) يحار الأنوار: ٣٧/٤٠/٧٢ وح٣٨.

١٦٠٤٨ \_ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : الفَقرُ مَعَنا خَيرٌ من الغِنيٰ مع غَيرِنا ، والقَتلُ مَعَنا خَيرٌ من الحياةِ مَع غَيرِنا ...

١٦٠٤٩ لِقَانُ ﷺ لِللَّهِ مِن أَن تَظٰلِمَ وتَطْغَىٰ ٣٠.

١٦٠٥٠ \_ الإمامُ الصّادقُ اللَّهِ : غِنيَّ يَحجُزُكَ عنِ الظُّلمِ خَيرٌ مِن فَقرٍ يَحمِلُكَ علَى الإثم ٣٠٠.

١٦٠٥١ \_ الإمامُ عليُّ الله : الفَقرُ الفادِحُ أَجمَلُ مِن الغِنَى الفاضِح ".

17.07\_الإمامُ الصّادقُ على : الفَقرُ المَوتُ الأحمَرُ ، [قالَ الراوي: ] فقلتُ لأبي عبدِاللهِ على : الفَقرُ مِن الدِّينِ (". الفَقرُ مِن الدِّينِ والدِّرهَم؟ فقالَ: لا ، ولكن مِن الدِّينِ (".

١٦٠٥٣ ـ رسولُ اللهِ عَلِينٌ : الفَقرُ خَيرٌ للمؤمنِ مِن الغِنيٰ ، إلَّا من حَمَلَ كَلَّا أُو أعطىٰ في نائبَةٍ ١٠٠.

١٦٠٥٤ ـ الإمامُ على على الله الله على الفقر مع العِزُّ أجمَلُ مِن الغِني مَعَ الذُلِّ ٥٠٠ ـ ١٢٠٥٤

١٦٠٥٥ عنه ﷺ : ضَرَرُ الفَقرِ أَحمَدُ مِن أَشَرِ الغِنيٰ ٥٠٠.

١٦٠٥٦ عنه ﷺ : كَم مِن مَنقوضِ رابحٌ، ومَزيدٍ خاسِرٌ !٣٠

#### ٣٢٣٠ .. الفَقرُ مِن الدِّينِ مَوتُ أحمرُ

١٦٠٥٧ ـ الإمامُ الصّادقُ اللَّهِ : الفَقرُ المَوتُ الأحمَرُ ، فقيلَ : الفقرُ مِن الدَّنانيرِ والدَّراهِمِ ؟ قالَ : لا ، ولكن مِن الدِّين (١٠٠ .

١٦٠٥٨ ـ الإمامُ عليُّ الله : الفَقرُ مع الدِّينِ المَوتُ الأحمَرُ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح: ٢ / ٧٣٩ / ٥٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ١٣ / ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) الفقية: ٣٦١٤/١٦٦/٣.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ١٥٣٦.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢/٢٦٦/٢.

<sup>(</sup>٦) تنبيه الخواطر : ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٧\_٩) غرر المحكم: ٢٠٢٢، ٥٩٠٤، ٦٩٦٠.

<sup>(</sup>١٠) معاني الأخبار: ٢٥٩/١.

<sup>(</sup>١١) غرر الحكم: ١٣٠٨.

١٦٠٥٩ ــرسولُ اللهِ عَلَيْظَ ــ في وصيَّتِهِ لِعليَّ اللهِ ــ: الفَقرُ المَوتُ الأَكبَرُ، فقيلَ لَهُ: الفَقرُ مِن الدِّينارِ والدِّرهَم؟ فقالَ: الفَقرُ مِن الدِّينِ٠٠٠.

(انظر) باب ٣٢٢١، باب ٣٢٢٤، الدّين : باب ١٣٠٥.

#### ٣٢٣١ ـ تحقيرُ الفقيرِ

#### الكتاب

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيُّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا وَلاتُطعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا﴾".

﴿ وَلا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ والْعَثِيِّ يُرِيْدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِلِينَ ﴾ ٣٠.

١٦٠٦٠ الإمامُ علي ﷺ : لائتحقروا ضعفاء إخوانِكُم؛ فإنّهُ مَنِ احتَقَرَ مُؤمِناً لم يَجمَعِ اللهُ
 عَزُّوجلَّ بينهما في الجنّةِ إلّا أن يتوبَ™.

١٦٠٦١ - الإمامُ الصادقُ على : مَن حَقَّرَ مؤمناً مِسكيناً لم يَزَلِ اللهُ لَهُ حاقِراً ماقِتاً حتى يَرجِعَ
 عن مَحقَرَتِهِ إِيّاهُ ١٤٠٠.

١٦٠٦٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَنِ استَذَلَّ مؤمِناً أو مؤمِنةً أو حَقَّرَهُ لِفَقرِهِ أو قِلَّةِ ذاتِ يَدِهِ، شَهَرَهُ اللهُ تعالى يومَ القِيامَةِ ثُمَّ يَفضَحُهُ٣.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤/٦٣/٧٧.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٥٢. كان سبب نزولها أنّه كان بالمدينة قوم فقراء مؤمنون يستّون أصحاب الصَّفّة، وكمان رسمولالله تلك يتعاهدهم بمنفسه ويقرّبهم ويقعد معهم ويؤنسهم ، وكان إذا جاء الأغنياء والعترفون ينكرون عليه ذلك ، ويقولوا له : اظرُدْهم عنك ، ...قمقال رجمل من الأنصار يوماً وقد لَزِق رجل من أصحابه به يحدّثه ، فقال الأنصاريّ : اطرُد هؤلاء عنك ! فأنزل الله : ﴿ ولا تَعْفَرُد ... ﴾ بحار الأنموار: ٣٨/٧٢ ملخّصاً .

<sup>(</sup>٤) الخصال: ١٠/٦١٤.

<sup>(</sup>٥-١١) يحار الأتوار: ٧٨/٥٢/٧٢ و ص ٤٤/٥٥.

المَّامُ البَاقرُ ﷺ : قال اللهُ تعالى لموسى ﷺ : يــا مــوسى! لاتَســتَذِلَّ الفــقيرَ. ولا تَعْبِطِ الغَنيُّ بالشيءِ اليسيرِ ١٠٠.

٦٦٠٦٤ ـ الإمامُ الرِّضا ﷺ : مَن لَقِيَ فقيراً مُسلِماً فَسَلَّمَ علَيهِ خِلافَ سَلامِهِ علَى الغَنيِّ ، لَقِيَ اللهَ عَزَّوجِلَّ يَومَ القِيامَةِ وهُو علَيهِ غَضبانُ ٣٠.

اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ : أَلَا وَمَنِ اسْتَخَفَّ بِفَقيرٍ مُسلمٍ فَقدِ اسْتَخَفَّ بِحَقِّ اللهِ ، واللهُ يَستَخِفُ بِهِ يَومَ القِيامَةِ واللهُ يَستَخِفُ بِهِ يَومَ القِيامَةِ وهُـو عَـنهُ يَومَ القِيامَةِ وهُـو عَـنهُ راضٍ ٣٠.

#### ٣٢٣٢ \_ ماينفى الفَقرَ

17•77\_الإمامُ عليَّ طَالِةً \_ في الاستِعانَةِ بِاللهِ سبحانه \_ : أُستَعينُهُ فاقَةً إلىٰ كِفايَتِهِ ؛ إِنَّهُ لا يَضِلُّ مَن هَداهُ، ولايَثلُ مَن عاداهُ، ولا يَفتَقِرُ مَن كَفاهُ ٩٠٠.

١٦٠٦٧ عنه الله عنى وصيَّتِهِ لابنِهِ الحسنِ الله عنه الله عنه التقصد، ولن يَفتَقِرَ مَن زَهِدَ ٥٠.
 ١٦٠٦٨ ـ الإمامُ الصّادقُ الله : ضَمِنتُ لِمَن اقتَصَدَ أَن لا يَفتَقِرَ ٥٠.

١٦٠٦٩ ـ الإمامُ الباقرُ على : البرُّ وصَدقَدُ السَّرُّ يَنفِيانِ الفَقرَ™.

١٦٠٧٠ ــ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : داؤوا الفَقرَ بالصَّدقَةِ والبَذلِ ٥٠.

١٦٠٧١ ــرسولُ اللهِ ﷺ : صِلَةُ الرَّحِم تَزيدُ في العُمرِ ، وتَنفي الفَقرَ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٩/٤٣/٧٢.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق: ٣٥٩/٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٣٠/٣٧/٧٢.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ٢ .

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ١/٢١٢/٧٧.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ٩ / ٣٢.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار : ٧٤/ ٨١/٨٢.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٥١٥٦.

<sup>(</sup>٩) بِحَارِ الأَنوارِ : ٢١/١٠٣/٧٤.

١٦٠٧٢ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : لا مالَ أذهَبُ بالفاقَةِ مِن الرِّضا بالقُوتِ ... الصَّبرُ جُنَّةُ مِن الفاقَةِ ٣٠. العَّبِ الفَاقَةِ ١٦٠٧٣ ـ عنه اللهِ : مَن أَلَحُ عَلَيهِ الفَقرُ فَلْيُكثِرْ مِن قولِ: لا حَولَ ولا قُوَّةَ إلّا باللهِ العَليُّ العَليْ العَلَيْ العَليْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلَيْ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلَيْ العَلْمُ العَلَيْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلَمُ العَلَمُ العَلْمُ العَلَيْمِ العَلْمُ العَ

(انظر) الحجّ: باب ٦٩٥.

#### ٣٢٣٣ \_مايُوجِبُ الفقرَ

١٦٠٧٤ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْنَ : مَن تَفاقَرَ افتَقَرَ ٣٠.

١٦٠٧٥ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : إظهارُ الحِرسِ يُورثُ الفَقرَ ١٠٠٠ ـ

١٦٠٧٦ عنه الله : حُكِمَ بالفاقَةِ على مُكثِرِها \_ يَعني الدنيا \_ وأُعِينَ بالراحَةِ مَن رَغِبَ عنها ٧٠٠

١٦٠٧٧ ـ الإمامُ الصَّادقُ الله \_ عن آبائه \_: مَن لم يَسألِ الله مِن فَضلِهِ افتَقَرَ ١٩٠٧

١٦٠٧٨ ـ رسولُ اللهِ عَلِينًا : الأمانَةُ تَجلِبُ الغَناءَ، والخِيانَةُ تَجلِبُ الفَقرَ ٣٠.

١٦٠٧٩ الإمامُ عليٌّ الله : إنَّ الأشياءَ لمَّا ازدَوَجَت ، ازدَوَجَ الكَسلُ والعَجزُ ، فَنَتَجَ مِنهُما الفَقرُ ٥٠٠

٠٨٠-١٦٠٨ الإمامُ الباقرُ على الله النُّعانِ \_: لا تَستَأْ كِلْ بِنا الناسَ، فلا يَزيدَكَ اللهُ بذلكَ إلَّا فَق أَنْ.

17-81

١٦٠٨١ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ : مَن فَتَحَ على نفسِهِ باباً مِن المَسأَلَةِ فَتَحَ اللهُ علَيهِ باباً مِن الفَقرِ٠٠٠. ١٦٠٨٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أيَّا رَجُلٍ دَعا على ولَدِهِ أُورَثَهُ الفَقرَ٠٠٠.

١٦٠٨٣ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ : تَركُ نَسجِ العَنكبوتِ في البُيوتِ يُورِثُ الفَقرَ، والبَولُ في الحَمَّامِ يُورِثُ الفَقرَ، والأكلُ علَى الجَنابَةِ يُورِثُ الفَقرَ، والتَّخلُّلُ بالطَّرِفاءِ يُورِثُ الفَقرَ، والتَّمشُّطُ مِن

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٩٠.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٩٠٥٥.

<sup>(</sup>٣٠٤) بحار الأنوار : ٣١٦/٧٦ و ص ٢/٣١٤.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٢٢١.

<sup>(</sup>٦-٧) بحمار الأنوار: ٦/١١٤/٧٦ و ٦/١١٤/٧٥.

<sup>(</sup>٨) تحف العقول: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٩١ ـ ١١) بعار الأنوار: ٧٨ / ١٨٤/ ١١ و ٢٠ / /٢٠ ٤ و ٤ - ١ / ٩٩ / ٧٧.

قِيامٍ يُورِثُ الفَقرَ، وتَركُ القُهامَةِ في البَيتِ يُورِثُ الفَقرَ، والَيمينُ الفاجِرَةُ تُورِثُ الفَقرَ، والزِّنا يُورِثُ الفَقرَ، وإظهارُ الحيرصِ يُورِثُ الفَقرَ، والنَّومُ بينَ العِشاءَينِ يُورِثُ الفَقرَ، والنَّومُ قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ يُورِثُ الفَقرَ، وتَركُ التَّقديرِ في المَعيشَةِ يُورثُ الفَقرَ، وقَطيعَةُ الرَّحِم يُورِثُ الفَقرَ، واعتيادُ الكَذِبِ يُورِثُ الفَقرَ، وكَثرَةُ الاستِاعِ إلى الغِناءِ يُورِثُ الفَقرَ، ورَدُّ السائلِ الذَّكرِ بالليل يُورِثُ الفَقرَ".

١٦٠٨٤\_عنه ؛ رُبُّ غِنيَّ أُورَثَ الفَقرَ الباقيُّ٣.

(انظر) بحار الأنوار: ٧٦ / ٧٤ ، ٨٦ ، ١١٧ ، ١٢١ ، ١٤٤ ، ١٦٥ ، ١٧٥ ، ٢١٥ ، فإنَّ فيها أخباراً ضِعافاً فيما ينفي الفقر أو يوجبه .

#### ٣٢٣٤ ـ اعتِدارُ اللهِ سبحانَه مِن الفُقَراءِ!

١٦٠٨٥ ــالإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ اللهَ عَزَّوجلَّ يَلتَفِتُ يَومَ القِيامَةِ إلىٰ فُقَراءِ المؤمنينَ شَبيهاً بالمُعتَذِرِ إلَيهِم، فيَقولُ: وعِزَّتي وجَلالي، ما أفقَرتُكُم في الدنيا مِن هَوانٍ بِكُم عَلَيَّ، ولَتَرَونَ ما أصنَعُ بِكُمُ اليَومَ ! ٣٠

١٦٠٨٦ عنه ﷺ : إنَّ الله جلَّ ثناؤهُ لَيَعتَذِرُ إلى عَبدِهِ المؤمنِ الْحُوجِ في الدنياكها يَعتَذِرُ الأَخُ إلى المُخدِهِ المؤمنِ الْحُوجِ في الدنياكها يَعتَذِرُ الأَخُ إلى أَخيهِ، فيَقُولُ: وعِزَّتِي وجَلالي، ما أَحوَجتُكَ في الدنيا مِن هَوانٍ كَانَ بِكَ عَلَيَّ، فارفَعُ هذا السَّجْفَ فانظُرْ إلى ما عَوَّضتُكَ مِن الدنيا. قالَ: فَيَرفَعُ فيَقُولُ: ما ضَرَّني ما مَنعتني مع ما عَوَّضتني ؟!(\*)

#### ٣٢٣٥ ـ زينةُ الفقر

الكتاب

﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْباً فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الجاهِلُ أَغْنِياءَ

<sup>(</sup>١) الخصال: ٤٠٥/٢.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٥٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ١١/١١/٧٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢ / ٢٦٤ / ١٨.

مِنَ التَّعَقُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِياهُمْ لايَشْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافاً ﴾ ٧٠.

١٦٠٨٧ ـ الإمامُ عليٌّ الله : العَفافُ زينَةُ الفَقرِ ٣٠.

١٦٠٨٨ ـ الإمامُ الصّادقُ على المؤمنُ لَهُ قَوَّةُ في دِينٍ ... وقَصدٌ في غِنيَ ، وتَجَمَّلُ في فاقَةٍ ٣٠. ١٦٠٨٨ ـ الإمامُ على على على الله على اله

١٦٠٩٠ ـ الإمامُ الصّادقُ على : أشدُّ شيءٍ مَؤونةً إخفاءُ الفاقةِ ١٠٠٠

١٦٠٩١ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ :إخفاءُ الفاقَةِ والأمراضِ مِن المُروَّةِ ٥٠.

١٦٠٩٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ اللهَ جَعَلَ الفَقرَ أمانَةً عندَ خَلقِهِ، فَمَن سَتَرَهُ أعطاهُ اللهُ مِثلَ أجرِ الصائم القائم ٣٠.

١٦٠٩٣ عنه ﷺ : الْفَقَرُ أَمَانَةُ ، فَمَن كَتَمَهُ كَانَ عِبادَةً ، ومَن باحَ بهِ فقد قَلَّدَ إِخوانَهُ المُسلمينَ ١٨.

١٦٠٩٤ عنه تَتَلِينُ : إنَّ الله تعالى يُجِبُّ المؤمنَ إذا كانَ فَقيراً مُتَعفِّفاً ١٠٠.

(انظر) عنوان ۲۱۰ «الزينة» ، ۳٦٠ «العقّة» .

السؤال (٢): باب ١٧١٢، الصدقة: باب ٢٢٤٠، الجَمال: باب ٥٣٩. وسائل الشيعة: ٣/ ٢٤٢، المرادة:

#### ٣٢٣٦ ـ الفُقَراءُ مُلوكُ الجَنَّةِ

١٦٠٩٥ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْ ؛ القُقَراءُ مُلوكُ أهل الجُنّةِ ، والناسُ كُلُّهُم مُسْتاقُونَ إلى الجُنّةِ والجِنّةُ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الحكمة ٦٨.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢ / ٢٣١ / ٤ .

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٨٥٥٥.

 <sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٧٨ / ٢٤٩ / ٨٧.
 (٦) غرر الحكم: ١١٤٦.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٢ / ٢٦٠ / ٣.

<sup>(</sup>۸\_۹) كنز المتال: ١٦٥٥٦، ١٦٢٤٩.

مُشتاقَةً إِلَى الفُقَراءِ ١٠٠.

١٦٠٩٦ ـ الإمامُ عليٌّ لللهِ : مُلوكُ الدنيا والآخِرَةِ الفُقَراءُ الراضُونَ ٣٠.

١٦٠٩٧ \_ رسولُ اللهِ عَلِيلاً : أبوابُ الجِنَّةِ مُفَتَّحَةٌ علَى الفُقَراءِ ٣٠.

17.9٨ عنه على : إطَّلَعتُ في الجنَّةِ فَرَأَيتُ أَكثَرَ أَهلِها الفُقَراءَ ٥٠٠.

١٦٠٩٩ عنه ﷺ لله أنه أبو ذَرِّ: الخائفونَ الخاشِعونَ المُتُواضِعونَ الذاكِرونَ اللهَ كثيراً يُسبِقُونَ الناسِ إلى الجُنَّةِ؟ ــ: لا، ولكن فُقَراءُ المؤمنينَ يَأْتُونَ فَيَتَخَطَّونَ رِقابَ الناسِ (٠٠).

١٦١٠٠ عنه ﷺ : مَن ماتَ ولم يَترُكُ دِرهَماً ولا دِيناراً لم يَدخُلِ الجُنَّةَ أَغنيٰ مِنهُ™.

العبائية قبل أغنيائهم العبادي الله عنه المسلمين المتقلَّبون في رِياضِ الجَنَّةِ قبلَ أغنيائهم بأربَعينَ خَريفاً. ثُمِّ قالَ: سَأْضرِبُ لكَ مَثَلَ ذلكَ، إنَّا مَثَلُ ذلكَ مَثَلُ سَفِينَتَينِ مَوَّ بِهِما علىٰ عاشرٍ، فَنَظَرَ في إحداهُما فلم يَرَ فيها شيئاً فقالَ: أسرِبُوها، ونَظَرَ في ا(لاً)خرى فأذا هِـي مُوقورَةُ فقالَ: إحبِسُوها...

١٦١٠٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ: أبشِرُوا يا مَعشرَ صَعاليكِ المهاجِرينَ بالنُّورِ التامِّ يَومَ القِيامَةِ، تَدخُلونَ الجُنَّةَ قبلَ أغنياءِ الناسِ بنِصفِ يَوم؛ وذلكَ خَمْسُ مِائةِ سَنَةٍ ٩٠٠.

١٦١٠٣ عنه عَلَيْنُ : يَدخُلُ فُقَراءُ المُسلمينَ الجِنَّةَ قبلَ أغنيائهِم بنِصفِ يَومٍ ؛ وهُو خَمسُ مِائةِ عامِ".

١٦١٠٤ عنه عَلَيْهُ : الأنبياءُ كُلُّهم يَدخُلُونَ الجُّنَّةَ قبلَ سُليانَ بنِ داودَ بأربَعينَ عاماً ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٥٨/٤٩/٧٢.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٩٨١٦.

<sup>(</sup>٣) بعار الأنوار: ٥٧/٤٦/٧٢.

<sup>(</sup>٤) مسئد ابن حليل: ٢٠٨٦/٥٠٤/١.

<sup>(</sup>ه\_٦) بحار الأنوار : ۷۲/۷۲۲۸ ۸۵ (۲۷/۲۲۷/۷۱ .

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٢ / -٢٦ / ١.

<sup>(</sup>٨٠٨٨) كنز المثال: ١٦٥٧٦، ١٦٥٨٠، ١٦٦٢١.

17100 الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنَّ آخِرَ الأنبياءِ دُخولاً إلَى الجُنَّةِ سُليهانُ، وذلكَ لِما أُعطِيَ مِن الدنيا".

(انظر) الجنّة: باب ٥٦١، الحساب: باب ٨٤٢.

#### ٣٢٣٧ \_ طُوبي للفُقراء!

الكتاب

﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَغَدُّ عَيْناكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا وَلاتُطعْ مَنْ أَغْقَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرُطاً ﴾ ".

(انظر) الفرقان: ١٠ والزخرف: ٣٣\_٣٥.

١٦١٠٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : يامَعشرَ الفُقراءِ، إنّ الله رَضِيَ لي أن أتَأسَىٰ بَجالِسِكُم فقالَ:
 ﴿واصْبِرْ نَفسَكَ مَعَ الّذينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بالغَداةِ والعَشِيّ ﴾ فإنّها مجالِسُ الأنبياءِ قَبلَكُم ٣٠.

١٦١٠٧ ـعنه ﷺ ـوقد سَأَلَهُ الفُقَراءُ: هَل لنا أَجرٌ إِذ نَرىٰ الفَواكِهَ فِي السُّوقِ فَنَشتَهِيها وليسَ مَعَنا ناضٌ " نَشتَري بهِ ـ: وهلِ الأَجرُ إلَّا فِي ذلكَ ؟ إن

١٦١٠٨ - الإمامُ الصّادقُ على الحمدِ الحَزَّازِ .. أما تَدخُلُ السُّوقَ؟ أما تَرى الفاكِهَةَ تُباعُ والشيءَ بِمَا تَشْتَهِيهِ؟ فقلتُ: بَلَى، فقالَ: أمّا إنَّ لكَ بكُلُّ ما تَراهُ فلا تَقدِرُ على شِراهُ حَسَنةً ١٩٠٠.

١٦١٠٩ ــرسولُ اللهِ عَلَيْنَا : طُوبِي للمَساكينِ بالصَّبرِ، وهُمُ الذينَ يَرَونَ مَلَكوتَ السَّهاواتِ والأرض...

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٧٦/٥٢/٧٢.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) كنز العشال: ١٦٦٥٤.

<sup>(</sup>٤) الناضِّ: الدرهم والدينار عند أهل الحجاز . (كما في هامش - المصدر).

<sup>(</sup>٥) كنز العمّال: ١٦٦٥٧.

<sup>(</sup>٦) بحار الأتوار : ١٩/٢٥/١٢.

<sup>(</sup>۷) الكاني: ۲ / ۲۲۳ / ۲۳.

١٦١١٠ عنه ﷺ: يا مَعشَرَ الفُقَراءِ ، أعطُوا اللهَ الرِّضا مِن قُلوبِكُم تَظفَرُوا بثَوابِ فَقرِكُم ، وإلَّا فلان.

١٦١١١ ـعنه ﷺ: يامَعشرَ المَساكينِ، طِيبُوا نَفساً ، وأعطُوا اللهَ الرِّضا مِن قُلوبِكُم، يُثِبُّكُمُ اللهُ عَزَّوجِلَّ علىٰ فَقرِكُم ٣٠.

الإمامُ عليَّ اللهِ \_ في صفةِ الأنبياءِ \_ : وإن شِئتَ ثَنَّيتُ بموسىٰ كليمِ اللهِ اللهِ حيثُ يقولُ: ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيرٍ فَقيرٌ ﴾ واللهِ ما سَأَلَهُ إِلَّا خُبراً يَأْكُلُهُ ٣٠.

الناس. المجاه الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَى الناس. السادات. قالَ: فَجُعَيلٌ خَيرٌ مِن مِثلِ هذا مِل قالَ: فَكيفَ تَرى جُعَيلٌ : فَجُعَيلٌ خَيرٌ مِن مِثلِ هذا مِل قالَ: فَكيفَ تَرى فلاناً ؟ قلتُ: سَيّداً مِن الناسِ الساداتِ. قالَ: فَجُعَيلٌ خَيرٌ مِن مِثلِ هذا مِل الأرضِ! قلتُ: يا رسولَ الله ، ففلانُ هكذا وأنتَ تَصنَعُ بهِ ماتَصنَعُ! قالَ: إنّـهُ رَأْسُ قَـومِهِ فأتالَّفُهُمْ.

١٦١١٤ \_كنز العيّال عن أُميّةُ بنُ خالدِ بنِ أبي العَيصِ: كانَ النبيُّ تَبَلِيْةٌ يَسْتَفْتِحُ ويَسْـتَنْصِرُ بِصَعَالِيكِ المُسلمينَ '''.

ا ا ۱۹۱۱ ـ الإمامُ الصّادقُ على الله : أكرَمُ ما يكونُ العَبدُ إلَى اللهِ أن يطلُبَ دِرهَماً فلا يَقدِرَ عليهِ. قالَ عبدُاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عبدُاللهِ عبدُللهِ عبدُاللهِ عبدُاللهِ عبدُاللهِ عبدُاللهِ عبدُاللهِ عبدُللهِ عبدُاللهِ عبدُاللهِ عبدُاللهِ عبدُاللهِ عبدُللهِ عبدُاللهِ عبدُللهِ عبدُاللهِ عبدُاللهِ عبدُاللهِ عبدُللهِ عبدُاللهِ عبدُللهِ عبدُاللهِ عبدُللهُ عبدُلهُ عبدُلُهُ عبدُلهُ عبدُلهُ عبدُلهُ عبدُله

(انظر) المحيّة (٤): باب ٦٨١.

#### ٣٢٣٨ \_ الفقرُ (م)

١٦١١٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : أقلِلْ مِن الشَّهَواتِ يَسهُلْ علَيكَ الفَقرُ ١٠.

<sup>(</sup>١) كنز المتال: ١٦٦٥٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ١٦/١٧/٧٢.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الخطبة ١٦٠.

<sup>(</sup>ع. ٥) كنز المقال: ١٧١٠٠، ١٧١٠٠.

<sup>(</sup>٦-٧) يحار الأتوار : ٦٠/٤٩/٧٢ و ٧٧/١٨٧/٠٠.

١٦١١٧ ـ الإمامُ الكاظمُ على المُحَدِّثُوا أنفُسَكُم بفَقرٍ ... فإنّهُ مَن حَدَّثَ نفسَهُ بالفَقرِ بَخِلَ ... 171١٨ ـ الإمامُ عليٌ على اللهِ : رُبَّ فَقيرٍ أَعَزُّ مِن أَسَدٍ ...

١٦١١٩ عنه على : دِرهَمُ الفَقيرِ أَزكىٰ عندَاللهِ مِن دينارِ الغَنيُّ ٣٠.

١٦١٢٠ عنه ﷺ : لاتكُنْ يمَّن يَرجُو الآخِرَةَ بغيرِ العَملِ... إنِ استَغِنىٰ بَطِرَ وفُتِنَ ، وإنِ افتَقَرَ
 قَنَطَ ووَهَنَ ٣٠٠.

١٦١٢١ ــعنه ﷺ : بُؤساً لِمَن خَصمُهُ عندَاللهِ الفُقَراءُ والمَساكينُ والسائلونَ والمَـدفوعونَ والغارِمونَ وابنُ السبيلِ !\*\*

١٦١٢٢ عنه ﷺ : ما أحسَنَ تَواضُعَ الأغنياءِ للفُقَراءِ طَلَباً لِما عندَاللهِ ! وأحسَنُ مِنهُ تِيهُ الفُقَراءِ على الأغنياءِ اتَّكالاً على اللهِ ١٠٠.

١٦١٢٣ ـ رسولُ اللهِ عَلِينٌ : ما المُعطي مِن سَعَةٍ بأفضَلَ مِن الآخِذِ إذا كانَ مُحتاجاً ٣٠.

١٦١٢٤ عنه ﷺ : إنَّ أَشْقَى الأَشْقياءِ مَنِ اجتَمَعَ علَيهِ فَقَرُ الدُّنيا وعَذَابُ الآخِرَةِ ٩٠٠.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤١٠.

<sup>(</sup>٢-٢) غرر الحكم: ٥١٢٢،٥٢٨٥.

<sup>(</sup>١٤٤) نهج البلاغة: الحكمة ١٥٠ والكتاب ٢٦ والحكمة ٢-٤.

<sup>(</sup>۸۷٪) كنز العثال: ۱٦٥٩٣،١٦٥٩٠.



الفقه

انظر: الربا: باب ١٤٣٥، العبادة: باب ٢٤٩١، العلم: باب ٢٩١٨.

عنوان ٩٨ «الحديث» ، ٣٦٥ «العقل» ، ٣٦٧ «العلم» ، ٤٢٤ «الفكر» ، ١٥٨ «الدراسة» .

## ٣٢٣٩ ــ التَّفقُّهُ في الدِّينِ

#### الكتاب

﴿وَمَا كَانَ الْتَوْمِنُونَ لِيَتْفِرُوا كَاقَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِـرْقَةٍ مِــنْهُمْ طــائِفَةٌ لِـيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيــنِ وَلْيُتُذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ ٣٠.

١٦١٢٥ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : إذا فَقِهتَ فَتَفَقَّهُ فِي دِينِ اللهِ ٣٠.

171٢٦ ــالإمامُ الكاظمُ ﷺ : تَفقَّهُوا في دِينِ اللهِ، فإنَّ الفِقة مِفتاحُ البَصيرَةِ، وتَمَامُ العِبادَةِ، والسَّببُ إلَى المُناذِلِ الرَّفيعَةِ والرُّتَبِ الجَليلَةِ في الدِّينِ والدنيا، وفَضلُ الفَقيهِ علَى العابِدِ كَقَصْلِ الشَّمسِ علَى الكواكِبِ، ومَن لم يَتَفَقَّهُ في دِينِهِ لم يَرضَ اللهُ لَهُ عَمَلاً ٣٠.

المَا ١٦١٢ ــرسولُ اللهِ عَلَيْمُ ؛ إذا أرادَ اللهُ بعَبدٍ خَيراً فَقَهَهُ فِي الدِّينِ، وأَلْهَمَهُ رُشدَهُ ".

١٦١٢٨ عنه ﷺ : إذا أرادَ اللهُ بِعَبدٍ خَيراً فَقَهَهُ فِي الدِّينِ، وزَهَّدَهُ فِي الدنيا، وبَصَّرَهُ عُيوبَهُ ١٠٠.

١٦١٢٩ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ :إذا أرادَ اللهُ بعَبدٍ خَيراً فَقَّهَهُ في الدِّينِ، وأَلْهَمَهُ اليَقينَ ٥٠.

١٦١٣٠ عنه على : لِيَتأَسَّ صَغيرُكُم بكبيرِكُم، ولْيَرأَفْ كَبيرُكُم بصَغيرِكُم، ولا تكونُوا كَجُفاةِ الجاهِليَّةِ ؛ لا في الدِّين يَتَفَقَّهُونَ، ولا عن اللهِ يَعقِلُونَ™.

١٦١٣١ عنه ﷺ : تَعَلَّمُوا القرآنَ ؛ فإنَّهُ أحسَنُ الحَديثِ ، وتَفَقَّهُوا فيهِ فإنَّهُ رَبيعُ القُلوبِ ٠٠٠. ١٦١٣٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : ما عُبِدَ اللهُ تعالىٰ بشيءٍ أفضَلَ مِن الفِقهِ في الدِّينِ ٠٠٠.

١٦١٣٣ عند عَلَيْهُ: أفضلُ العِبادَةِ الفِقهُ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٤٠٧٦.

<sup>(</sup>٣) بعار الأنوار: ١٩/٣٢١/٧٨.

<sup>(</sup>٤٥٥) كنز المثال: ١٩٢٨، ١٨٢٨٢.

<sup>(</sup>٦) غرر العكم: ٤١٣٣.

<sup>(</sup>٧\_٨) نهج البلاغة: الخطبة: ١٦٦ و ١١٠.

<sup>(</sup>٩) كنز المثال: ٢٨٧٥٢.

<sup>(</sup>١٠) الترغيب والترهيب: ١/٩٣/١.

١٦١٣٤ - عنه عَلِين الله إِنَّ لِكُلِّ شيءٍ دِعامَةً ، ودِعامَةُ هذا الدِّينِ الفِقةُ٥٠.

١٦١٣٥ ـ الإمامُ عليُّ إلله : مَن تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ كَثُرٌ ٣٠.

١٦١٣٦\_رسولُ اللهِ عَلِيَّةُ : أُفِّ لِكُلِّ مُسلمٍ لا يَجعَلُ في كُلِّ جُمَعَةٍ ٣ يَوماً يَتَفَقَّهُ فيهِ أمرَ دِينِهِ ويَسألُ عن دِينِهِ.

ورّوىٰ بعضُ: أُفِّ لكُلِّ رجُلٍ مُسلمٍ ١٠٠.

١٦١٣٧ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ ــ مِن وصيَّتِهِ لاينِهِ الحسنِ ﷺ ــ : وخُضِ الغَمَراتِ للحَقِّ حَيثُ كانَ. وتَفَقَّهُ في الدِّينِ (١٠٠٠).

#### ٣٢٤٠ ـ خصائصُ الفقيهِ

١٦١٣٨ ــرسولُ اللهِ ﷺ: ما ازدادَ عَبدُ قَطُّ فِقهاً في دِينِهِ إِلَّا ازدَادَ قَصداً في عَمَلِهِ ٥٠. ١٦١٣٩ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ :الوَرَعُ شِيمَةُ الفَقيهِ ٥٠.

المُورَعُ في عَهدِهِ إلى محمّدِ بنِ أبي بكرٍ حينَ وَلَاهُ مصرَ ــ: إنَّ أَفضَلَ الفِقهِ الوَرَعُ في دينِ اللهِ والعَمَلُ بطاعَتِهِ، فعَلَيكَ بالتَّقوىٰ في سِرَّ أَمرِكَ وعَلانيَتِهِ. ٩٠.

١٦١٤١ ــرسولُ اللهِ ﷺ : كَنَىٰ بِالْمَرْءِ فِقْهَا إِذَا عَبَدَاللهُ ، وكَنَىٰ بِالْمَرْءِ جَهِلاً إِذَا أُعجِبَ بِرَأْيَهِ ٣٠.

١٦١٤٢ ـ الإمامُ الصّادقُ الله : لا يكونُ الرجُلُ فَقيماً حتّىٰ لا يُبالِي أيَّ تَوبَيهِ ابتَذَلَ، وبما سَدَّ فَورَةَ الجُوعِ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) كنز العثال: ٢٨٧٦٨.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٧٩٦١.

<sup>(</sup>٢) قال المجلسيّ رضوان الله عليه : المراد بالجمعة الأسبوع ؛ تسميةً للكلّ باسم الجزء .

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ١ / ١٧٦ / ٤٤.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٦) كنز العمّال: ٤٠٤٥.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٩٩٥.

<sup>(</sup>٨) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٦/ ٧١.

<sup>(</sup>٩) كنز الممّال: ٢٨٧٩٤.

<sup>(</sup>١٠) الخصال: ٤٠ / ٢٧.

الأنوار: رُويَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النبيُّ ﷺ لِيُعَلِّمَهُ القرآنَ، فانتَهَىٰ إِلَىٰ قولِهِ النبيُّ ﷺ لِيُعَلَّمَهُ القرآنَ، فانتَهَىٰ إِلَىٰ قولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴿ فَقَالَ: يَكَفِينِي هذا، وَانصَرَفَ، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ المَّرُفَ الرجُلُ وهُو فَقيهُ ١٠٠.

الإمامُ الرَّضا اللهِ عن آبائهِ ﴿ عَنَ آبَائهِ ﴿ عَنَ آبَائهِ ﴿ عَنَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ قَوْمُ فِي بَعْضِ غَزَواتِهِ ، فقالَ : مَنِ القَومُ ؟ قالوا: الصَّبرُ عندَ البَلاءِ ، مَنِ القَومُ ؟ قالوا: الصَّبرُ عندَ البَلاءِ ، والشَّكرُ عندَ الرَّخاءِ ، والرَّضا بالقَضاءِ ، فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : حُلَماءُ عُلَماءُ كَادُوا مِن الفِقهِ أَن يَكُونُوا أَنْبِياءً ﴿ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ الل

(انظر) الإيمان: باب ٢٥٩ حديث ١٢٧٧.

أقول: قال أبو حامد في بيان مابدًل من ألفاظ العلوم: اعلم أنَّ منشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعيَّة تحريف الأسامي المحمودة وتبديلها ونقلها بالأغراض الفاسدة إلى معانٍ غير ما أراده السلف الصالح والقرن الأوّل، وهي خمسة ألفاظ: الفقه، والعلم، والتوحيد، والمتذكير، والحكمة ؛ فهذه أسامي محمودة، والمتَّصفون بها أرباب المناصب في الدِّين، ولكنَّها نقلت الآن إلى معانٍ مذمومة فصارت القلوب تنفر عن مذمَّة من يتَّصف بمعانيها لشيوع إطلاق هذه الأسامى عليهم.

اللفظ الأوّل: الفقه، فقد تصرَّفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل؛ إذ خصَّصوه بمعرفة الفروع الغريبة في الفتاوئ، والوقوف على دقائق عللها، واستكثار الكلام فيها، وحفظ المقالات المتعلَّقة بها، فن كان أشدَّ تعمُّقاً فيها وأكثر اشتغالا بها يقال: هو الأفقَه! ولقد كان اسم الفقه في العصر الأوّل مُطلَقاً على عِلم طريق الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النفوس، ومفسدات الأعمال، وقوّة الإحاطة بحقارة الدنيا، وشدّة التطلُّع إلى نعيم الآخرة، واستيلاء الحوف على القلب. ويدلُّك على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿لِيَتَفَقَهُوا في الدِّينِ وليُنْذِرُوا

<sup>(</sup>١) بعمار الأنوار : ٢/١٠٧/٩٢.

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأنوار: ٣٤.

وقد قال ﷺ: «عُلَماءُ حُكَماءُ فُقَهاءُ» "للذين وفَدوا عليه، وقالَ ﷺ: «ألا أنبَّنكُم بالفَقيهِ كُلِّ الفَقيهِ؟ قالوا: بليٰ، قالَ ﷺ: مَن لم يُقَنِّطِ الناسَ مِن رَحمَةِ اللهِ \_ سبحانَهُ \_ ولم يُؤمِنْهُم مِن مَكْرِ اللهِ \_ عَزَّوجلَّ \_ ولم يُؤيِسْهُم مِن رَوحِ اللهِ \_ عَزَّوجلَّ \_ ولم يَدَعِ القرآنَ رَغبَةً عَنهُ إلىٰ ما سِواهُ» ".

وقالَ ﷺ: «لايَفقَهُ العَبدُ كلَّ الفِقهِ حتَّىٰ يَقُتَ الناسَ في ذاتِ اللهِ عَزَّوجلَّ، وحتَّىٰ يَــرى لِلقرآن وُجوهاً كثيرَةً»٣.

وروي أيضاً موقوفاً على أبي الدَّرداء مع قوله ﷺ «ثُمَّ يُقبِلَ علىٰ نفسِهِ فيَكُونَ لَهَا أَشَدَّ

<sup>(</sup>١) التوبة: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) الحشر: ١٣.

 <sup>(</sup>٤) قال العراقيّ : هذا الخبر أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقيّ في الزهد والخطيب في التاريخ من حديث سُوَيد بن الحرشبإسناد ضعيف.
 (كما في هامش المصدر).

 <sup>(</sup>٥) أخرجه ابن عبد البرّ في العلم كما في المختصر : -١٢ عن عليّ ابن أبي طالب عن النبيّ عَيَّلْتِلله أو في سنن الدارميّ : ١ / ٨٩٨ إسناده عن يحمي بن عبّاد عن عليّ الثّيل أيضاً. وفي تبسيرالوصول: ١٦٧٤ عن عليّ الثّيل . وقال: أخرجه رزين. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن عبدالبر في العلم من حديث شدّاد بن أوس كما في المختصر : ١٢١ ومنتخب كنز العبقال بيهامش العسند : ٤/ ٣٦ عين الخطيب في العنتق والمفترق عن شدّاد بن أوس. وقال العراقيّ: في سند العديث صدقة بن عبدالله وهو ضعيف عندهم مجمع على ضعفه ، وهذا حديث لايصح مرفوعاً وإنّما الصحيح فيد أنه من قول أبي الدرداء ، فعن أبي قلابة عنه قال : هان تنقدكل الفقه ... الخبر » . (كما في هامش المصدر).

مَقتاً»(۱).

وقال الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في «مُنية المُريد» .... إنَّ مجرَّد تعلَّم هذه المسائل المدوَّنة ليس هو الفقه عند الله تعالى، وإغّا الفقه عند الله تعالى بإدراك جلاله وعظمته، وهو العلم الذي يورث الحنوف والهيبة والحنسوع ويحمل على التقوى ومعرفة الصفات المُخوفة فيجتنبها والمحمودة فيرتكبها، ويستشعر الحنوف ويستثير الحزن كها نبّه الله تعالى عليه في كتابه بقوله : وفلولا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طائفة ليتفقهوا في الدِّينِ ولِيُنذِروا قَومَهُم إذا رَجَعوا إلَيهِم له والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم المدوَّن، فإنَّ مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات، وحفظ الأبدان بالأموال، وبدفع القتل والجراحات... وإغّا العلم المهمُّ هو بشروط المعاملات، وحفظ الأبدان بالأموال، وبدفع القتل والجراحات... وإغّا العلم المهمُّ هو معرفة سلوك الطريق إلى الله تعالى وقطع عَقبات القلب التي هي الصفات المذمومة وهي معرفة سلوك الطريق إلى الله تعالى، فإذا مات ملوَّناً بتلك الصفات كان محجوباً عن الله تعالى،

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن عبدالبرّ في العلم، كما في المختصر : ١٢١ .(كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) إلىٰ هنا أخرجه الدارميّ في سننه: ١/ ٨٩ بإسناده عن الحسن البصريّ. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) المحجَّة البيضاء: ١ / ٨١ ٨٣.

ومن ثمَّ كان العلم موجباً للخشية٠٠٠.

#### ٣٢٤١ ـ مَن هو الفقية ؟

١٦١٤٥ ـ الإمامُ عليَّ اللهُ : ألا أُخبِرُكُم بالفَقيهِ حَقَّ الفَقيهِ ؟ مَن لم يُرَخِّصِ الناسَ في مَعاصِي اللهِ، ولم يُقَنِّطُهُم مِن رَحمَةِ اللهِ، ولم يُقرِمنْهُم مِن مَكرِ اللهِ، ولم يَدَعِ القرآنَ رَغبَةً عَنهُ إلىٰ ما سِواهُ".

١٦١٤٦ عنه ﷺ : الفَقيهُ كُلُّ الفَقيهِ مَن لم يُقتِّطِ الناسَ مِن رَحمَةِ اللهِ، ولم يُؤيِسْهُم مِن رَوحِ اللهِ، ولم يُؤَمِّنُهُم مِن مَكرِ اللهِ ٣٠.

#### ٣٢٤٢ ـ ما به كمالُ الفِقهِ

١٦١٤٨ - رسولُ اللهِ تَتَلِيْنَا : لا يَفقَهُ العَبدُ كُلَّ الفِقهِ حتَّىٰ يَقُتَ الناسَ في ذاتِ اللهِ، وحتَّىٰ لا يكونَ أَحَدُ أَمقَتَ مِن نفسِهِ اللهِ.

١٦١٤٩ عنه ﷺ منى وصيَّتِهِ لأبي ذرِّ من يَفقَهُ الرجُلُ كُلَّ الفِقهِ حتَّىٰ يَرَى الناسَ أمثالَ الأباعِرِ، فلا يَحفِلَ بِوُجودِهِم، ولا يُغَيِّرَهُ ذلكَ كها لا يُغَيِّرُهُ وُجودُ بَعيرٍ عندَهُ، ثُمَّ يَرجِعَ هُو إلىٰ نفسِهِ فيكونَ أعظَمَ حاقِرٍ لها ١٠٠٠.

١٦١٥٠ عنه ﷺ في وصيَّتِهِ لأبي ذَرِّ لا يَفقَهُ الرجُلُ كلَّ الفِقهِ حتَّىٰ يَرى الناسَ في جَنبِ اللهِ

<sup>(</sup>١) منية المريد: ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الحكمة ٩٠، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:١٨ / ٣٤٣.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١ / ٨ / ٧٠

<sup>(</sup>٥) كنز المتال: ٢٨٩٥٠.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار : ٢٧/٤-٣/ ٥١.

تباركَ وتعالىٰ أمثالَ الأباعِرِ، ثُمَّ يَرجِعَ إلى نفسِهِ فيكونَ هُو أحقَرَ حاقِرٍ لها ١٠٠٠. (انظر) عنوان ٣٣٣ «المُجب».

#### ٣٢٤٣ \_ أفقَّهُ الناس

العَلَمَ الصَّادِقُ عَلِيدٍ : أَنتُم أَفقَهُ الناسِ إِذَا عَرَفتُم معانيَ كلامِنا؛ إِنَّ الكَلِمَةَ لَتَنصَرِفُ على وُجوهٍ، فلو شاءَ إنسانُ لَصَرَفَ كلامَهُ كيفَ شاءَ ولا يكذِبُ٠٠.

١٦١٥٢ عنه على : لا يكونُ الرجُلُ مِنكُم فقيها حتى يَعرِف مَعاريض كلامِنا٣.

١٦١٥٣ حنه على : إنَّا واللهِ لا نَعُدُّ الرجُلَ مِن شيعَتِنا فَقيهاً حتى يُلحَنَ لَهُ فَيَعرِفَ اللَّحنَ (٤٠٠ (انظر) الحديث: باب ٧١٩، العلم: باب ٢٩٢١.

#### ٣٢٤٤ ـ بعض علاماتِ الفقهِ

١٦١٥٤ ــرسولُ اللهِ عَلَيْهُ : مِن فِقهِ الرجُلِ أن يُصلِحَ مَعِيشَتَهُ ، وليسَ مِن حُبُّ الدنيا طَلَبُ
 ما يُصلحُك ٠٠٠.

١٦١٥٥ ـ الإمامُ علي ﷺ : إنَّ مِن الحَقِّ أن تَتَفقَّهوا، ومِن الفِقدِ أن لا تَغتَرُّوا ١٠٠٠ ـ الإمامُ علي ﷺ : إنَّ مِن الحَزمِ أن تَتَفقَّهُوا، ومِن الفِقدِ أن لا تَغتَرُّوا ١٩٠٥ ـ عنه ﷺ : إنَّ مِن الحَزمِ أن تَتَفقَّهُوا، ومِن الفِقدِ أن لا تَغتَرُّوا ١٩٠٠ .

١٦١٥٧ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلاً : مِن فِقهِ الرجُل قِلَّةُ كلامِهِ فيها لا يَعنيهِ ٩٠٠.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٣/٨٣/٧٧.

<sup>(</sup>٢-٢) معاني الأخيار: ١ و ٣/٢.

<sup>(</sup>٤) بعار الأنوار: ٢٠٨/٢٠٨.

<sup>(</sup>٥) كنز المثال: ٥٤٣٩.

<sup>(</sup>٦) نهج السمادة: ٢٩/٣.

١٦١٥٨ - الإمامُ الرِّضا على : مِن علاماتِ الفِقهِ الحِلمُ والعِلمُ والصَّمتُ ١٠٠.

## ٣٢٤٥ ـ شيدة الفقيه على إبليس

١٦١٥٩ - رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : فَقيهُ واحِدُ أَشَدُّ على إبليسَ مِن أَلفِ عابِدٍ ٣٠.

١٦١٦٠ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ أو الإمامُ الباقرُ المَّبِيُّ : مُتَفَقَّدٌ في الدِّينِ أَشَدُّ على الشيطانِ مِن عِبادَةِ أَلفِ عابِدٍ ٣٠.

١٦١٦١ ـ رسولُ اللهِ عَلِيَا اللهِ عَلَيْهُ : ما مِن شيءٍ أقطَعَ لِظَهرِ إبليسَ مِن عالِمٍ يَحْرُجُ في قَبيلَةٍ (٤٠٠. انظر) العلم : باب ٢٨٤٣.

## ٣٢٤٦ ـ التَّفقُهُ رُوحُ العبادةِ

١٦١٦٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : قَليلُ الفِقهِ خَيرٌ مِن كثيرِ العِبادَةِ ٣٠٠.

١٦١٦٤ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ عِنْ الا عِبادَةَ إِلَّا بِتَفْقُهِ ٣٠.

١٦١٦٥ - رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : خَيرُ العِبادَةِ الفِقهُ ٩٠٠.

(انظر) المبادة: باب ٢٤٩١.

#### ٣٢٤٧ \_ مَوتُ الفقيهِ

١٦١٦٦ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إذا ماتَ المؤمنُ الفَقيهُ ثُلِمَ في الإسلامِ ثُلَمَةً لا يَسُدُّها شيءُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) الاختصاص: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢٥٣) يحار الأتوار: ١٠/١٧٧/ ق و ص٢١٣ /١٠.

<sup>(</sup>ع ٥ ـ ٤) كنز العمّال: ٢٨٧٥٥ ، ٢٨٧٩٤.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٧) يحار الأنوار : ١١/٢٠٤/٧٠.

<sup>(</sup>٨) كنز العثال: ٢٨٩٠٩.

<sup>(</sup>۹) الكافي: ۲/۳۸/۱.

١٦١٦٧ ـ الإمامُ الكاظمُ على : إذا ماتَ المؤمنُ ... ثُلِمَ في الإسلامِ ثُلَمَةُ لا يَسُدُّها شيء ؛ لأنّ المؤمنينَ الفُقَهاءَ حُصونُ الإسلام كَحِصنِ سُورِ المَدينةِ لَهَا ٥٠٠.

النظر) العلم: باب عَمْدِي المؤمنينَ أَحَبُّ إلى إبليسَ مِن مَوتِ فَقيهِ ". المؤمنينَ أَحَبُّ إلى إبليسَ مِن مَوتِ فَقيهِ ". (انظر) العلم: باب ٢٨٤٤.

#### ٨٤٢٨ \_ آفة الفقهاء

١٦١٦٩ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : آفَةُ الفُقَهاءِ عَدَمُ الصِّيانَةِ ٣٠.

٠١٦١٧٠ عنه الله : آفةُ العُلَماءِ حُبُّ الرِّياسَةِ ٣٠.

١٦١٧١ ـعنه ﷺ : آفةُ العِلم تَركُ العَمَلِ بهِ ١٠٠٠

١٦١٧٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : الفُقهاءُ أَمَناءُ الرُّسُلِ ما لم يَدخُلُوا في الدنيا. قيلَ : يا رسولَ اللهِ، ما دُخولُهُم في الدنيا؟ قالَ : إِنِّبَاعُ السُّلطانِ، فإذا فَعَلُوا ذلكَ فَاحذَرُوهم على أديانِكُم ١٠٠٠.

(انظر) العلم: باب ٢٩٠٥.

<sup>(</sup>۱\_۲) الكافي: ۲/۲۸/۱رح۱.

<sup>(</sup>٣\_٥) غرر الحكم: ٣٩٦٣، ٣٩٤٨.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٢٨/٣٦/٢.



# الفكر

بحار الأنوار: ٧١ / ٣١٤ باب ٨٠ «التفكّر والاعتبار».

كنز العمّال: ٣ / ٦٩٦ ، ٦٩٦ «التفكّر».

المحجّة البيضاء: ٨ / ١٩٢ «كتاب التفكّر».

انظر: عنوان ١٣١ «الحيلة»، ٥٥١ «الموعظة». ٣٦٥ «العقل». ٣٦٧ «العلم».

الصلاة (١): بـاب ٢٢٩٢، المستضعّف: بـاب ٢٣٧٦، المعرفة (٣): بـاب ٢٦١٦، العقل: ناب ٢٧٨٧.

#### ٣٢٤٩ \_ الفِكرُ

١٦١٧٣ ـ الإمامُ على الله : مَن أسهَرَ عَينَ فِكرَتِهِ بَلَغَ كُنهَ هِمَّتِهِ ١٠٠

١٦١٧٤ عنه على: الفِكرُ يُفيدُ الحِكةُ ٣٠.

١٦١٧٥ عنه ﷺ : الفِكرُ جَلاءُ العُقول ٣٠.

١٦١٧٦ عنه على: الفِكرُ يُنيرُ اللَّبَّ ٥٠.

١٦١٧٧ عنه على : الفِكرُ رُشدٌ، الغَفلَةُ فَقدُ ١٠٠٠.

١٦١٧٨ ـعنه ﷺ : الفِكرُ إحدَى الهِدايتينِ ٩٠٠

١٦١٧٩ ـ عنه ﷺ : الفِكرُ في الحَمَرِ يَدعُو إِلَى العَمَلِ بهِ ٣٠.

١٦١٨٠ ـعنه ﷺ : الفِكرُ في العَواقِب يُنجي مِن المَعاطِبِ٣٠.

١٦١٨١ عنه على : الفِكرُ يُوجِبُ الاعتبارَ، ويُؤمِنُ العِثارَ، ويُثمِرُ الاستِظهارَ ١٠٠.

١٦١٨٢ عنه الله : إفْكِرْ تُفِقُ ١٠٠٠.

١٦١٨٣ عنه على : ماذَلٌ من أحسَنَ الفِكرَ ١٠٠٠.

١٦١٨٤ عنه على : أصلُ العَقلِ الفِكرُ ، وغَرَبُهُ السَّلامَةُ ١٧٠٠ .

١٦١٨٥ ــعنه على : أصلُ السَّلامَةِ مِن الرَّالَ الفِكرُ قَبلَ الفِعلِ ؛ والرَّويَّةُ قَبلَ الكلام ٥٠٠٠.

١٦١٨٦ عنه ﷺ : بالفِكرِ تَنجَلى غَياهِبُ الأُمورِ ٥٠٠.

١٦١٨٧ عنه على : إذا قَدَّمتَ الفِكرَ في جَميع أفعالِكَ حَسُنَت عَواقِبْكَ في كُلِّ أمرٍ ٥٠٠.

١٦١٨٨ ـعنه ﷺ : دَوامُ الفِكرِ والحَذرِ يُؤمِنُ الزَّلَلِ، ويُنجي مِن الغِيَرِ٣٠.

١٦١٨٩ عنه على : مَن طالَت فِكرَ تُهُ حَسُنَت بَصيرَ تُهُ ٥٠٠٠.

١٦١٩٠ عنه على : كلُّ يَوم يُفيدُكَ عِبْراً إِن أَصحَبتَهُ فِكراً ١٨٠٠.

## ٣٢٥٠ \_ التفكُّرُ

#### الكتاب

﴿ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ ١٠٠.

﴿لَوْ أَنَرْلُنَا هَذَا الْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَيَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدَّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْعِرِبُها لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾٣٠.

(انظر) البقرة: ٢٦٦، ٢٦٩ وآل عمران: ١٩١، ١٣٧، ١٩١ والأنتمام: ١٩، ٣٦، ٥٠، ٢٥٦ والأعراف: ٣، ١١١، ١٨٥، ١٠١ ويونس: ٢٠، ١٧٥، ١٠١ ويوسف: ١٠، ١١١ والرعد: ٣ والحجر: ٥٥ والنحل: ١١، ٣٦ والمؤمنون: ٨٦ والفرقان: ٥٠، ٧٦ والنمل: ٦٦، ٦٦ والمنكبوت: ٢٠، ٢٤، ٣٥ و٣، ٣٥ والقمر: ١٥، ١٥ والقمر: ١٥، ١٥ والجمر: ٢٠ والقمر: ١٥، ١٥ والحمر: ٢٠ والمرّكل: ١٥ والإنسان: ٣٠.

١٦١٩١ ـ الإمامُ الحسنُ عليه : التفكُّرُ حَياةً قَلبِ البَصيرِ ٣٠.

١٦١٩٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : نَبَّهُ بِالتَّفَكُّرِ قَلْبَكَ، وجافِ عنِ الليلِ جَنبَكَ، واتَّقِ اللهُ رَبَّكَ<sup>،،</sup> ١٦١٩٣ ـ عنه ﷺ :التفكُّرُ يَدعُو إِلَى البِرِّ والعَمَل بهِ ٠٠٠.

١٦١٩٤ عنه ﷺ : لا تُخْلِ نفسَكَ مِن فِكرَةٍ تَزيدُكَ حِكمَةً، وعِبرَةٍ تُفيدُكَ عِصمَةً ٥٠.

١٦١٩٥ ــ الإمامُ الحسنُ ﷺ : أوصيكُم بتَقوَى اللهِ وإدامَةِ التَّقَكُّرِ ؛ فَإِنَّ التَّفَكُّرَ أَبُو كُلِّ خَيرٍ وأُمُّهُ™.

١٦١٩٧ عنه ﷺ : إنَّا البَصيرُ مَن سَمِعَ فَتَفَكَّرَ، ونَظَرَ فأبصَرَ، وانتَفَعَ بـالعِبَرِ، ثُمَّ سَـلكَ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ٢١.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ١١/١١٥/٧٨.

<sup>(£</sup>ـ٥) الكافي: ٢/٤٤/٢ وص٥٥/٥.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم : ١٠٣٠٧ .

<sup>(</sup>٧) تنبيه الخواطر : ١ / ٢٦.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٤٤٩٤.

جَدَداً واضِحاً يَتَجنَّبُ فيهِ الصَّرعَةَ في المَهاوي···.

١٦١٩٨ عند على : رَحِمَ اللهُ امراً تَفَكَّرَ فاعتَبَرَ ، واعتَبَرَ فأبصَرَ (أقصَرَ) ، فكأنَّ ما هُو كائنٌ مِن الدنيا عَن قَليلٍ لم يَكُن ، وكأنَّ ما هُو كائنٌ مِن الآخِرَةِ عمَّا قَليلٍ لم يَزَلْ ٣٠.

١٦١٩٩ \_عنه للله : مَن تَفَكَّرَ أَبِصَرَ ٣٠.

١٦٢٠٠ عنه ﷺ : فَأَفِقْ أَيّها السامِعُ من سَكرَتِكَ، واستَيقِظْ مِن غَفلَتِكَ، واختَصِر مِن عَجلَتِكَ، وأُنعِمِ الفِكرَ فيما جاءَكَ علىٰ لِسانِ النبيِّ الأُمِّيِّ عَبَلِيُّ مِمَّا لابُدَّ مِنهُ ولا تحيصَ عنهُ (٤٠).

١٦٢٠١\_عنه ﷺ \_ في صفةِ المؤمنِ ــ: مَشغولٌ وَقتُهُ، شَكُورٌ صَبورٌ، مَغمورٌ بفِكرَتِهِ ٣٠.

١٦٢٠٢ عنه عليٌّ ؛ فاتَّقُوا اللهَ عِبادَ اللهِ تَقيَّةَ ذي لُبٌّ شَغَلَ التَّفكُّرُ قَلْبَهُ، وأنصَبَ الحَوفُ بَدَنَهُ ٥٠٠.

المعجّة البيضاء عن عطاء: انطَلَقتُ أنا وعُبَيدُ بنُ عُمَيرٍ إلى عائشةَ وبينَنا وبينَها فقالَت: يا عُبَيدُ، ما يَنعُكَ مِن زيارَتِنا؟ فقالَ: قَولُ النبيُّ ﷺ: «زُرْ غِبًا تَزدَدْ حُبًا»، فقالَ ابنُ عُمَيرٍ: أخبرِينا بأعجبِ شيءٍ رَأيتِهِ مِن رسولِ اللهِ تَبَيُّلاً. قالَ: فبَكَت وقالت: كُلُّ أمرِهِ كان عَجَباً، أتاني في لَيلَتي حتىٰ مَشَ جِلدي جِلدَهُ ثمّ قالَ: ذَرِينِي أَتَعَبَّدُ لِرَبِي عَزَّوجلً، فقامَ إلى القِربَةِ فَتَوَضَّا مِنها ثُم قامَ يُصلي، فبَكىٰ حتىٰ بَلَّ لِحِيتَهُ، ثُم سَجَدَ حتىٰ بلَّ الأرض، ثُم اضطَجَع علىٰ جَنبِهِ حتىٰ أَنىٰ بِلالٌ يُؤذِنُهُ بصلاةِ الصَّبِعِ، فقالَ: يارسولَ اللهِ، ما يُبكيكَ وقد غَفَرَ اللهُ لكَ علىٰ جَنبِهِ حتىٰ أَنىٰ بِلالٌ يُؤذِنُهُ بصلاةِ الصَّبِعِ، فقالَ: يارسولَ اللهِ، ما يُبكيكَ وقد غَفَرَ اللهُ لكَ ما تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وما تَأخَرَ؟! فقالَ: ويعَكَ يابلالُ! ما يَنعُني أن أبكيَ وقد أنزَلَ اللهُ علَيَّ في ما تَقَدَّمَ قال: ويلُ لِن قَرَأها ولم يَتَفَكَّرُ فيها!\\
هذهِ اللَّيلَةِ: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّهُواتِ والأَرضِ واختِلافِ اللَّيلِ والنَّهِارِ لآتِياتٍ لأُولِي الأَلبابِ﴾؟! ثُمَّ قال: وَيلُ لِن قَرَأها ولم يَتَفَكَّرُ فيها!\\\

١٦٢٠٤\_رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ التَّفكُّرَ حَياةً قَلبِ البَصيرِ، كها يَمشي المُستَنيرُ في الظُّـلُهاتِ بالنورِ، يُحسِنُ التَّخلُّصَ، ويُقِلُّ التَّربُّصَ<sup>٨</sup>.

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة: الخطبة ١٥٣ و ١٠٣ والكتاب ٣١ والخطبة ١٥٣ والحكمة ٣٣٣ والخطبة ٨٣.

<sup>(</sup>V) المحجّة البيضاء: ١٩٤/٨.

<sup>(</sup>٨) يحار الأتوار : ١٧/١٧/٩٢.

## ٣٢٥١ ـ الدِّراسةُ والتَّفكرُ

١٦٢٠٥ ـ الإمامُ علي ﷺ : فَضلُ فِكرٍ وتَفَهَّمٍ ، أَنجَعُ مِن فَضلِ تَكرارٍ ودِراسَةٍ ١٠٠٠ ـ ١٦٢٠٦ ـ عنه ﷺ : مَن أَكثَرَ الفِكرَ فيا تَعَلَّمَ أَتقَنَ عِلمَهُ ، وفَهِمَ ما لم يَكُن يَفهَمُ ١٠٠٠ ـ عنه ﷺ : لا عِلمَ كالتَّفكُر ٣٠.

(انظر) عنوان ۱۵۸ «الدراسة».

#### ٣٢٥٢ ـ الفكرُ مِرآةُ

١٦٢٠٨ ـ الإمامُ عليُّ ؛ الفِكرُ مِرآةً صافِيَةً ١٠٠.

١٦٢٠٩ ـ فِقهِ الرِّضا ﷺ : التَّفكُّرُ مِرآتُكَ، تُريكَ سَيِّئاتِكَ وحَسَناتِكَ ٥٠.

١٦٢١٠ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : الفِكرَةُ مِرآةُ الحَسَناتِ وكَفَّارَةُ السَّيِّتاتِ ٣٠.

١٦٢١١ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : فِكْرُ المَرءِ مِرآةً تُريهِ حُسنَ عَمَلِهِ مِن قُبحِهِ ٣٠.

## ٣٢٥٣ ـ لا عِبادةَ كالتَّفكُّر

١٦٢١٢ ـ الإمامُ الرَّضا عِلَى المِبادَةُ كَثَرَةَ الصلاةِ والصومِ ، إِغَا العِبادَةُ التَّفكُّرُ فِي أمرِ اللهِ ٥٠٠ ـ ١٦٢١٣ ـ الإمامُ الصّادقُ عِلى اللهِ عَبادَةِ أَبِي ذَرَّ اللهِ التَّفكُّرُ والاعتِبارَ ٥٠٠ .

١٦٢١٤ \_ تنبيه الخواطر عن أُمُّ أَبِي ذَرِّ \_ وقد سُئلَت عن عِبادَةِ أَبِي ذَرِّ \_ : كَانَ نَهَارَهُ أَجْمَعَ يَتفكَّرُ فِي نَاحِيَةٍ عن الناسِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ١٥٦٤، ٨٩١٧.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ١١٢.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الحكمة ٥، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٨ / ٩٣.

<sup>(</sup>١٥٥) بحار الأنوار: ١٩/٣٢٥/٧١ و ص ٣٢٦/٣٢١.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٦٥٤٦.

<sup>(</sup>٨) الكافي: ٢ / ٥٥ / ٤.

<sup>(</sup>٩) يحار الأنوار : ٦/٣٢٣/٧١.

<sup>(</sup>۱۰) تنبيه الخواطر : ۱ / ۲۵۰.

١٦٢١٥ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : التَّفَكُّرُ في آلاء الله نِعمَ العِبادَةِ ٥٠٠.

١٦٢١٦ عنه على : التَّفكُّرُ في مَلكوتِ السَّهاواتِ والأرض عِبادَةُ الْخلَصينَ ٣٠.

١٦٢١٧ \_عنه على : تَمييزُ الباقي مِن الفاني مِن أَشرَفِ النَّظَرِ ٣٠.

١٦٢١٨ ــرسولُ اللهِ عَلَيْكُ : أعطُوا أعيُنَكُم حَظَها مِن العِبادَةِ. قالوا: وماحَظُها مِن العِبادَةِ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: النَّظرُ في المُصحَفِ والتَّفكُّرُ فيهِ والاعتِبارُ عندَ عَجائبِهِ...

١٦٢١٩ سالامامُ الصّادقُ عليه : أفضَلُ العِبادَةِ إدمانُ التَّفكُّرِ في اللهِ وفي قُدرَتِهِ ٥٠٠.

١٦٢٢- الإمامُ على ﷺ : لا عِبادَةَ كالتَّفكُّر في صَنعَةِ اللهِ عَزُّوجلَّ ٣٠.

(انظر) العبادة : باب ٢٤٩٤.

## ٣٢٥٤ \_ فَصْلُ التَّفَكُّرِ ساعةً

١٦٢٢١ - الإمامُ الصّادقُ على : تَفَكُّرُ ساعَةٍ خَيرٌ مِن عِبادَةِ سَنَةٍ ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلبابِ ﴾ ٣٠.

١٦٢٢٢ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : فِكْرَةُ سَاعَةٍ خَيرٌ مِن عِبَادَةِ سَنَةٍ ٩٠.

١٦٢٢٣ ـ الإمامُ عليٌّ الله : فِكرُ ساعَةٍ قَصيرَةٍ خَيرٌ مِن عِبادَةٍ طُويلَةٍ ١٠٠.

17772 - الإمامُ الصّادقُ ﷺ - لمّا سَأَلَهُ الحَسَنُ الصَّيقَلُ: تَفكُّرُ ساعَةٍ خَيرٌ مِن قِيامٍ لَيلَةٍ ؟ - : نَعَم، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: تَفكُّرُ ساعَةٍ خَيرٌ مِن قيامٍ ليلَةٍ. قلتُ: كيفَ يَتَفَكَّرُ؟ قالَ: يَمُرُّ بِالدُّورِ الخَرِيَةِ فيتقولُ: أينَ بانُوكِ؟! أينَ ساكِنُوكِ؟! مالَكِ لا تَتَكلَّمينَ؟! (١٠٠٠

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ١١٤٧، ١٧٩٢، ٤٤٩٤.

<sup>(</sup>٤) المحجّة اليضاء: ٨/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢ / ٥٥ / ٣.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسيّ: ١٤٦ / ٢٤٠.

<sup>(</sup>۷۱٪) بحار الأنوار: ۲۲/۳۲۷/۷۱ و ص۲۲۲/۳۲۳.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ٦٥٣٧.

<sup>(</sup>۱۰) بحار الأنوار: ۱۹/۳۲٤/۷۱.

## ٣٢٥٥ \_ مايُصَفِّى الفِكرَ

١٦٢٢٥ ـ الإمامُ علي الله : مَن قَلَّ أَكلُهُ صَفا فِكرُهُ ١١٠

١٦٢٢٦ عنه على : كيفَ تَصفُو فِكرَةُ مَن يَستَديمُ الشَّبَعَ ؟ إنا

(انظر) القلب: باب ٣٤٠٢، الغفلة: باب ٣٠٩٧، المعرفة (١): باب ٢٥٩٣، ٢٥٩٤، العقل: باب ٢٨٢٥.

## ٣٢٥٦ ـ التفكُّرُ المَنهيُّ عَنهُ

١٦٢٢٧ ـ الإمامُ على ﷺ : الفِكرُ في غَيرِ الحِكمَةِ هَوَسٌ ٣٠.

١٦٢٢٨ عنه على : مَن كَثَّرَ فِكرُهُ فِي المَعاصى دَعَتهُ إلَيها ٥٠٠

١٦٢٢٩ عنه ﷺ : مَن كَثُرَ فِكرُهُ فِي اللذَّاتِ غَلَبَت عليه ١٠٠٠

·١٦٢٣ عنه اللهِ : مَن تَفَكَّر فِي عَظَمةِ اللهِ أَبلَسَ ١٠.

(انظر) المعرفة (٣) : باب ٢٦١٦.

## ٣٢٥٧ ـ التَّفكُّرُ في أحوالِ الأمم الماضيةِ

عِلمُ التاريخ

الكتاب

﴿ أُوَالَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِـنْهُمْ قُـوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوها أَكْثَرَ بِمَّا عَمَرُوها وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١-٦) غرر الحكم: ٢٢٤٨، ١٩٧٥, ١٢٧٨، ٢٥٨، ١٢٥٨، ٩٢٠٧. ١٨٨١ . . .

<sup>(</sup>٧) الروم: ٩.

﴿قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ شُنَنَّ فَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْكُذِّبِينَ ﴾ ١٠٠.

(انظر) الأنمام: ١٦ ويوسف: ١٠٩ والنحل: ٣٦ والنمل: ٦٩ والروم: ٤٢ وقاطر: ٤٤ وغافر: ٢١، ٨٧ ومحمّد: ١٠.

المَّامَّ عَلَيُّ اللهِ عَلَيُّ اللهِ عَلَيُّ اللهِ عَلَيُّ اللهِ عَلَيْ اللهِ الحَسنِ اللهِ عَالَى المَّامَعُ عَلَيْ عَمْرَتُ عُمرَ مَا كُن عُمِّرتُ عُمرَ مَن كَانَ قَبلي، فقد نَظَرتُ في أعالِهِم، وفكَّرتُ في أخبارِهِم، وسِرتُ في آثارِهِم؛ حتى عُدتُ كَاخَدِهِم، بَل كَانِي عِمَا انتَهىٰ إِلَيَّ مِن أُمورِهِم قد عُمِّرتُ مَع أُولِهِم إِلَىٰ آخِرِهِم.

(انظر) السنّة: باب ١٩١٨، الاختلاف: باب ١٠٤٦ حديث ٤٨٢٨.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الكتاب ٣١.

# الفَلاح الفَلاح

انظر: عنوان ٣٦٣ «العافية» . ٥٠٨ «النجاة» .

## ٣٢٥٨ ـ مُوجِباتُ الفَلاحِ

#### لكتاب

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ \* الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ \* وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعْرِضُونَ﴾ ١٠٠. ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَّكَى \* وَذَكَرَ النَّمَ رَبِّهِ فَصَلًى ﴾ ١٠٠.

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زُكَّاها \* وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها ﴾ ٣٠.

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُـرُوا اللهَ كَـثِيراً لَـعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ ".

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾(٠٠.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجاهِدُوا فِي سَبيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ ٥٠.

﴿فَاذْكُرُوا آلاءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ﴾.

١٦٢٣٢ ـ الإمامُ على الله : من غَلَبَ عَقلُهُ هَواهُ أَفلَحَ ١٨.

١٦٢٣٣ ـ عنه ﷺ : أطِع العِلمَ واعصِ الجَهَلَ تُفلِحُ ١٠٠.

١٦٢٣٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ: قد أَفلَحَ مَن أَخلَصَ قَلْبَهُ للإيمانِ، وجَعَلَ قَلْبَهُ سَليماً، ولِسانَهُ صادِقاً، ونفسَهُ مُطمَئنَّةً، وخَلِيقَتَهُ مُستَقيمَةً، وأَذنَهُ مُستَمِعَةً، وعَينَهُ ناظِرَةً ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ١ـ٣.

<sup>(</sup>٢) الأعلى: ١٥ ، ١٥ .

<sup>(</sup>٣) الشمس: ٩٠٠٩.

<sup>(</sup>٤) الجمعة : ١٠. (٥) النور : ٣١.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ٣٥.

 <sup>(</sup>٧) الأعراف: ٦٩.

<sup>(</sup>٨\_٩) غرر الحكم: ٢٣٠٧، ٢٣٠٩.

<sup>(</sup>١٠) الدرّ المنتور : ٢ / ٧٢٤.

#### ٣٢٥٩ \_ المُفلِحونَ

#### الكتاب

﴿ أَلَّا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُّ اللَّقْلِحُونَ ﴾ ٥١.

﴿ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاشْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَـيْراً لِأَنـفُسِكُمْ وَمَـنْ يُــوقَ شُــجَّ نَـفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ ٣٠.

(انظر) البقرة: ٥ وآل عمران: ١٠٤ والأعراف: ٨، ١٥٧ والتوبة: ٨٨ والمؤمنون: ١٠٢ والنور: ٥١ والروم: ٣٨ ولقمان: ٥.

1770 - الإمامُ علي الله : المُفلِحُ من نَهَضَ بجَناح، أو استَسلَمَ فَاستَراحَ ٣٠.

١٦٢٣٦ عنه ﷺ: أيّها الناسُ، شُقُوا أمواجَ الفِتَنِ بسُفُنِ النَّجاةِ، وعَرِّجُوا عن طَريقِ المُنافَرَةِ، وضَعُوا تِيجانَ المُفاخَرَةِ، أفلَحَ مَن نَهَضَ بجَناح، أو استَسلَمَ فَأَراحَ ٣.

(انظر) الحزب: باب ٨٠٦.

## ٣٢٦٠ \_ مَوانِعُ الفَلاح

#### الكتاب

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبا أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُقْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ ١٠٠٠.

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِثَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ إِنَّهُ لا يُقْلِحُ الْجُورِمُونَ ﴾ ٥٠٠.

﴿ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ آللهِ إِلَّنَهَا آخَرَ لا بُرُهانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّا حِسابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُقْلِحُ الْكافِرُونَ ﴾ ١٠٠٠.

﴿قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُقْلِحُونَ ﴾ ٨٠.

<sup>(</sup>١) المجادلة: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) التفاين: ١٦.

<sup>(</sup>٣) غرر العكم: ١٩٧٢.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ٥ .

<sup>(</sup>٥) الأنمام: ٢١.(٦) يونس: ١٧.

<sup>(</sup>۷) المؤمنون: ۱۱۷.

<sup>(</sup>۸) يونس: ٦٩.

١٦٢٣٧ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إذا أذنَبَ الرجُلُ خَرَجَ في قَلْمِهِ نُكتَةُ سَوداءُ، فَإِن تَـابَ الْمَحَت، وإن زادَ زادَت حتى تَعْلِبَ على قَلْمِهِ، فلا يُقلِحُ بَعدَها أَبَداً ١٠٠٠.

١٦٢٣٨ ــرسولُ اللهِ عَلِمَالُهُ : اذا بَلَغَ الرجُلُ أَربَعينَ سَنَةً ولم يَغلِبْ خَيرُهُ شَرَّهُ قَبَلَ الشَّيطانُ بينَ عَينَيهِ وقالَ: هذا وَجهٌ لا يُفلِحُ !٣

عن الإمام عليِّ إلى : من اهتمَّ برزق غَدٍ لم يُفلِح أَبَداً ١٠٠٠.

(انظر) الذئب: باب ١٣٧٨.

<sup>(</sup>۱) الكانى: ۲/ ۲۷۱/ ۱۳.

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأنوار: ١٦٩.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٩١١٣.



# التَّفويض

بحار الأنوار: ٩٨/٧١ باب ٦٣ «التوكّل والتغويض والرّضا والتسليم». بحار الأنوار: ٥/٢باب ١ «إيطال الجبر والتغويض».

انظر: عنوان ٥٥٨ «التوكل» . ١٩٠ «الرّضا (١)» . ٢٤٣ «التسليم» . ٦٠ «الجَبر» .

#### ٣٢٦١ ـ التَّفويضُ

#### الكتاب

﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ ﴾ ١٠٠.

١٦٢٣٩\_الإمامُ الصّادقُ ﷺ : عَجِبتُ لِمَن فَرَعَ مِن أَربَعٍ كَيفَ لا يَفْزَعُ إِلَىٰ أَربَعٍ ؟! عَجِبتُ لِمَن خاف كيفَ لا يَفْزَعُ إلىٰ قولِهِ عَزَّوجلَّ : ﴿حَسْبُنا اللهُ ونِعمَ الوَكيلُ﴾ ؟! فإني سَمِعتُ الله جـلَّ جلالُهُ يقولُ بِعَقِبِها : ﴿فانقَلَبُوا بِنِعمَةٍ مِنَ اللهِ وفَضلٍ لَمْ يَسَسْهُم سُوءٌ﴾ .

وعَجِبتُ لِمَنِ اغتَمَّ كيفَ لا يَفزَعُ إلى قولِهِ عَزَّوَجلَّ: ﴿لا إِلهَ إِلَا أَنتَ سُبحانَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾؟! فإنِّي سَمِعتُ اللهَ عَزَّوجلَّ يقولُ بِعَقِبِها: ﴿فاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّـيناهُ مِنَ الغَـمِّ وكَـذلكَ نُنْجِي المُؤْمِنينَ﴾.

وعَجِبتُ لَمَن مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لا يَفْزَعُ إلىٰ قَـولِهِ: ﴿وَأُفَـوِّضُ أَمـرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَـصيرٌ بالعِبادِ﴾؟! فإني سَمِعتُ اللهَ جلَّ وتَقَدَّسَ يقولُ بِعَقِبِها: ﴿فَوَقَاهُ اللهُ سَيِّنَاتِ مَا مَكَرُوا﴾.

وعَجِبتُ لِمَن أرادَ الدنيا وزينَتَها كيفَ لا يَفزَعُ إلى قولِهِ تباركَ وتعالىٰ: ﴿مَا شَاءَ اللهُ لا قُوَّةَ إلّا باللهِ ﴾ ؟! فإني سَمِعتُ اللهَ عزَّ اسمُهُ يقولُ بعَقِبِها: ﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أُقلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَداً ۞ فَعَسَىٰ رَبِّي أَنْ يُؤْتِينِ خَيراً مِن جَنَّتِكَ ﴾ وعسىٰ مُوجِبَةً ٣٠.

المَّاكِمُ اللَّمَامُ الرِّضَا ﷺ : الإيمانُ أَربَعهُ أَركانٍ: التَّوكُّلُ علَى اللهِ عَزَّوجلَّ ، والرِّضا بقَضائهِ ، والتَّسليمُ لِأَمرِ اللهِ ، والتَّفويضُ إلَى اللهِ ، قال عَبدٌ صالحٌ : ﴿وَأُفَوِّضُ أَمرِي إلَى اللهِ . . . فَوَقاهُ اللهُ سَيُتَاتِ ما مَكَروا﴾ ٣٠.

#### التقسير :

قوله: ﴿وَاُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ ﴾ التفويض على مافسَّره الراغب هوالرَّدُّ، فتفويضالأمر إِلَى الله ردُّه إليه، فيقرب من معنَى التوكُّل والتسليم. والاعتبار مختلف: فالتفويض من العبد ردُّه

<sup>(</sup>١) غافر: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٢١٨ /٢٤.

<sup>(</sup>٣) يحار الأنوار: ١٣/ ١٣٥ / ١٣.

ما نسب إليه من الأمر إلى الله سبحانه، وحالُ العبد حينئذ حال من هو أعزل لا أمر راجعاً إليه. والتوكلُّ من العبد جَعلُه ربَّه وكيلاً يتصرَّف فيا له من الأمر، والتسليم من العبد مطاوعته المحضة لما يريده الله سبحانه فيه ومنه من غير نظر إلى انتساب أمر إليه، فهي مقامات ثلاث من مقامات العبوديّة: التوكُل ثمّ التفويض \_ وهو أدقُّ من التوكُل \_ ثمَّ التسليم وهو أدقُّ من التوكُل \_ ثمَّ التسليم وهو أدقُ من التوكُل . ثمَّ التسليم وهو أدقً

(انظر) الإيمان: باب ٢٥٩ الحديث ١٢٧٧.

## ٣٢٦٢ ـ ثُمَراتُ التفويضِ

١٦٢٤١ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ ـ في وصيَّتِهِ لجابرِ بنِ يَزيدَ الجُعْفِيُّ ــ : تَخَلَّصْ إلىٰ راحَةِ النفسِ بصِحَّةِ التَّفويضِ'''.

الرَّائِدِ والعَيشِ الدائمِ الرَّغَدِ، والمُوَّضُ أَمْرَهُ إِلَى اللهِ فِي راحَةِ الأَبْدِ والعَيشِ الدائمِ الرَّغَدِ، والمُفوّضُ حقّاً هُو العالمي عن كُلِّ هِنَّةٍ دُونَ اللهِ، كقَولِ أَميرِ المؤمنينَ عليٌّ بنِ أَبِي طالبٍ ﷺ فَظَماً:

رَضِيتُ بِمَا فَسَمَ اللهُ لي وَفَوَّضَتُ أَمْرِي إلىٰ خَالِقِ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ فَيَا مَضَىٰ كَذَلَكَ يُحْسِنُ فِيا بَـقِي

... والمُفَوِّضُ لا يُصبِحُ إلَّا سالِماً مِن جَميع الآفاتِ، ولا يُسي إلَّا مُعافئ بدينِهِ ٣٠.

١٦٢٤٤ الإمامُ على على الله : مَن فَوَّضَ أَمرَهُ إِلَى اللهِ سَدَّدَهُ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٧ / ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ١٤٨/٧١. ٤٤.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٨٠٧٠.



| YYY0                                   | ٤٢٧ ـ القـبر       |
|----------------------------------------|--------------------|
| YYAY                                   | ٤٢٨ ـ القِبلَـة    |
| TY90                                   |                    |
| <b>٣٢٩٩</b>                            |                    |
| TT-9                                   |                    |
| TTIV                                   | ٤٣٢ ـ القُدرَة     |
| 7719                                   | ٤٣٣ ـ القَدْف      |
| ************************************** | ٤٣٤ ـ القـرآن      |
| TTOY                                   | ٤٣٥ ــ المُقرَّبون |
| YY7Y                                   |                    |
| 7771                                   |                    |
| <b>******</b>                          |                    |

| YYX1        | ٤٣٩ ــ القَــرن    |
|-------------|--------------------|
| <b>YYAY</b> | ٤٤٠ ـ الاقتِصاد    |
| <b>TTAV</b> | ٤٤١ ـ القصص        |
| TT41        | ٤٤٢ ـ القِصاص      |
| PP44        | ٤٤٣ ـ القضاء (١)   |
| TE14        | ٤٤٤ ــ القَضاء (٢) |
| TET4        | 220 ـ القلب        |
| <b>TEVT</b> | ٢٤٦ ـ التَّقليد    |
| ۳٤٨١        | ٧٤٧ ـ القَلـم      |
| <b>TEAT</b> | ٨٤٨ ـ القِمـار     |
| YEAY        | 229 ـ القُنوط      |
| TE91        | ٠٥٠ ـ القَناعــة   |
| <b>PE99</b> | ٥١ ـ الاستِقامة    |
| <b>70.7</b> | ۲۵۶ _ القياب       |



## القسير

بحار الأنوار: ٦ / ٢٠٢ باب ٨ «أحوال البرزخ والقبر وعذابه وسؤاله». شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٦ / ٢٧٣ «في ذكر القبر وسؤال منكر ونكير».

انظر: عنوان ٣٥ «البرزخ»، ٢٠٩ «زيارة القبور».

الشهادة (٢) : باب ٢١١٣ ، الرهن : باب ١٥٥٦.

#### ٣٢٦٣ ـ القَبِلُ

#### الكتاب

﴿ولَا تُصَلَّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنهُم ماتَ أَبَداً وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُم كَفَرُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَمَانُوا وَهُم فَاسِقُونَ﴾''.

١٦٢٤٥ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : إِنَّ القَبرَ أُوَّلُ مَنازِلِ الآخِرَةِ ، فإِن نَجا مِنهُ فَمَا بَعدَهُ أَيسَرُ مِنهُ ، وإِنْ لم يَنجُ مِنهُ فَمَا بَعدَهُ لَيسَ أُقلَّ مِنهُ ١٠٠.

١٦٢٤٦ عنه عَلَيْ : أوّلُ عَدلِ الآخِرَةِ القُبورُ، لا يُعرَفُ وَضيعُ مِن شَريفٍ ٣٠.

١٦٢٤٧ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : انظُروا إلى هذهِ القُبورِ سُطُوراً بأفناءِ الدُّورِ، تَدانَوا في خِطَطِهِم، وقَرُبوا في مَزارِهِم، وبَعُدوا في لِقائهِم، عَمَّرُوا فَخَرَّبُوا، وأَنِسُوا فَأُوحِشُوا، وسَكَنُوا فأُزعِجُوا، وقَطَنوا فَرَحَلوا<sup>،</sup>

١٦٢٤٨ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: لم يَأْتِ علَى القَبرِ يَومُ إِلّا تَكَلَّمَ فيهِ ، فيقولُ: أَنَا بَيتُ الغُربَةِ ، وأَنا بَيتُ الغُربَةِ ، وأَنا بَيتُ الدُّودِ ، فإذا دُفِنَ العَبدُ المؤمنُ قالَ لَهُ القَبرُ : صَرحَ بأُ وأَهلاً ... وإذا دُفِنَ العَبدُ الفَاجِرُ أو الكافِرُ فقالَ لَهُ القَبرُ : لا مَرْحَباً ولا أهلاً ! "

١٦٢٤٩ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ لِلقَبرِ كلاماً في كُلِّ يَوم، يقولُ: أنا بَيتُ الغُربَةِ، أنا بَيتُ الوَحشَةِ، أنا بَيتُ الدُودِ، أنا القَبرُ، أنا رَوضَةُ مِن رِياضِ الجُنّةِ أو حُفرَةٌ مِن حُفرِ النارِ ٣٠.

١٦٢٥٠ الإمامُ علي ﷺ : يا ذَوي الحِيلِ والآراءِ والفِقهِ والأنباءِ، اذكرُوا مصارعَ الآباءِ، فكأنَّكُم بالنَّفوسِ قدسُلِبَت، وبالأبدانِ قدعرِ يَت، وبالمَواريثِ قد قُسَّمَت، فتَصيرُ ياذا الدَّلالِ والهَيبَةِ والجَمَالِ، إلىٰ مَنزِلَةٍ شَعثاءَ، ومَحَلَّةٍ غَبراءَ، فَتُنَوَّمُ علىٰ خَدِّكَ في لَحدِكَ، في مَـنزِلٍ قَـلَّ والهَيبَةِ والجَمَالِ، إلىٰ مَنزِلَةٍ شَعثاءَ، ومَحَلَّةٍ غَبراءَ، فتُتُوَمُ علىٰ خَدِّكَ في لَحدِكَ، في مَـنزِلٍ قَـلَّ

<sup>(</sup>١) التوبة: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٦٤/٢٤٢/٦.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ٢ / ٤٧٥ / ٢٥٠٢.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٤/١٧١/٧٨.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب : ٤/٢٣٧/٤.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٢/٢٤٢/٣.

زُوَّارُهُ ومَلَّ عُمَّالُهُ، حتَّىٰ تُشَقَّ عنِ القُبورِ، وتُبعَثَ إِلَى النُّشورِ ١٠٠.

١٦٢٥١ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلُمُ : ما رَأْبِتُ مَنظَراً إِلَّا والقَبرُ أَفظُمُ مِنهُ ٣٠.

١٦٢٥٢ عنه ﷺ : إذا حُمِلَ عَدُوُّ اللهِ إلىٰ قَبرِهِ نادَىٰ مَن تَبِعَهُ: يا إخوَتاه، احذَرُوا مِثلَ ما وَقَعتُ فيهِ ! إني لاَشكُو إلَيكُم دُنيا غَرَّتني، حتى إذا اطمَأْنَنتُ إلَيها صَرَعَتني، وأشكُو إلَيكُم أَخِلاءَ الهَوىٰ سَرُّونِي،حتى إذاساعَدتُهُم تَبَرَّؤُوامِنِي وخَذَلوني! ٣٠

١٦٢٥٣ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ ؛ جاوِرِ القُبورَ تَعتَبرُ ٥٠٠.

١٦٢٥٤ ـ عند على : نِعمَ الصُّهرُ القَبرُ ١٠٠

١٦٢٥٥ ـ عنه ﷺ : ضَع فَخرَكَ، واحطُطْ كِبرَكَ، واذكُرْ قَبرَكَ، فإنَّ علَيهِ بَمَرَّكَ ١٠٠.

١٦٢٥٦ ــ الإمامُ الكاظمُﷺ ـعندَ قَبرٍ ــ: إنَّ شيئاً هذا آخِرُهُ لَحَقيقُ أن يُزهَدَ في أُوَّلِهِ، وإنَّ شيئاً هذا أُوَّلُهُ لَحَقيقُ أن يُخافَ آخِرُهُ٣٠.

## ٣٢٦٤ ـ سؤالُ القَبِر

١٦٢٥٧ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : حتى إذا انصَرَفَ المُشَيِّعُ ورَجَعَ المُتَفجِّعُ ، أُقعِدَ في حُفرَتِهِ نَجِيّاً لِبَهتَةِ السُّوَالِ وعَثرَةِ الامتِحانِ ٩٠٠.

١٦٢٥٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: ـ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالقَولِ الثَّابِّ في الحَياةِ الدُّنيا وفي الآخِرَةِ﴾ ـ: في القبرِ إذا سُئلَ المَوتىٰ٠٠.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٧٧ / ٢٧١ / ٥٥.

<sup>(</sup>٢-٢) تنبيه الخواطر: ١/ ٢٨٤ و ٢/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٤٥٥) غرر المكم: ٩٩١٦،٤٨٠٠.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الخطبة ١٥٣.

<sup>(</sup>٧) معانى الأخبار: ١/٣٤٣.

<sup>(</sup>٨) نهيج البلاغة: الخطبة ٨٣، شرح نهيج البلاغة لابن أبي الحديد ٢٧٠/١٠.

<sup>(</sup>١) بعار الأنوار : ٢٩/٢٢٨/٦.

## ٣٢٦٥ ـ ما يُسألُ عنه في القَبرِ

١٦٢٥٩ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ على الله : كأن قد أوفِيتَ أَجَلَكَ ، وقَبَضَ المُلَكُ رُوحَكَ ، وصِرتَ إلى المنزلِ وَحيداً ، فَرُدَّ إِلَيكَ فيهِ رُوحُكَ ، واقتَحَمَ عليكَ فيهِ مَلَكاكَ مُنكَرُ ونَكيرُ لِمُساءَلَتِكَ ، وشديدِ امتِحانِكَ.

أَلَا وإِنَّ أَوَّلَ مَا يَسَأَلَانِكَ عَن رَبِّكَ الذي كُنتَ تَعْبُدُهُ، وعَن نَبيِّكَ الذي أُرسِلَ إلَيكَ، وعن دِينِكَ الذي كُنتَ تَدِينُ بهِ، وعن كتابِكَ الذي كُنتَ تَتلُوهُ، وعن إمامِكَ الذي كنتَ تَتَولَّاهُ.

ثُمَّ عن عُمُرِكَ فيها أَفنَيتَهُ. ومالِكَ مِن أينَ اكتَسَبتَهُ وفيها أَتلَفتَهُ، فَخُذْ حِذرَكَ وانظُرْ لِنَفسِكَ، وأعِدَّ للجَوابِ قَبلَ الامتِحانِ والمُساءلَةِ والاختِبارِ ٣٠.

١٦٢٦١ ـ الإمامُ الرُّضا اللهِ ـ بعدَ موتِ ابنِ أبي حَمزةَ ـ : إِنَّه ٱقعِدَ في قَبرِهِ فسُئلَ عنِ الأُعُمَّةِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

١٦٢٦٢ عنه الله عليه الميونُسَ .. ماتَ علي بنُ أبي حَمزة ؟ قلتُ: نَعَم، قالَ: قد دَخَلَ النارَ. قالَ: فَفَزِعتُ مِن ذلكَ، قالَ: لا أعرفُ إماماً بعدهُ، فَفَزِعتُ مِن ذلكَ، قالَ: لا أعرفُ إماماً بعدهُ، فقيلَ: لا ؟ فضُرِبَ في قَبرِهِ ضَربَةً اسْتَعَلَ قَبرُهُ ناراً ".

١٦٢٦٣ ــرسولُ اللهِ عَلَيْةُ : إنّ العَبدَ إذا وُضِعَ في قَبرِهِ وتَولّىٰ عَنهُ أصحابُهُ، وإنّهُ لَيَسمَعُ قَرعَ يعالِمِم إذا انصَرَفُوا، أتاهُ مَلَكانِ فَيُقعِدانِهِ فيقولانِ لَهُ: ما كنتَ تَقولُ في هذا النبيُّ محمّدٍ؟ فأمّا

<sup>(</sup>١) بعار الأنوار: ٦/١٤٣/٧٨.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق: ٢٣٩ / ١٢.

<sup>(</sup>٣\_٤) بمحار الأنوار: ٦١/٢٤٢/٦ و ح ٦٢.

المؤمنُ فيقولُ: أشهَدُ أنَّهُ عبدُاللهِ ورسولُهُ، فيقالُ لَهُ: انظُر إلىٰ مَقعَدِكَ مِن النارِ أَبدَلَكَ اللهُ سِهِ مَقعَداً مِن الجَنَّةِ. قالَ النبيُّ عَلِيْلاً: فَيَراهُما جَميعاً.

وأمَّا الكافِرُ أو المُنافِقُ فيقولُ: لا أدرِي، كنتُ أقولُ ما يقولُ الناسُ فيه إ

١٦٢٦٤ عنه ﷺ في روايةٍ \_: ويَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجلِسانِهِ فيَقولانِ لَهُ: مَن رَبُّكَ؟ فيقولُ: رَبِيَ اللهُ، فيقولانِ لَهُ: ما هذا الرجُلُ الّذي بُسعِتَ اللهُ، فيقولانِ لَهُ: ما هذا الرجُلُ الّذي بُسعِتَ فيكُم؟ فيقولُ: قَرَأْتُ كـتابَ اللهِ وآمَـنتُ فيكُم؟ فيقولُ: قَرَأْتُ كـتابَ اللهِ وآمَـنتُ وصَدَّقتُ ٣.

١٦٢٦٥ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : يُسألُ المَيَّتُ في قَبرِهِ عن خَمسٍ : عن صَلاتِهِ ، وزَكاتِهِ ، وحَجِّهِ ، وصيامِهِ ، ووَلايَتِهِ ، وأكاتِهِ ، وحَجِّهِ ، وصيامِهِ ، ووَلايَتِهِ إيّانا أهلَ البَيتِ ، فتَقولُ الوَلايةُ مِن جانِبِ القَبرِ للأربَعِ : ما دَخَلَ فِيكُنَّ مِن نَقصٍ فَعلَيَّ غَامُهُ ٣٠.

(انظر) يحار الأنوار: ٦ / ٢٤١ / ٦٠.

## ٣٢٦٦ \_ مَن يُسألُ في القَبرِ

١٦٢٦٧ - الإمامُ الصّادقُ على : لا يُسألُ في القَبرِ إلّا مَن مَحَضَ الإيمانَ مَحضاً ، أو مَحَضَ الكُفرَ مَحضاً ().

## ٣٢٦٧ ـ ما يَنفَعُ في القَبرِ مِن الأعمالِ

١٦٢٦٨ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إذا دَخَلَ المؤمنُ في قَبرِهِ كانَتِ الصلاةُ عن يَمينِهِ والزكاةُ عن

<sup>(</sup>١-٢) الترغيب والترهيب: ٤ /٣٦٣/ ١٢ و ص ٢٥/ ١٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٣/ ٢٤١ / ١٥.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٥٢/٢٣٥/٦.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٢/٢٣٦/٤.

يَسارِهِ والبِرُّ مُظِلَّ علَيهِ ويَتَنَحَّى الصَّبرُ ناحِيَةً، فإذا دَخَلَ علَيهِ المُلَكانِ اللَّذانِ يَلِيانِ مُساءَلَتَهُ قالَ الصَّبرُ للصلاةِ والزكاةِ والبِرِّ: دُونَكُم صاحِبَكُم، فإن عَجَزتُم عَنهُ فَأَنا دُونَهُ\*

١٦٢٦٩ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلاً \_ لَمَا مَرَّ بقَبرٍ دُفِنَ فيهِ بالأمسِ إنسانُ وأهلُهُ يَبكُونَ ــ : لَرَكعَتانِ خَفيفَتانِ مَا تَحَتَقِرُونَ أَحَبُّ إلى صاحِبِ هذا القَبرِ مِن دُنياكُم كُلُّها".

(انظر) الصديق: باب ٢٢١٩. العمل (١): باب ٢٩٣٨. العمل (٣): باب ٢٩٦١، عنوان ٥٥٥ «الوقف».

## ٣٢٦٨ ـ عذابُ القَبِي

١٦٢٧٠ لإمامُ عليَّ الله : يا عِبادَ اللهِ، ما بعدَ المَوتِ لِمَن لم يُغفَرْ لَهُ أَشدَّ مِن المَوتِ؛ القَبرُ، فاحذَرُوا ضِيقَهُ وضَنكَهُ وظُلمَتَهُ وغُربَتَهُ... وإنَّ المَعيشَةَ الضَّنْكَ الَّتي حَدَّرَ اللهُ مِنها عَدُوَّهُ عَذابُ القَبرِ٣٠.

المَّارِدُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُّادِقُ اللهُ الله

١٦٢٧٢ ـ الإمامُ عليُ الله : فإنّكُم لو قد عايَنتُم ما قد عايَنَ مَن ماتَ مِنكُم لَجَزَعتُم ووَهِلتُم وسَمِعتُم وأَطَعتُم، ولكنْ مَحجوبُ عَنكُم ما قد عايَنُوا، وقَريبُ ما يُطرَحُ الحِجابُ إ<sup>١٠</sup>

قال ابن أبي الحديد: وهذا الكلام يدلُّ علىٰ صحَّة القول بعذاب القبر، وأصحابنا كلُّهم

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢ / ٩٠ / ٨.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر : ٢ / ٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسيّ : ٢٨ / ٣١.

<sup>(</sup>٤) أي يتلقّي دمعه هو بثوبه فلا يسقط إلى الأرض.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ١٨/ ٢٤١ / ٨٨.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ٢٠ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١ / ٢٩٨.

يذهبون إليه وإن شنَّع عليهم أعداؤهم من الأشعريَّة وغيرهم بجحده٠٠٠.

(انظر) عنوان ٣٤٠ «العذاب». الخُلق: باب ١١١٦. الكافي: ٣ / ٢٣٥ باب «المسألة في القبر».

## ٣٢٦٩ \_ القَبِرُ (م)

١٦٢٧٣ - الإمامُ الصّادقُ على : إذا نَظَرتَ إلى القَبرِ فَقُل : اللَّهُمَ اجعَلْها رَوضَةً مِن رِياضِ الجنَّةِ، ولا تَجعَلْها حُفرَةً مِن حُفَر النارِ ".

١٦٢٧٤ ـ الإمامُ الباقرُ على : مَن أَتَمَّ رُكوعَهُ لم تَدخُلُهُ وَحشَةٌ في قَبرِهِ ٣٠.

١٦٢٧٥ - الإمامُ الصّادقُ اللهِ : مَن نَفَسَ عن مؤمنٍ كُربَةً نَفَسَ اللهُ عَنهُ كُرَبَ الآخِرَةِ، وخَرجَ مِن قَبرِهِ وهُو تَلجُ الفُؤادِ ".

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١ / ٢٩٨.

<sup>(</sup>٢) الدعوات للراونديّ : ٢٦٤ / ٧٥٦.

<sup>(</sup>٤-٣) تواب الأعمال: ٥٥ / ١ و ١٧٩ / ١.



# القِبلَة

بحار الأنوار: ١٩ / ١٩٥ «باب تَحوُّل القِبلة».

وسائل الشيعة: ٣/ ٢١٤ «أبواب القِبلة».

انظر: عنوان ٩٦ «الحجّ».

#### ٣٢٧٠ ـ تَحقُّلُ القِبلَةِ

#### الكتاب

﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ شِهِ الْمَشْرِقُ والْمُخْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ١٠٠.

١٦٢٧٦ ـ الإمامُ الصّادقُ على عَلَا عَالَهُ مُعاوِيةٌ بنُ عَبّارٍ: مَتَىٰ صُرِفَ رسولُ اللهِ ﷺ إِلَى الكعبَةِ؟ ـ: بعد رُجوعِهِ مِن بَدرِ ".

١٦٢٧٧ ـ الإمامُ العسكريُّ اللهِ \_ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى اللهِ يَ هَدَى اللهُ ﴾ ..: إنَّا كَانَ التَّوجُهُ إِلَى بَيتِ المَقدِسِ في ذلك الوَقتِ كبيرَةً إلّا علىٰ مَن يَهدي اللهُ، فَعَرَفَ أَنَّ اللهُ يَتَعَبَّدُ بَخِلانِ ما يُريدُهُ المَرهُ لِيَبتَلَى طاعَتَهُ في مُخالَفَةِ هَواهُ ٣٠.

١٦٢٧٩ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : تَحَوَّلَتِ القِبلَةُ إِلَى الكعبَةِ بعدَ ما صَلَّى النبِيُّ ﷺ بَمَكَّةَ ثلاثَ عَشرَةَ سَنةً إِلىٰ بَيتِ المَقدِسِ، وبعدَ مُهاجَرَتِهِ إِلَى المَدينةِ صَلَّىٰ إِلىٰ بَيتِ المَقدِسِ سَبعَةَ أشهُرٍ ٠٠٠.

ثُمَّ وَجَّهَهُ اللهُ إِلَى الكعبَةِ، وذلكَ أَنَّ البَهودَ كانوا يُعَيِّرُونَ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ ويقولونَ لَهُ: أنتَ تابِعٌ لَنا تُصَلِّي إلى قِبلَتِنا! فاغتَمَّ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ مِن ذلكَ غَمَّا شَديداً، وخَرَجَ في جَوفِ الليلِ يَنظُرُ إِلىٰ آفاقِ السهاءِ يَنتظُرُ مِن اللهِ تعالىٰ في ذلكَ أمراً، فلمَّا أصبَحَ وحَضَرَ وَقتُ صلاةِ الظُّهرِ

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) التهذيب: ٢/٢٤/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) نور الثقلين: ١ / ١٣٦/ ٤١٢.

<sup>(</sup>٤) الدرّ المنثور: ١ /٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان: ١ /٤١٣.

كانَ في مَسجِدِ بني سالِمٍ قد صَلَىٰ مِن الظُّهرِ رَكَعَتَينِ فَنَزَلَ عَلَيهِ جَبرائيلُ اللَّهِ فَأَخَـذَ بِعَضُدَيهِ وحَوَّلَهُ إِلَى الكَعْبَةِ وَأَنزَلَ عَلَيهِ: ﴿قَد نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولُيَتَكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلَّ وَجُهَكَ شَطْرَ المَسجِدِ الحَرَامِ ﴾ وكانَ صَلَّىٰ رَكَعَتَينِ إلىٰ بَيتِ المَقدِسِ ورَكَعَتَينِ إلى الكَعْبَةِ، فقالَتِ اليَهودُ والسُّفَهَاءُ: مَا وَلَاهُم عَن قِبلَتِهِمُ التي كَانُوا عَلَيها ؟!"

قال العلامة الطباطبائي: الروايات الواردة من طرق العامّة والخاصّة كثيرة مُمودعَة في جوامع الحديث قريبة المضامين، وقد اختُلف في تاريخ الواقعة، وأكثرها \_وهو الأصحّ \_ أنّها كانت في رجب السنة الثانية من الهجرة الشهر السابع عشر منها...

#### بحث علميٌّ :

تشريع القبلة في الإسلام، واعتبار الاستقبال في الصلاة ـ وهي عبادة عامّة بين المسلمين ـ وكذا في الذبائح، وغير ذلك ممّا يُبتلى به عموم الناس أحوّج الناسَ إلى البحث عن جهة القبلة وتعيينها. وقد كان ذلك منهم في أوّل الأمر بالظنّ والحسبان ونوع من التخمين، ثمّ استنهض الحاجة العموميّة الرياضيّين من علمائهم أن يقرّبوه من التحقيق، فاستفادوا من الجداول الموضوعة في الزِّيجات لبيان عرض البلاد وطولها، واستخرجوا انحراف مكّة عن الجداول الموضوعة في الزِّيجات لبيان عرض البلاد وطولها، واستخرجوا انحراف مكّة عن نقطة الجنوب في البلد، أي انحراف الخطَّ الموصول بين البلد ومكّة عن الخطِّ الموصول بين البلد ونقطة الجنوب (خطَّ نصف النهار) بحساب الجيوب والمُثلَثات، ثمّ عيَّنوا ذلك في كلَّ بلدة من بلاد الإسلام بالدائرة الهنديَّة المعروفة المعيّنة لحظ نصف النهار، ثمّ درجات الانحراف وخطَّ القبلة.

ثمّ استعملوا لتسريع العمل وسهولته الآلة المغناطيسيّة المعروفة بالحكّ، فـإنّها بـعقربتها تعين جهة الشمال والجنوب، وبالعلم بدرجة انحراف البلد يمكن للمستعمل أن يشخّص جهة القبلة.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان: ١ / ٤١٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان: ١ / ٣٣١.

لكن هذا السعي منهم \_شكر الله تعالى سعيهم \_لم يُحَلُ من النقص والاشتباه من الجهتين جميعاً. أمّا من جهة الأولى: فإنّ المتأخّرين من الرياضيين عثروا على أنّ المتقدّمين اشتبه عليهم الأمر في تشخيص الطول، واختلّ بذلك حساب الانحراف فتشخيص جهة الكعبة؛ وذلك أنّ طريقهم إلى تشخيص عرض البلاد \_وهو ضبط ارتفاع القطب الشهاليّ \_كان أقرب إلى التحقيق، بخلاف الطريق إلى تشخيص الطول، وهو ضبط المسافة بين النقطتين المشتركتين في حادثة ساوية مشتركة، كالحسوف بمقدار سير الشمس حسّاً عندهم، وهو التقدير بالساعة، فقد كان هذا بالوسائل القديمة عسيراً وعلى غير دقّة، لكنّ توفّر الوسائل وقرب الروابط اليوم سهل الأمر كلّ التسهيل، فلم تَزَل الحاجة قائمة على ساق، حتى قام الشيخ الفاضل البارع الشهير بالسَّردار الكائبليّ \_ رحمة الله عليه \_ في هذه الأواخر بهذا الشّأن، فاستخرج الانحراف القِبليّ بالأصول الحديثة، وعمل فيه رسالته المعروفة به «تُحفة الأجلّة في معرفة القبلة». وهي رسالة ظريفة بين فيها طريق عمل استخراج القبلة بالبيان الرياضيّ، معرفة القبلة، وعامل فيه جداول لتعيين قبلة البلاد.

ومن ألطف ما وفّق له في سعيه \_شكر الله سعيه \_ما أظهر به كرامة باهرة للنبيّ ﷺ في محرابه المحفوظ في مسجد النبيّ بالمدينة.

وذلك أنّ المدينة على ما حاسبه القدماء كانت ذات عرض ٢٥ درجة وطول ٧٥ درجة وذلك أنّ المدينة على ما حاسبه القدماء كانت ذات عرض ٢٥ درجة ولذلك كان العلماء لا إلى ٢٠ دقيقة، وكانت لا توافقه قبلة محراب النبيّ الحياة في مسجده، ولذلك كان العلماء لا يزالون باحثين في أمر قبلة المحراب، وربّا ذكروا في انحرافه وجوهاً لا تصدّقها حقيقة الأمر، لكنّه الله أوضح أنّ المدينة على عرض ٢٤ درجة [و] ٥٧ دقيقة وطول ٣٩ درجة [و] ٥٩ دقيقة وانحراف صفر درجة ٥٥ دقيقة تقريباً، وانطبق على ذلك قبلة المحراب أحسن الانطباق، وبدت بذلك كرامة باهرة للنبيّ في قبلته التي وَجّه وجهه إليها وهو في الصلاة، وذكر أنّ جبرئيل أخذ بيده وحوّل وجهه إلى الكعبة، صدق الله ورسوله.

ثمّ استخرج بعده المهندس الفاضل الزعيم عبدالرزاق البغائريّ رحمة الله عليه قبلة أكثر

بقاع الأرض، ونشر فيها رسالة في معرفة القبلة، وهي جداول يذكر فيها ألف وخمسائة بُقعة من بقاع الأرض، وبذلك تمت النعمة في تشخيص القبلة.

وأمّا الجهة الثانية ـ وهي الجهة المغناطيسيّة ـ : فإنّهم وجدوا أنّ القطبين المغناطيسيّين في الكرة الأرضية غير منطبقين على القطبين الجغرافيّين منها ؛ فإنّ القطب المغناطيسيّ الشهاليّ مثلاً على أنّه متغيّر بمرور الزمان بينه وبين القطب الجغرافيّ بعينه ، بل ربما بلغ التفاوت إلى ما لا يُتساع هذا فالحكّ لا يشخّص القطب الجنوبيّ الجغرافيّ بعينه ، بل ربما بلغ التفاوت إلى ما لا يُتساع فيه . وقد أنهض هذا المهندس الرياضيّ الفاضل الزعيم حسين على رزم آرا في هذه الأيام وهي سنة ١٣٣٢ هجريّة شمسيّة على حلّ هذه المعضلة ، واستخراج مقدار التفاوت بين القطبين الجغرافيّ والمغناطيسيّ بحسب النقاط المختلفة ، وتشخيص انحراف القبلة من القطب المغناطيسيّ فيا يقرب من ألف بقعة من بقاع الأرض ، واختراع حكّ يتضمّن التقريب القريب من التحقيق في تشخيص القبلة ، وها هو اليوم دائر معمول ـ شكر الله سعيه ـ ١٠٠.

#### بعث اجتماعي :

المتأمّل في شؤون الاجتاع الإنساني والناظر في الخواص والآثار \_التي يتعقبها هذا الأمر المستى بالاجتاع من جهة أنّه اجتاع \_لا يشكّ في أنّ هذا الاجتاع إنّا كوّنته ثمّ شعّبته وبسطته إلى شُعبه وأطرافه الطبيعة الإنسانية، لما استشعرت بإلهام من الله سبحانه بجهات حاجتها في البقاء والاستكال إلى أفعال اجتاعية، فتلتجئ إلى الاجتاع وتلزمها لتوفّق إلى أفعالما وحركاتها وسكناتها في مهد تربية الاجتاع وبمعونته. ثمّ استشعرت وأله مت بعلوم (صور ذهنية) وإدراكات توقعها على المادّة، وعلى حوائجها فيها وعلى أفعالها، وجهات أفعالها تكون هي الوصلة والرابطة بينها وبين أفعالها وحوائجها كاعتقاد الحسن والقبح، وما يجب، وما ينبغي، وسائر الأصول الاجتاعيّة، من الرئاسة والمرئوسيّة والملك والاختصاص، والمعاملات ينبغي، وسائر الأصول الاجتاعيّة، من الرئاسة والمرئوسيّة والملك والاختصاص، والمعاملات للمشتركة والمختصة، وسائر القواعد والنواميس العموميّة والآداب والرسوم القوميّة التي لا تخلو

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١ / ٣٣٥\_٣٣٧.

عن التحوّل والاختلاف باختلاف الأقوام والمناطق والأعصار. فجميع هذه المعاني والقواعد المستقرّة عليها من صُنع الطبيعة الإنسانيّة بإلهام من الله سبحانه، تلطّفت بها طبيعة الإنسان لتمثّل بها ما تعتقدها وتريدها من المعاني في الخارج، ثمّ تتحرّك إليها بالعمل والفعل والترك والاستكمال.

والتوجّه العبادي إلى الله سبحانه، وهو المنزَّه عن شؤون المادّة، والمقدَّس عن تعلق الحسّ المادي إذا أريد أن يتجاوز حدَّ القلب والضمير، وتنزل على موطن الأفعال وهي لا تدور إلاّ بين المادّيات لم يكن في ذلك بدّ وتخلُص من أن يكون على سبيل التمثيل بأن يلاحظ التوجّهات القلبيّة على اختلاف خصوصيّاتها، ثمّ تمثّل في الفعل بما يناسبها من هيئات الأفعال وأشكالها، كالسجدة يراد بها التذلّل، والركوع يراد به التعظيم، والطواف يراد به تفدية النفس، والقيام يراد به التكبير، والوضوء والغسل يراد بهما الطهارة للحضور، ونحو ذلك. ولا شك أنّ التوجّه إلى المعبود، واستقباله من العبد في عبوديّته روح عبادته، التي لولاها لم يكن لها حياة ولا كينونة، وإلى تمثيله تحتاج العبادة في كهالها وثباتها واستقرار تحققها.

وقد كانت الوثنيّون وعَبدَة الكواكب وسائر الأجسام من الإنسان وغيره يستقبلون معبوداتهم وآلهتهم، ويتوجّهون إليهم بالأبدان في أمكنة متقاربة.

لكن دين الأنبياء ونخصّ بالذكر من بينها دين الإسلام الذي يصدّقها جميعاً وضعَ الكعبة قبلةً، وأمر باستقبالها في الصلاة، التي لا يُعذَر فيها مسلم، أينا كان من أقطار الأرض وآفاقها، ونهى عن استقبالها واستدبارها في حالات، ونَدَب إلى ذلك في أخرى، فاحتفظ على قبلب الإنسان بالتوجّه إلى بيت الله، وأن لا ينسى ربّه في خلوته وجلوته، وقيامه وقعوده، ومنامه ويقظته، ونُسكه وعبادته حتى في أخسّ حالاته وأردأها، فهذا بالنظر إلى الفرد.

وأمّا بالنظر إلى الاجتماع فالأمر أعجب والأثر أجلى وأوقع؛ فقد جُمعَ الناسَ على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم على التوجّه إلى نقطة واحدة، يمثّل بـذلك وحـدتهم الفكـريّة وارتباط جامعتهم، والتئام قلوبهم. وهذا ألطف روح يمكن أن تنفذ في جميع شؤون الأفراد في

حيويّتها المادّيّة والمعنويّة، تعطي من الاجتاع أرقاه، ومن الوحدة أوفاها وأقواها، خصّ الله تعالىٰ بها عباده المسلمين، وحفظ به وحدة دينهم، وشوكة جمعهم، حـتىٰ بعد أن تحـزّبوا أحزاباً، وافترقوا مذاهب وطرائق قِدداً، لا يجتمع منهم اثنان علىٰ رأي، نشكر الله تعالىٰ علىٰ آلائه...

#### بحث تاريخيّ :

من المتواتر المقطوع به أنّ الذي بنى الكعبة إبراهيم الحنليل الله وكان القاطنون حسولها يومئذ ابنه إسهاعيل وجُرهُم الله من قبائل اليمن، وهي بناء مربّع تقريباً وزواياها الأربع إلى الجهات الأربع تتكسّر عليها الرياح ولا تضرّها مهها اشتدّت.

ما زالت الكعبة علىٰ بناء إبراهيم حتىٰ جدّدها الفيالِقة ثمّ بنو جُرهُم (أو بالعكس)كما مرّ في الرواية عن أمير المؤمنين على .

ثمّ لما آل أمر الكعبة إلى قُصيّ بن كِلاب أحد أجداد النبيّ ﷺ (القرن الثاني قبل الهجرة) هدمها وبناها فأحكم بناءها، وسقّفها بخشب الدّوم وجذوع النخل، وبهني إلى جهانبها دار النّدوة، وكان في هذه الدار حكومته وشوراه مع أصحابه، ثمّ قسّم جهات الكعبة بين طوائف قريش، فبنّوا دُورهم على المَطاف حول الكعبة، وفتحوا عليه أبواب دورهم.

وقبل البعثة بخمس سنين هدم السيل الكعبة، فاقتسمت الطوائف العمل لبنائها، وكان الذي يبنيها ياقوم الروميّ، ويساعده عليه نجّار مصريّ، ولمّا انتهوا إلى وضع الحجر الأسؤد تنازعوا بينهم في أنّ أيّها يختصّ بشرف وضعه، فرأوا أن يحكّموا محمداً عليه إذ ذاك خسس وثلاثون سنة لما عرفوا من وفور عقله وسداد رأيه، فطلبَ رداء ووضع عليه الحجر، وأمر القبائل فأمسكوا بأطرافه ورفعوه حتى إذا وصل إلى مكانه من البناء في الرّكن الشرقيّ، أخذه هو فوضعه بيده في موضعه.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١ / ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) جُرُهُم: حيّ من اليمن نزلوا مكّة وتزوّج فيهم إسماعيل بزايراهيم هنك، وهم أصهاره، ثمّ ألحدوا في الحرم فأبادهم الله تعالى . (لسان العرب : ١٢ / ٩٧ ) .

وكانت النفقة قد بهظتهم فقصروا بناءها على ما هي عليه الآن، وقد بقي بعض ساحته خارج البناء من طرف الحِجْر ـ حِجْر إسهاعيل ـ لاستصغارهم البناء.

وكان البناء على هذا الحال حتى تسلّط عبدالله بن الزبير على الحجاز في عهد يزيد بن معاوية، فحاربه الحُصَين قائد يزيد بمكّة، وأصاب الكعبة بالمنجنيق فانهدمت وأحرقت كِسوَتها وبعض أخشابها، ثمّ انكشف عنها لموت يزيد، فرأى ابن الزبير أن يهدم الكعبة ويعيد بناءها، فأتى لها بالجصّ النّقيّ مِن اليمن، وبناها به، وأدخل الحِجر في البيت، وألصق الباب بالأرض، وجعل قبالته باباً آخر ليدخل الناس من باب ويخرجوا من آخر، وجعل ارتفاع البيت سبعة وعشرين ذراعاً. ولما فرغ من بنائها ضمخها بالمسك والعبير داخلاً وخارجاً، وكساها بالديباج، وكان فراغه من بنائها ١٧ رجب سنة ٦٤ هجرية.

ثمّ لمّا تولّى عبد الملك بن مروان الخلافة بعث الحجّاجَ بن يوسف قائده فحارب ابن الزبير حتى غلبه فقتله، ودخل البيت فأخبر عبد الملك بما أحدثه ابن الزبير في الكعبة، فأمره بإرجاعِها إلى شكلها الأوّل، فهدم الحجّاج من جانبها الشهاليّ ستة أذرع وشبراً، وبنى ذلك الجدارَ على أساس قريش، ورفع البابَ الشرقيّ وسدّ الغربيّ ثمّ كبس أرضها بالحجارة التي فضلت منها.

ولمَّا تولَّى السلطان سليان العثانيَّ المُلكَ سنة ستَّين وتسعائة غيّر سقفها.

ولمّا تولّى السلطان أحمد العثانيّ سنة إحدى وعشرين بعد الألف أحدث فيها ترميماً، ولمّا حدث السيل العظيم سنة تسع وثلاثين بعد الألف هدم بعض حوائطها الشهاليّة والشرقيّة والغربيّة، فأمر السلطان مراد الرابع من ملوك آل عثمان بترميمها. ولم يَزَل على ذلك حتَّى اليوم، وهو سنة ألف وثلاثمائة وخمس وسبعين هجريّة قمريّة وسنة ألف وثلاثمائة وثمانية وثلاثين هجريّة شمسيّة.

#### شكل الكعبة:

شكل الكعبة مربّع تقريباً، وهي مبنيّة بالحجارة الزرقاء الصُّلبة، ويبلغ ارتـفاعها سـتة

عشر متراً، وقد كانت في زمن النبي على أخفض منه بكثير على ما يستفاد من حديث رفع النبي على الكعبة وكسرها.

وطول الضلع الذي فيه الميزاب والذي قبالته عشرة أمتار وعشرة سانتيمترات، وطول الضلع الذي فيه الباب والذي قبالته اثنا عشر متراً، والباب على ارتفاع مترين من الأرض، وفي الركن الذي على يسار الباب للداخل الحَبَر الأسود على ارتفاع متر ونصف من أرض المطاف. والحَبَر الأسود حجر ثقيل بيضي الشكل غير منتظم، لونه أسود ضارب إلى الحمرة، وفيه نقط حمراء، وتعاريج صفراء، وهي أثر لحام القطع التي كانت تكسّرت منه، قطره نحو ثلاثين سانتيمتراً.

وتسمّىٰ زوايا الكعبة من قديم أيّامها بالأركان، فيسمّى الشهاليّ بالركن العِراقيّ، والغربيّ بالشاميّ، والجنوبيّ باليمانيّ، والشرقيّ الذي فيه الحَجر الأسود بالأسود، وتسمّى المسافة التي بين الباب وركن الحجر بالمُلتَزم؛ لالتزام الطائف إيّاه في دعائه واستغاثته. وأمّا الميزاب على الحائط الشهاليّ ويسمّى ميزاب الرحمة، فمّا أحدثه الحجّاج بن يـوسف، ثُمّ غيره السلطان سليان سنة ١٠٢١ إلى ميزاب من الفضّة، ثمّ أبدله السلطان أحمد سنة ١٠٢١ بآخر من فضة منقوشة بالميناء الزرقاء يتخلّلها نقوش ذهبيّة، ثمّ أرسل السلطان عبد الجيد من آل عثان سنة منقوشة بالميناء الزرقاء يتخلّلها نقوش ذهبيّة، ثمّ أرسل السلطان عبد الجيد من آل عثان سنة منوباباً من الذهب فنُصِب مكانه، وهو الموجود الآن.

وقبالة الميزاب حائط قوسيّ يسمّى بالحطيم، وهو قوس من البناء طيرَفاه إلى زاويسيّ البيت الشاليّة والغربيّة، ويبعدان عنها مقدار مترّين وثلاثة سانتيمترات، ويبلغ ارتفاعه متراً، وسُمكه متراً ونصف متر، وهو مبطّن بالرُّخام المنقوش. والمسافة بين منتصف هذا القوس من داخله إلى منتصف ضلع الكعبة ثانية أمتار وأربعة وأربعون سانتيمتراً.

والفضاء الواقع بين الحطيم وبين حائط البيت هو المسمّىٰ بحِجْر إسهاعيل، وقد كان يدخل منه ثلاثة أمتار تقريباً في الكعبة في بناء إبراهيم، والباقي كان زريبة لغميم هاجرَ وولدها، ويقال: إنّ هاجر وإسهاعيل مدفونان في الحِجْر. وأمّا تفصيل ما وقع في داخل البيت من تغيير وترميم وما للبيت من السُّنن والتشريفات فلا يهمّنا التعرّض له.

#### كسوة الكعبة:

قد تقدّم في ما نقلناه من الروايات في سورة البقرة في قصّة هاجرَ وإسهاعيلَ ونزولهما أرض مكّة أنّ هاجرَ عَلِق كساؤها علىٰ باب الكعبة بعد تمام بنائها.

وأمّا كسوة البيت نفسه فيقال: إنّ أوّل من كساها تُبّع أبو بكر أسعد، كساها بالبُرود المطرّزة بأسلاك الفضّة، وتَبعِه خلفاؤه. ثمّ أخذ الناس يكسونها بأردية مختلفة فيضعونها بعضها على بعض، وكلّما بَلي منها ثوب وضع عليها آخر إلى زمن قُصّيّ. ووضع قُصيّ على العرب رِفادة لكسوتها سنويّاً، واستمرّ ذلك في بنيه. وكان أبو ربيعة ابن المغيرة يكسوها سنةً وقبائل قريش سنةً.

وقد كساها النبيّ عَلَيْهُ بالنياب البمانيّة، وكان على ذلك حتى إذا حج الخليفة العباسيّ المهديّ شكا إليه سدنة الكعبة من تراكم الأكسية على سطح الكعبة، وذكروا أنّه يخشى سقوطه، فأمر برفع تلك الأكسية وإبدالها بكسوة واحدة كلّ سنة، وجرى العمل على ذلك حتى اليوم. وللكعبة كسوة من داخل، وأوّل من كساها مِن داخل أمّ العبّاس بن عبد المطّلب؛ لنذر نذرته في ابنها العبّاس.

#### منزلة الكعبة:

كانت الكعبة مقدّسة معظّمة عند الأمم المختلفة، فكانت الهنود يعظّمونها ويـقولون: إنّ روح «سيفا» ـ وهو الأقنُوم التالث عندهم ـ حلّت في الحَجَر الأسوَد، حين زار مع زوجـته بلادَ الحجاز.

وكانت الصابئة من الفُرس والكلدانيّين يعدّونها أحد البيوت السبعة المعظّمة"، وربَّما

<sup>(</sup>١) البيوت المعظّمة هي: ١ ـ الكعبة . ٢ ـ مارس على رأس جبل بأصفهان . ٣ ـ مندوسان ببلاد الهند . ٤ ـ نوبهار بمدينة بلخ . ٥ ـ بيت غمدان بمدينة صنعاء . ٦ ـ كاوسان بمدينة فرغانة من خراسان . ٧ ـ بيت بأعالي بلاد الصين. (كما في هامش العصدر).

قيل: إنَّه بيت زُحَل؛ لقدم عهده وطول بقائه.

وكانت الفرس يحترمون الكعبة أيضاً، زاعمين أنّ روح هُرمُز حلّت فيها، وربّما حـجّوا إليها زائرين.

وكانت اليهود يعظّمونها ويعبدون الله فيها على دين إبراهيم، وكان بها صُور وتماثيل، منها قثال إبراهيم وإسماعيل، وبأيديها الأزلام، ومنها صُورَتا العذراء والمسيح، ويشهد ذلك على تعظيم النصاري لأمرها أيضاً كاليهود.

وكانت العرب أيضاً تعظّمها كلّ التعظيم، وتعدّها بيتاً لله تعالىٰ، وكانوا يحجّون إليها من كلّ جهة، وهم يعدّون البيت بناء لإبراهيم، والحجّ من دينه الباقي بينهم بالتوارث.

#### ولاية الكعبة:

كانت الولاية على الكعبة لإسهاعيل ثمّ لولده من بعده، حتّىٰ تغلّبت عليهم جُرهُم فقبضوا بولايتها، ثمّ ملكتها العماليق، وهم طائفة من بني كركر بعد حروب وقعت بينهم، وقد كانوا ينزلون أسفل مكّة كما أنّ جُرهُم كانت تنزل أعلىٰ مكّة، وفيهم ملوكهم.

ثم كانت الدائرة لجُرهم على العاليق، فعادت الولاية إليهم، فتولُّوها نحواً من ثـلاثمائة سنة، وزادوا في بناء البيت ورفعته على ما كان في بناء إبراهيم.

ثمّ لمّا نشأت ولد إساعيل وكثروا وصاروا ذوي قوّة ومَنَعة وضاقت بهم الدار حاربوا جُرهُم فغلبوهم وأخرجوهم من مكّة. ومقدّم الإساعيليّين يومئذ عمرو بن لحيّ، وهو كبير خُزاعة، فاستولى على مكّة وتولّى أمر البيت، وهو الذي وضع الأصنام على الكعبة ودعا الناس إلى عبادتها. وأوّل صنم وضعه عليها هو «هُبَل»، حمله معه من الشام إلى مكّة ووضعه عليها، ثمّ أتبعه بغيره، حتى كثرت وشاعت عبادتها بين العرب، وهُجِرَت الحنيفية.

وفي ذلك يقول شحنة بن خلف الجُرُهُميّ يُخاطب عمرو بنَ لُحَيّ:

يا عَمرُو إِنَّكَ قد أَحدَثتَ آلِهَةً شَستَّىٰ بمكَّةَ حولَ البيتِ أَنصاباً وكانَ للسبيتِ رَبُّ واحدُ أَبَداً فقد جَعَلتَ لَـهُ في الناسِ أرباباً

لَـــتَغْرِفَنَّ بـــأَنَّ اللهَ في مَــهلٍ سَـيَصْطَنِي دونكُم لِلبَيتِ حُجَاباً وكانت وكانت الولاية في خُزاعة إلى زمن حليل الخُزاعيّ، فجعلها حليل من بعده لابنته وكانت تحت قُصيّ بن كلاب، وجعل فتح الباب وغلقها لرجل من خزاعة يسمّى أبا غبشان الخُزاعيّ، فباعه أبو غبشان من قصيّ بن كلاب ببعير وزقّ خمر، وفي ذلك يُضرَب المثل السائر «أخسَرُ مِن صفقةٍ أبي غبشان».

فانتقلت الولاية إلى قريش، وجدّد قصيّ بناء البيت كها قدّمناه. وكان الأمر على ذلك حتى فتح النبيّ ﷺ مكّة، ودخل الكعبة وأمر بالصّور والتماثيل فحُجِيَت، وأمر بالأصنام فهُدِمت وكُسِرت. وقد كان مقام إبراهيم ـ وهو الحجر الذي عليه أثر قدمي إبراهيم ـ موضوعاً بمعجن في جوار الكعبة، ثمّ دفن في محلّه الذي يعرف به الآن، وهو قبّة قائمة على أربعة أعمدة يقصدها الطائفون للصلاة.

وأخبار الكعبة وما يتعلّق بها من المعاهد الدينيّة كثيرة طويلة الذّيل اقتصرنا منها علىٰ ما عَسّه حاجة الباحث المتدبّر في آيات الحجّ والكعبة.

ومن خواصّ هذا البيت الذي بارك الله فيه وجعله هُدئ أنّه لم يختلف في شأنه أحد من طوائف الإسلام<sup>111</sup>.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ٣٦٢\_٣٥٨.

## 279

## التقبيل

بحار الأنوار : ٧٦ / ١٩ باب ١٠٠ «التَّقبيل».

وسائل الشيعة : ٨ / ٥٦٥ باب ١٣٣ «استحباب تقبيل المؤمن للمؤمن».

#### ٣٢٧١\_القُبِلةُ

١٦٢٨١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ليسَ القُبلَةُ علَى الفَمِ إِلَّا للزَّوجَةِ (أَ)و الوَلَدِ الصَّغيرِ ٣٠.

١٦٢٨٢\_رسولُ اللهِ عَلَيْظُ: إذا قَبَلَ أَحَدُكُم ذاتَ مُحرَمٍ قد حاضَت \_أُختَهُ، أو عَمَّتَهُ، أو خالَتَهُ \_ فَلْيُقَبِّلْ بِينَ عَينَهِا ورَأْسَها، ولْيَكُفَّ عن خَدِّها وعن فِيها ٣٠.

١٦٢٨٣ عنه عَلَيْهُ لَلَّا سَلَّمَ جابِرٌ علَيهِ قالَ وهو يَغمِزُ يَدَهُ -: غَمرُ الرجُلِ يَدَ أَخيهِ قُبلَتُهُ ١٠.

١٦٢٨٤ - الإمامُ الباقرُ عن جابِرٍ الأنصاريَّ : نَهَىٰ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ عن المُكاعَمَةِ ،
 والمُكامَمَةِ.

فالمُكاعَمَةُ أَن يَلَثِمَ الرجُلُ الرجُلَ، والمُكامَعَةُ أَن يُضاجِعَهُ ولا يكونَ بينَهُما ثَوبٌ مِن غيرِ ضَرورَةٍ(\*\*.

#### ٣٢٧٢ \_ تَقبيلُ المؤمن

١٦٢٨٥ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنَّ لَكُم لَنُوراً تُعرَفُونَ بِهِ فيالدنيا حتَّىٰ أنَّ أحدَكُم إذا لَقِيَ أخاهُ قَبَّلَهُ في مَوضِع النُّورِ مِن جَبهَتِهِ<sup>١١٨</sup>.

١٦٢٨٦ عنه ﷺ \_ لَمَا تَناوَلَ عليُّ بنُ مَزيَدٍ صاحِبُ السَّابِريِّ يَدَهُ فَقَبَّلُها \_: أمَّا إنَّها

<sup>(</sup>١) مكارم الأخلاق: ١/٢٢/٤٧٥.

<sup>(</sup>۲) الكاني: ٢/١٨٦/٢.

<sup>(</sup>٣) توادر الراوندي: ١٩.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ١٠/٢٢/٧٦.

<sup>(</sup>٥) معاني الأخيار: ١/٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٢ / ١٨٥ / ١ .

لا تُصلَحُ إلَّا لِنَبِيِّ أَو وَصِيٍّ نَبِيٍّ. "

الْهِ عَلَيْهُ أَو مَن أُرِيدَ بهِ اللهِ عَلَيْهُ أَو مَن أُرِيدَ بهِ اللهِ عَلَيْهُ أَو مَن أُرِيدَ بهِ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ أَو مَن أُرِيدَ بهِ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ٣٠.

عبدُاللهِ بنُ عُمرَ \_وقد ذَكَرَ قِصَّةً، إلىٰ أن قالَ \_: فَدَنَونا \_ يَعني مِن النَّبِيِّ ﷺ \_ فَـقَبَّلنا يَدَهُ٣٣.

<sup>(</sup>١) الكاني: ٣/١٨٥/٣.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ۲ / ۱۸۵ / ۲.

<sup>(</sup>٣) سنن أُبِي داود : ٥٢٢٣ .



## القُتــل

وسائل الشيعة: ١٩ / ٢ باب ١ «تحريم القتل ظلماً».

بحار الأنوار : ٢٦٨ / ٣٦٨ باب ١ «عقوبة قتل النفس».

كنز العمّال: ١٥ / ١٨ \_ ٣٥ «في وعيد قاتلِ النفس».

كنز العمّال: ١٥ / ٩٨\_٩٩ الإهدار».

كنز العمّال: ١٥ / ٣٥\_٣٧ «قاتلُ نفسه».

كنز العمّال: ١٥ / ٣٧ ـ ٩٩ . ٩٩ . ١٠ «قتل الحيوانات».

انظر: عنوان ٤٤٢ «القصاص».

الرسول: باب ۲۵۰۷، الحيوان: باب ٩٨٤، ٩٨٥.

(انظر) السلاح: باب ١٨٥٢.

#### ٣٢٧٣ \_ قَتلُ النفس

#### الكتاب

﴿مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِشْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَاً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَغًا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعاً وَمَنْ أَخِياها فَكَأَغًا أَخِيا النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ ١٠٠.

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّقْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقَّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً قَقَدْ جَعَلْنا لِـوَلِيَّهِ سُـلُطاناً فَـلَا يُسْرِف فِي القَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً ﴾ \*\*\*.

(انظر) النساء: ۲۹، ۹۳، ۹۳، ۹۳ والمائدة: ۲۸ والأنعام: ۱۵۰، ۱۵۱ والإسراء: ۳۱ والكهف: ۷۶ والفرقان: ۱۸ والتكوير: ۹. ۱٦۲۸۸ ــ رسولُ اللهِ تَنْظِلِلُهُ : أعنَى الناسِ مَن قَتَلَ غيرَ قاتِلِهِ، أو ضَرَبَ غيرَ ضارِبِهِ (۳.

١٦٢٨٩\_عنه ﷺ : إنَّ أعنَى الناسِ علَى اللهِ تعالىٰ مَن قَتَلَ غيرَ قاتِلِهِ، ومَن ضَرَبَ مَن لم يَضرِبهُ(\*).

١٦٢٩٠ عنه عَلَيْ : لا يَزالُ العَبدُ في فُسحَةٍ مِن دِينِهِ ما لم يُصِبْ دَما حَراماً ١٠٠٠

١٦٢٩١ عند تَتَلِيَّةُ ؛ لا يَزالُ قَلَبُ العَبدِ يَقَبَلُ الرَّعْبَةَ والرَّهْبَةَ حتَّىٰ يَسفِكَ الدمَ الحَرامَ، فإذا سَفَكَهُ نُكِسَ قَلْبُهُ، صَارَ كَأَنَّهُ كِيرً مُحْمٍ أَسوَدُ مِن الذَّنبِ، لا يَعرِفُ مَعروفاً ولا يُنكِرُ مُنكَراً ١٠٠٠.

١٦٢٩٢ ــ عنه تَتَهُلِنَهُ : أُوَّلُ ما يُقضىٰ بينَ الناسِ يَومَ القِيامَةِ في الدِّماءِ ٣٠.

١٦٢٩٣\_عند عَيْمَ أَنَّ أُوَّلُ مَا يَحَكُمُ اللهُ فيهِ يَومَ القِيامَةِ الدِّمَاءُ، فَيُوقِفُ ابنِيَ آدَمَ فَيَفصِلُ بينَهُما، ثُمَّ الذينَ يَلونَهُما مِن أصحابِ الدِّمَاءِ حتى لا يَبقىٰ مِنهُم أَحَدٌ، ثُمَّ الناسُ بعدَ ذلكَ حـتىٰ يَأْتِيَ أَمُّ الذينَ يَلونَهُما مِن أصحابِ الدِّمَاءِ حتىٰ لا يَبقىٰ مِنهُم أَحَدٌ، ثُمَّ الناسُ بعدَ ذلكَ حـتىٰ يَأْتِيَ المُقتولُ بقاتِلِهِ، فَيَتَشَخَّبَ في دَمِهِ وجهُهُ فيقولَ: هذا قَتَلنِي، فيتقولُ: أنتَ قَتَلتَهُ؟ فلا يَستَطيعُ أن

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٣٣.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق: ٢٨ / ٤.

<sup>(</sup>٤) ثوابُ الأعمال: ٧/٣٢٧.

<sup>(</sup>۵۷) كنو المكال: ۳۹۸۸۷،۲۹۹۹۱ ۷۸۸۶۳

يَكُتُمَ اللهَ حَديثاً ١٠٠٠.

17۲۹٤ ــ الإمامُ الصّادقُ على اللهُ تعالى إلى موسَى بنِ عِمرانَ : أن يا مُوسىٰ قُلْ لِلمَلَأُ مِن بَني إسرائيلَ : إيّاكُم وقَتلَ النفسِ الحَرامِ بغَيرِ حَقِّ ؛ فإنَّ مَن قَتَلَ مِنكُم نَفساً في الدنيا قَتَلتُهُ في الذنيا قَتَلتُهُ في الذارِ مِائةَ أَلفِ قَتلَةٍ مِثل قَتلِهِ صاحِبَهُ ٥٠٠.

١٦٢٩٥ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْظُ : لا يَغُرَّنَكُم رَحبُ الذَّراعَينِ بالدَّمِ، فإنَّ لَهُ عِندَ اللهِ عَزَّوجلَّ قاتِلاً لا يَموتُ. قالوا: يارسولَ اللهِ، وما قاتِلُ لا يَموتُ؟ فقالَ: النارُ٣٠.

١٦٢٩٦ ـ عند عَلِيَّا اللَّهُ : لَزُوالُ الدنيا جَميعاً أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِن دَمِ شُفِكَ بغيرِ حَقِّ ١٠.

١٦٢٩٧ عند يَجِيءُ المقتولُ آخِذاً قاتِلَهُ وأوداجُهُ تَشخَبُ دَماً عندَ ذِي العِزَّةِ، فيقولُ: يا رَبُّ، سَلْ هذا فِيمَ قَتَلَني؟ فيَقولُ: فِيمَ قَتَلْتَهُ؟ قالَ: قَتَلْتُهُ لِتَكُونَ العِزَّةُ لفلانِ، قيلَ: هِي للهِ. ﴿﴿

القِيامَةِ اللهِ اللهِ

اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتُهُ؟ فيقولُ: يَجِيءُ الرجلُ آخِذاً بِيَدِ الرَّجُلِ فيَقُولُ: يا رَبَّ هذا قَتَلَني، فيقولُ اللهُ لَهُ: لِمَ قَتَلْتُهُ؟ فيقولُ: فإنَّها لي. ويَجِيءُ الرجُلُ آخِذاً بيدِ الرَّجُلِ فيقُولُ: فيقُولُ: فيقُولُ: لِتَكُونَ العِزَّةُ لفلانٍ، فيقُولُ: الرجُلِ فيقُولُ: لِتَكُونَ العِزَّةُ لفلانٍ، فيقُولُ: فيقُولُ: لِتَكُونَ العِزَّةُ لفلانٍ، فيقُولُ: فيقُولُ: لِتَكُونَ العِزَّةُ لفلانٍ، فيقُولُ: فإنَّها لَيسَتَلفلانٍ، فَيَبُوءُ بِإِثْهِهِ...

١٦٣٠٠ ـ الإمامُ الرِّضا اللِّهِ : حَرَّمَ اللَّهُ قَتَلَ النفسِ لِعِلَّةِ فَسادِ الْحَلقِ فِي تَحليلِهِ لو أُحَـلَّ.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٧ / ٢٧١ / ٢.

<sup>(</sup>٢) ثواب الأعمال: ٣٢٧ / ٨.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٢/ ٢٧٢ / ٤.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) الترغيب والترهيب: ٦/٢٩٣/٣ و ص٢٩٦/١٩.

<sup>(</sup>٦) الكانى: ٧/٢٧٢/٣.

<sup>(</sup>٧) كنز العمّال: ٣٩٩٠٩.

وفَنائهِم وفَسادِ التَّدبيرِ ٠٠٠.

1770- الإمامُ الباقرُ على حَلَمَ اللهُ مُحرانُ عن قولِ اللهِ عَزَّوجلَّ : ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلْكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسرائيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أو فَسادٍ في الأرضِ فكأَنَّا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعاً ﴾ وكيفَ فكأَنَّا قَتَلَ النَّاسَ جَمِعاً ، فإنَّا قَتَلَ واحِداً ؟ : \_ يُوضَعُ في مَوضِعٍ مِن جَهَنَّمَ إليه يَنتَهي شِدَّةُ عَدَابِ أَهلِها ، لو قَتَلَ النَاسَ جَمِعاً إِنَّا كَانَ يَدخُلُ ذَلِكَ المُكَانَ. قَلْتُ: فإنَّهُ قَتَلَ آخَرَ ؟ قالَ : يُضاعَفُ علَيهِ ٣٠.

في تفسير الميزان: «قوله: قلتُ: فإن قَتَلَ آخَرَ؟» إشارة إلى ما تقدّم بيانه من إشكال لزوم تساوي القتل الواحد معه منضمًا إلى غيره، وقد أجاب عليه عنه بقوله: «يُضاعَفُ عليه». ولا يُرد عليه أنّه رفع البد عن التسوية التي يشير إليه حديث المنزلة: «مَن قَتَلَ نَفساً بغيرِ نَفْسٍ... إلى حيث أنّ لازم المُضاعَفة عدم تساوي الواحد والكثير أو الجميع، وجه عدم الورود أنّ تساوي المنزلة راجع إلى سِنخ العذاب وهو كون قاتل الواحد والاثنين والجميع في وادٍ واحد من أودية جهنم، ويشير إليه قوله عليه في الرواية: «لو قَتَلَ الناسَ جميعاً كانَ إغًا دَخَلَ ذلكَ المكانَ».

ويشهد على ما ذكرنا ما رواه العيّاشيّ في تفسيره عن حُمرانَ عن أبي عبدالله الله في الآية قال الله عن مُرانَ عن أبي عبدالله الله في الآية قال الله عن مُرانَ عن أبي النارِ إليها انتهاءُ شِدَّةِ عذابِ أهلِ النارِ جميعاً فَيُجعَلُ فيها، قلتُ: وإن كان قَتَلَ اثنَينِ؟ قالَ: يكونُ يُضاعَفُ علَيهِ قَتَلَ اثنَينِ؟ قالَ: يكونُ يُضاعَفُ علَيهِ بقَدْرِ ما عَمِلَ، الحديث؛ فإنّ الجمع بين النفي والإثبات في جوابه الله ليس إلّا لما وجهنا به الرواية، وهو أنّ الاتحاد والتساوي في سِنخ العذاب، وإليه تشير المنزلة، والاختلاف في شخصه ونفس ما يذوقه القاتل فيه.

ويشهد عليه أيضاً في الجملة ما فيه أيضاً عن حنان بن سدير عن أبي عبدالله عليه في قول

<sup>(</sup>١) الفقيه: ٣/ ٥٦٥ / ٤٩٣٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٧ / ٢٧١ / ١ .

الله: ﴿مَنْ قَتَلَ نَفساً ... فكأنَّا قَتَلَ الناسَ جَميعاً ﴾ قالَ: وادٍ في جهنَّمَ لو قَتَلَ الناسَ جميعاً كانَ فيهِ، ولو قَتَلَ نفساً واحِدَةً كانَ فيهِ.

أقول: وكأنّ الآية منقولة فيها بالمعنيٰ.٠٠

#### ٣٢٧٤ \_ قَتلُ المؤمن

#### الكتاب

﴿وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظیماً﴾ ٣٠.

١٦٣٠٢ رسولُ اللهِ عَلَيْلُهُ مِن خُطبتِهِ في حِجّةِ الوَداعِ -: إنَّ دماءَكُم وأموالَكُم علَيكُم حَرامً كَحُرمَةِ يومِكُم هذا في شَهرِكُم هذا في بَلَدِكُم هذا إلىٰ يَومِ تَلقَونَهُ فَيَسأَلُكُم عن أعمالِكُم ٣٠.

٦٦٣٠٣ عنه ﷺ في قتيلٍ وُجِدَ لا يُدرىٰ مَن قَتَلَهُ - أَ يُقتَلُ رَجُلُ مِن المُسلمينَ لا يُدرَىٰ مَن قَتَلَهُ ؟! والذي نفسي بِيَدِهِ، لو أَنَّ أهلَ الساواتِ والأرضِ اجتَمَعوا علىٰ قَتلِ مؤمنٍ أو رَضُوا بهِ لاَحْدَلُهُمُ اللهُ في النارِ، والذي نفسِي بيَدِهِ، لا يَجلِدُ أَحَدُ أَحَداً ظُلماً إلّا جُلِدَ غَداً في نارِ جَهنَّمُ ٣٠٠.

١٦٣٠٤ عند تَقِيُّا : يا أَيُّهَا الناسُ ، أَيُقتَلُ قَتيلُ وأَنا بَينَ أَظَهُرِكُم لا يُعلَمُ مَن قَتَلَهُ ؟! لو أَنّ أَهلَ السهاءِ والأرضِ اجتَمَعُوا على قَتلِ رجُلٍ مُسلمِ لَعَذَّ بَهُم اللهُ بلا عَددٍ ولا حِسابِ ١٠٠٠.

١٦٣٠٥ عنه ﷺ: مَن أعانَ علىٰ قَتلِ مؤَمنٍ بشَطرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللهَ يَومَ القِيَامَةِ مَكتوبُ بينَ عَينَيهِ: آيسٌ مِن رَحمَةِ اللهِ١٩٠.

١٦٣٠٦ عنه عَلَيْهُ : إنّ الرجُلَ لَيُدفَعُ عن بابِ الجُنّةِ أن يَنظُرَ إلَيها، بِحِجَمةٍ مِن دَمٍ يُريقُهُ مِن مُسلم بغيرِ حَقِّ ٣٠.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ٥ / ٣٢٢.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۹۳.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢٢/٢٧٣/٧.

<sup>(</sup>٤) أمالي المفيد: ٣/٢١٦، راجع وسائل الشيعة: ٢/٨/١٩.

<sup>(</sup>٧٠٥) كنز العمّال: ٣٩٩٥٢، (٣٩٨٩٥، راجع وــائل الشيعة: ٨/ ٦١٥ باب ١٦٣). ٣٩٩٢١.

١٦٣٠٧ ـ الإمامُ الصّادق الله : لا يُوَفَّقُ قاتِلُ المؤمنِ مُتَعمَّداً للتَّوبَةِ ١٠٠٠

١٦٣٠٨ عند الله حلّا سُئلَ: المؤمنُ يَقتُلُ المؤمنَ مُتَعمِّداً هَل لَهُ تَوبَةٌ ؟ \_: إن كانَ قَتلَهُ لِإيمانِهِ فلا تَوبةَ لَهُ، وإن كانَ قَتلَهُ لِغَضَبِ أو لِسَبَبِ شيءٍ مِن أمرِ الدنيا فإنَّ توبَتهُ أن يُقادَ مِنهُ "".

١٦٣٠٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لَزَوالُ الدنيا أهوَنُ عِندَ اللهِ مِن قَتلِ رَجُلِ مُسلم ٣٠.

•١٦٣١ ـ عنديَّتِكُ ؛ قَتلُ المؤمنِ أعظَمُ عندَ اللهِ مِن زَوالِ الدنيا<sup>،</sup>

١٦٣١١ ـ الإمامُ الباقرُ على : مَن قَتَلَ مُؤمناً مُتَعمَّداً أَنْبَتَ اللهُ تعالىٰ علَيهِ جَميعَ الذُّنوبِ، وبَرِئَ المُقتولُ مِنها، وذلكَ قولُ اللهِ تعالىٰ: ﴿ أُرِيدُ أَن تَبُوأَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِن أَصْحابِ النّارِ ﴾ ".

#### ٣٢٧٥ \_ما يَحِلُّ بِهِ القَتلُ

#### الكتاب

﴿ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَغًا قَتَلَ النَّاسَ جَيِعاً ﴾ ١٠٠.

١٦٣١٢ـرسولُ اللهِ عَلِيُهُ : لا يَحِلُّ دمُ امرِيَ مسلمٍ يَشْهَدُ أَن لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وأَنِي رسولُ اللهِ إِلّا بِإحدَى ثلاثٍ: رجُلُ زَنَىٰ بعدَ إحصانٍ فإنّهُ يُرجَمُ، ورجُلُ خَسرَجَ مُحارِباً للهِ ورسولِهِ فائهُ يُقتَلُ ، أو يُصلَبُ، أو يُنفىٰ مِن الأرضِ، أو يَقتُلُ نَفساً فيُقتَلُ بها™.

المجاه الله الله عَامِهُ الله عَيرُهُ لا يَحِلُّ دَمُ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِي رسولُ اللهِ إِلَّا اللهُ وَأَنِي رسولُ اللهِ إِلَّا اللهُ وَأَنْ رسولُ اللهِ إِلَّا اللهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ الرَّانِي، والنَّفْسُ بالنفسِ ٩٠٠.

١٦٣١٤ ـ عند عَلِيًّا : لا يَحِلُّ دمُ إلَّا في ثلاثٍ : النفسُ بالنفسِ، والثيُّبُ الزاني، والمُرتَدُّ عن

<sup>(</sup>١ ـ ٢) الكافي: ٧/ ٢٧٢ / ٧ و ص ٢٧٦ / ٢ ، راجع وسائل الشيعة: ١٩ / ١٩ باب ٩ .

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ٧/٢٩٣/٢.

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال: ٣٩٨٨٠.

<sup>(</sup>٥) ثواب الأعمال: ٩/٣٢٨.

<sup>(</sup>٦) البائدة: ٣٢.

<sup>(</sup>٨ ـ ٧) كنز المقال: ٣٦٧، ٣٨٠،

الإيانِ٠٠٠.

١٦٣١٥ ـ عنه عَلِينًا : مَنِ ارتَدَّ عن دِينِهِ فاقتُلُوهُ".

(انظر) الباغي: بـاب ٣٧٧، ٣٧٧، الخـوارج: بـاب ١٠١٤، الارتـداد: بـاب ١٤٧٢، السبّ: باب ١٧٣١، السّحر: باب ١٧٦٩.

#### ٣٢٧٦ - مَواردُ دخولِ القاتلِ والمقتولِ النارَ

١٦٣١٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: إذا التَّقَى المُسلِمانِ بسَيفِهما علىٰ غَيرِ سُنَّةٍ فالقاتِلُ والمَـقتولُ في النارِ. قيلَ: يا رسولَ اللهِ. هذا القاتِلُ فما بالُ المَقتولِ؟! قالَ: لأَنَّه أَرادَ قَتلاً

١٦٣١٧ ـ عنه ﷺ : إذا التَقَ المُسلِمانِ حَمَلَ أَحَدُهُما علىٰ أُخيهِ السَّلاحَ فَهُما علىٰ جُرُفِ جَهنَّمَ، فإذا قَتَلَ أَحَدُهُما صاحِبَهُ دَخَلاها جَميعاً ".

١٦٣١٨ عند عَلَيْ : ما مِن مُسلِمَينِ التَقَيا بأسيافِهما إلَّا كانَ القاتِلُ والمُقتولُ في النارِ ١٠٠

#### ٣٢٧٧ ـ ما يَنبَغي عندَ القتلِ والذَّبحِ

١٦٣١٩ ــ رسولُ اللهِ عَلِيَالَةُ : إنَّ اللهَ مُحسِنُ يُحِبُّ الإحسانَ، فإذا قَتَلتُم فَأَحسِنوا القِتلَةَ، وإذا ذَبَحتُم فَأَحسِنُوا الذَّبِحَةَ٣٠.

١٦٣٢٠ ـ عنديَمَ الله عَلَمُتُم فَاعدِلُوا ، وإذا قَـ تَلتُم فَأَحسِـ نوا، فـ إنّ الله مُحسِـن يُحِبُّ الحُسِنينَ ™.

١٦٣٢١ عنه تَتَلَيُّةُ : إنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ علىٰ كُلِّ شيءٍ، فإذا قَتَلتُمُ فَأَحسِنوا القِتلَةَ، وإذا ذَبَحتُم فَأَحسِنوا الذِّبِحَةَ، ولْيُحِدَّ أَحَدُكُم شَفرَتَهُ ولْيُرِحْ ذَبيحَتَهُ ٣٠.

١٦٣٢٢ ـ الترغيب والترهيب عن ابنِ عبَّاسٍ: مَرَّ رسولُ اللهِ عَبَّلِيَّةٌ علىٰ رَجُلٍ واضِع رِجلَهُ علىٰ

<sup>(</sup>١-١) كنز العثال: ٢٨٦، ٢٨٦.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ١١٣/١١ /ياب ٦٧.

<sup>(</sup>٤-٧) كنز المثال: ١٩٨٩٩، ٢٩٩٠٤، ٢٨٦٢، ١٣٣٨.

<sup>(</sup>٨) الترغيب والترهيب: ٢ / ١٥٦ / ١.

صَفحَةِ شاةٍ وهُو يُحِدُّ شَفرَتَهُ، وهي تَلحَظُ إلَيهِ بِبَصَرِها، قالَ: أفلا قَبلَ هذا؟ أَوَتُريدُ أَن تُميتَها مَوتَتَينِ؟ إِ\*

(اتظر) الإحسان: باب ٨٦٩، العمل (١): باب ٢٩٥٥.

الترغيب والترهيب: ٢ / ١٥٦ باب «الترهيب من الثثلة بالحيوان ومن قتله لغير الأكل».

#### ٣٢٧٨ ـ تحريمُ قتلِ الإنسانِ نفسَهُ

#### الكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم يَيْنَكُم بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾ ".

١٦٣٢٣ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ : الذي يَخنُقُ نفسَهُ يَخنُقُها في النارِ، والذي يَطعَنُها في النارِ ٣٠.
١٦٣٢٤ ـ عنه عَلَيْلَةُ : مَن قَتَلَ نفسَهُ بشيءٍ في الدنيا عُذَّبَ بهِ يَومَ القِيامَةِ ٣٠.

١٦٣٢٥ ـ الإمامُ الصَّادقُ على : مَن قَتَلَ نفسَه مُتَعمَّداً فهُو في نارِ جَهنَّمَ خالِداً فيها ١٠٠٠

١٦٣٢٦ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : كَانَ فيمَن قبلَكُم رجُلُ بهِ جُرحُ فَجَزعَ فَأَخَذَ سِكِّيناً فَحَزَّ بها يَدَهُ فما رَقَأُ اللهُ عَنِي اللهُ عَلَى اللهُ عَنْدي بنفسِهِ ؟!... قد حَرَّمتُ علَيهِ الجَنَّةُ ٢٠٠.

١٦٣٢٧ ـ الإمامُ الباقر على : إنَّ المؤمنَ يُبتَلَىٰ بكُلِّ بَليَّةٍ ويَوتُ بكُلِّ مِيتَةٍ إلَّا أَنَّهُ لا يَقتُلُ نفسَهُ ١٠٠

١٦٣٢٨ - الخرائج و الجراثح عن أبي سعيد الخُدريُّ: كُنّا نَخرُجُ في الغَزَواتِ مُتَرافِقينَ تِسعَةً وعَشرَةً، فَنُقَسِّمُ العَمَلَ، فيَقعُدُ بَعضُنا في الرَّحلِ، وبَعضُنا يَعمَلُ لأصحابِهِ يَصنَعُ طَعامَهُم ويَستِي رِكابَهُم، وطائفة تَذهَبُ إلى النبيِّ ﷺ، فاتَّفَقَ في رِفقَتِنا رَجُلٌ يَعمَلُ عَمَلَ ثلاثَةِ نَفَرٍ: يَحتَطِبُ، ويَستَقى، ويَصنَعُ طَعامَنا. فَذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ ﷺ فقالَ: ذلكَ رَجُلٌ مِن أهلِ النارِ، فَلَقِينا العَدُوَّ

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ٢ / ١٥٦ / ٢.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٩.

<sup>(</sup>٤\_٣) كنز العمّال: ٣٩٩٦٥، ٣٩٩٦٥.

<sup>(</sup>٥) النتيه: ٤/ ٥٩/ ١٦٣٥.

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب: ٢/٣٠١/٤.

<sup>(</sup>٧) الكاني: ٨/١١٢/٣.

فَقَاتَلْنَاهُم فَجُرِحَ فَأَخَذَ الرجُلُ سَهِماً فَقَتَلَ بِهِ نَفْسَهُ، فقالَ النبيُّ ﷺ: أَشْهَدُ أَنِّي رسولُ اللهِ وعَبدُهُ\*..

(انظر) وسائل الشيعة : ١٩ /١٣ باب ٥، صحيح مسلم : ١ /١٠٣ باب ٤٧.

#### ٣٢٧٩ ـ تحريمُ سِقطِ الحَمل

١٦٣٢٩ الإمامُ الكاظمُ اللهِ \_ لمّا سَأَلَهُ إسحاقُ بنُ عَمّارٍ عن طَرِحِ الحَملِ بشُربِ الدَّواءِ
 مَخافَةَ الحَبَلِ \_: لا، فقلتُ: إنّا هُو نُطفَةٌ، قال: إنّ أوَّلَ ما يُخلَقُ نُطفَةٌ".

#### ٣٢٨٠ ـ ما رُوي في القتلِ صَبراً

• ١٦٣٣ عوالي اللآلي: إنّ أبا غرَّةَ الجُمُحيَّ وَقَعَ فِي الأَسرِ يَومَ بَدرٍ فقالَ: يا محمّدُ، إنّي ذو عَيلَةٍ فَامنُنْ عَلَيَّ، فَنَّ علَيهِ أَن لا يَعودَ إلَى القِتالِ، فَرَّ إلى مَكّةَ فقالَ: سَخِرتُ بمحمّدٍ فَأَطلَقَني ! وعادَ إلى القِتالِ يَومَ أُحُدٍ فَدعا علَيهِ رسولُ اللهِ تَتَلَيُّةُ أَن لا يُفلِتَ، فَوَقَعَ فِي الأُسرِ، فقالَ: إنّي ذُو عَيلَةٍ فَامنُنْ عَلَيَّ ! فقالَ اللهِ عَلَيْهُ أَن لا يُفلِتَ، فَوَقَعَ فِي الأُسرِ، فقالَ: إنّي ذُو عَيلَةٍ فامنُنْ عَلَيَّ ! فقالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مكَّةَ فتقولَ في نادي قريشٍ: سَخِرتُ بمحمّدٍ ؟! لا يُلسَعُ المؤمنُ في جُحرٍ مَرَّتَينِ، وقَتَلَهُ بيَدِهِ ".

١٦٣٣١ ــ وقعة صفين: كانَ علي الله إذا أَخَذَ أسيراً مِن أهلِ الشامِ خَلَىٰ سبيلَهُ، إلّا أن يكونَ قد قَتَلَ مِن أصحابِهِ فَيَقتُلُهُ بهِ، فإذا خَلَىٰ سَبيلَهُ فإن عادَ الثانيَةَ قَتَلَهُ ولَم يُحَلِّ سَبيلَهُ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٦٣٣٢ ـ الإمامُ علي ﷺ \_ إذا أتي بالأسيرِ يَومَ صِفَينَ \_ : لَن أَقتُلَكَ صَبراً ، إنّي أَخافُ اللهَ رَبَّ العالمينَ . وكانَ يَأْخُذُ سِلاحَهُ ويُحَلِّفُهُ لا يقاتِلُهُ ويُعطيهِ أربَعةَ دَراهِمَ ...

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائع: ١ / ٦١ / ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الغقيد: ٤ / ١٧١ / ٢٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) عوالي اللّالي: ١ / ٢٢٨ / ٢٢٨، مستدرك الوسائل: ١١ / ١٢٠ / ١٢٥٨٠.

<sup>(</sup>٤) وقمة صفين: ٥١٨، مستدرك الوسائل: ١١ / ٥٠ / ١٠٠٨.

<sup>(</sup>٥) كنز العثال: ٣١٧٠٣.

الإمامُ الصّادقُ اللهِ : لم يَقتُلُ رسولُ اللهِ صَبراً قَطَّ غيرَ رَجُلٍ واحِدٍ: عُقبةَ بنِ أبي مُعيطٍ ، وطَعَنَ أبيَ بنَ أبي خَلَفٍ فاتَ بعدَ ذلكَ ١٠٠.

١٦٣٣٤ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْلَةً ـ يَومَ فَتَحِ مَكَةَ ــ: لا يُقتَلُ قُرَشيٌّ صَبراً بعدَ هذا اليَومِ إلىٰ يَومِ القيامَة...

(انظر) جواهر الكلام: ٢١ / ١٣٢ «في معنى قتل الصبر».ستن أبي داود: ٣ / ٦٠ باب «في قتل الأسير صبراً».

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ١١/١١٣/١١.

<sup>(</sup>۲) صحيح مسلم: ۱۷۸۲.



## القَدر

بحار الأنوار : ٥ / ٨٤ / باب  $\Upsilon$  «القضاء والقَدَر» .

كنز العمّال: ١٠٦/١ «القّدر».

كنز العمّال: ١ / ١٣٥ «فرع في ذمّ القَدريّة والمُرجِئة»

كنز العمّال: ١ / ٣٦٢ «فرع في القدريّة».

انظر: عنوان ٤٤٣ «القضاء (١)» . ٤ «الأجل » . ٦٠ «الجبر» . ٢٨٢ «المشيئة» ، ٢٣٢ «السعادة» ، ٢٧٢ «الشقاوة» .

الحزن: باب ٨١٩، الرزق: باب ١٤٨٦، ١٤٨٧، الصبر: باب ٢١٧٨، ٢١٧٩.

#### ٣٢٨١ \_القَدَرُ

#### الكتاب

﴿إِنَّا كُلَّ شَيءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ ﴾ ١٠٠.

﴿ وَاللّٰهُ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنْنَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ ﴾ ٣٠.

١٦٣٣٥\_الإمامُ عليُّ ﷺ \_ في ذُمِّ العاصينَ مِن أصحابِهِ \_: أَحمَدُ اللهَ علىٰ ما قَضَىٰ مِن أَمرٍ ، وقَدَّرَ مِن فِعلِ، وعلَى ابتِلائي بِكُم‴.

١٦٣٣٦ عنه ﷺ - في تَمجيدِ اللهِ وتَعظيمِهِ -: المُقدَّرُ لِجَميعِ الأُمورِ بلا رَوِيَّةٍ ولاضَميرٍ ٤٠.
 ١٦٣٣٧ عنه ﷺ - في تَحميدِ اللهِ سبحانَهُ -: أحمَدُهُ إلىٰ نفسِهِ كها استَحمَدَ إلىٰ خَلقِهِ، وجَعَلَ لكُلِّ شيءٍ قَدراً، ولِكُلِّ قَدرِ أَجَلاً، ولكُلِّ أَجَلِ كتاباً ٤٠٠.

١٦٣٣٩ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : وكُلُّ شيءٍ بِقَدَرٍ حتَّى العَجزُ والكَيشُ ٣٠.

•١٦٣٤-عند عَلَيْكُ ؛ القَدَرُ نِظامُ التَّوحيدِ، فَمَن وَحَّدَ اللهَ وآمَنَ بالقَدَرِ فَقدِ استَمسَكَ بالعُروَةِ الوُثقيٰ ٩٠٠.

١٦٣٤١ ـ الإمامُ على على المقاديرُ لا تُدفَعُ بالقُوَّةِ والمُعَالَبَةِ ١٠.

<sup>(</sup>١) القبر : ٤٩.

<sup>(</sup>۲) فاطر : ۱۱.

<sup>(</sup>٣٥٥) نهج البلاغة: الخطبة ١٨٠ و ٢١٣ و ١٨٠.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الخطبة ٦٥.

<sup>(</sup>٧\_٨) كنز المشال: ٤٩٩، ٤٨٨.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ١٤١٢.

١٦٣٤٢ ـ الإمامُ الهادي الله : المقاديرُ تُريكَ ما لَم يَخطُو بِبالك ١٠٠.

١٦٣٤٣ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : لو دَعا لك إسرافيلُ وجِبريلُ وميكائيلُ وحَمَلَةُ العَرشِ وأَنا فيهِم ما تَزَوَّجتَ إلَّا المرأةَ التي كُتِبَت لكَ<sup>١١</sup>.

الله الله علي الله : القَدَرُ سِرُّ مِن سِرِّ اللهِ، وسِترٌ مِن سِنرِ اللهِ وحِرزٌ مِن حِرزِ اللهِ مَرفوعٌ في حِجابِ اللهِ، مَطوِيُّ عَن خَلقِ اللهِ ٣٠.

١٦٣٤٨ عنه عنا يُبطِئَ عنكَ ما قد قُدُرَ لكَ ٣٠.

١٦٣٤٩ عنه الله : مَن أيقَنَ بالقَدَرِ لم يَكتَرِثُ عِما نابَهُ ١٠٠٠

١٦٣٥٠ ـ رسولُ اللهِ عَلِينَ ؛ الإيمانُ بالقَدَرِ يُذهِبُ الهُمَّ والحُزنَ ٣٠.

#### ٣٢٨٢ ـ النَّهِيُ عنِ الخَوضِ في القَدَر

المَّامُ عليَّ على اللهُ على اللهُ رجُلُ عنِ القَدَرِ .: طَريقٌ مُظلِمٌ لا تَسلُكُهُ. قالَ: يا أميرَ المؤمنينَ، أخبِرْني عنِ القَدَرِ. قالَ: يا أميرَ المؤمنينَ، أخبِرْني عنِ القَدَرِ. قالَ: يَكُ عَميقٌ لا تَلِجْهُ. قالَ: يا أميرَ المؤمنينَ، أخبِرْني عنِ القَدَرِ. قالَ: سِرُّ اللهِ قد خَنِيَ عليكَ فلا تُفْشِهِ ١٠٠٠.

١٦٣٥٢ عند الله عند سَأَلَهُ رجُلُ عن القَدَرِد: بَحَرُ عَميقُ فلاتَلِجْهُ. قالَ: يا أميرَ المؤمنينَ،

<sup>(</sup>١) أعلام الدين: ٣١١.

<sup>(</sup>٣) كنز العمّال: ٥٠١.

<sup>(</sup>٣) التوحيد: ٣٢/٣٨٣.

<sup>(</sup>٤) المحاسن: ١ / ٢٧٩ / ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٥-٦) غور العكم: ٢٠٠٢،٤٣٠٦.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: الحكمة ٣٧٩.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٨٩٣٤.

<sup>(</sup>١٠-٩) كنز العثال: ٤٨١، ١٥٦١.

أُخبِرِنَا عَنِ القَدَرِ. قَالَ: سِرُّ اللهِ فلا تَتَكَلَّفُهُ. قَالَ: يَا أَميرَ المؤمنينَ، أَخبِرْنَا عَنِ القَدَرِ. قَالَ: أَمَا إِذْ أَبَيتَ فَإِنَّهُ أَمرُ بَينَ أَمرَينِ لا جَبرَ ولا تَفويضَ٠٠٠.

١٦٣٥٣ \_رسولُ اللهِ تَتَلِيَّةُ : مَن تَكَلَّمَ في شيءٍ مِن القَدَرِ سُئلَ عَنهُ يَومَ القِيامَةِ ، ومَن لم يَتَكَلَّمُ في فيه لم يُسَالُ عَنهُ ".

#### ٣٢٨٣ \_ التَّقديرُ والتَّدبيرُ

١٦٣٥٤ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : يَعْلِبُ المقدارُ علَى التَّقديرِ ، حتَّىٰ تكونَ الآفَةُ في التَّدبير ".

١٦٣٥٥ ــ عنه اللَّذِلُّ الاُمورُ للمَقدورِ حتَّىٰ تَصيرَ الآفةُ في التَّدبيرِ ٣٠.

١٦٣٥٦ \_ عنه على : تَذِلُّ الأمورُ للمتقاديرِ حتى يكونَ الحَتفُ في التَّدبيرِ ".

١٦٣٥٧ ـ عند الله : الأمورُ بالتَّقدير لا بالتَّدبير ١٦،

١٦٣٥٨ \_ عند الله : إذا حَلَّتِ المقاديرُ بَطَلَتِ التَّدابيرُ ٠٠٠.

١٦٣٥٩ \_ عند عليه : إذا نَوْلَ القَدَرُ بَطَلَ الحَدَرُ ١٩٠٥.

-١٦٣٦ عند الله : إذا كانَ القَدَرُ لا يُرَدُّ فالاحتراسُ باطِلُ ١٠.

١٦٣٦١ عند ﷺ: القَدَرُ يَعَلِبُ الحَدَرُ٠٠٠.

(انظر) عنوان ١٠٩ «الحزم».

القضاء (١): باب ٣٣٥٠.

#### ٣٢٨٤ \_ القَدَرُ والعملُ

١٦٣٦٢ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ اللَّهِ \_ لَمَّا سَأَلَهُ رَجُلُ: أَبِقَدَرٍ يُصِيبُ الناسَ ما أصابَهُم أم

<sup>(</sup>١٠.١) كنز المتال: ٢٠١٧، ٥٣٩.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الحكمة ٤٥٩.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ١٤٧/٦٣/٧٨.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الحكمة ١٦ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٨ / ١٢٠ .

<sup>(</sup>٦- ١٠) غرر الحكم: ١٩٤٧، ٤٠٣١،٤٠٣١،٤٠٣١، ١٠٠٤، ١٠٠١.

يِعَمَلٍ؟ -: إنَّ القَدَر والعَمَلَ بمَنزِلَةِ الرُّوحِ والجَسَدِ، فالرُّوحُ بغيرِ جَسَدٍ لا تُحِسُّ، والجَسَدُ بغيرِ رُوحٍ صُورَةً لا حَراكَ بها، فإذا اجتَمَعا قَوِيا وصَلُحا، كذلكَ العَمَلُ والقَدَرُ، فلو لم يَكُنِ القَدَرُ واقِعاً على العَمَلِ لم يُعرَفِ الحنالِقُ مِن المُخملوقِ وكانَ القَدَرُ شيئاً لا يُحَسُّ، ولو لم يَكُنِ العَمَلُ بِمُوافَقَةٍ مِن القَدَرِ لم يَمضِ ولم يَتِمَّ، ولكنَّهُما باجتِماعِهما قَوِيا، وللهِ فيهِ العَونُ لعِبادِهِ الصالحِينَ ١٠٠.

#### ٣٢٨٥ ـ ما هو مِن القَدَرِ

١٦٣٦٣ ــ رسولُ اللهِ عَلِينَةُ : الدَّواءُ مِن القَدَرِ، وهُو يَتفَعُ مَن يَشاءُ بما شاءً ٣٠.

١٦٣٦٤ عنه ﷺ ـ لَمَّا سُئلَ: أرأيتَ دَواءً نَتَداوىٰ بِهِ، وَرُقَّ نَستَرقِي بِها، وأشياءَ نَفعَلُها، هَل تَرُدُّ مِن قَدَرِ اللهِ؟ ــ: بل هِي مِن قَدَرِ اللهِ٣٠.

المُتَدرِ اللهِ؟ .: إنَّهَا مِن قَدَرِ اللهِ ١٦٣٦٥ عنه مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٦٣٦٧ ـ بحار الأنوار عن ابنِ نُباتةً: إنَّ أميرَ المؤمنينَ ﷺ عَدَلَ مِن عندِ حائطٍ مائلٍ إلىٰ حائطٍ آخَرَ، فقيلَ لَهُ: يا أميرَ المؤمنينَ، تَفِرُّ مِن قَضاءِ اللهِ؟!

قالَ: أُفِرُّ مِن قَضاءِ اللهِ إلىٰ قَدَرِ اللهِ عَزَّوجِلً ١٠٠.

<sup>(</sup>١) التوحيد: ٣٦٦/٤.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) كنز المثال: ٢٨٠٨٢، ٦٣٣.

<sup>(</sup>٤) قرب الإسناد: ٩٥ / ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥-٦) يحار الأتوار: ٢٤/٩٨/٥ و ٣/٢/٤١.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٢ / ٨٥ / ٥.

تأمّل في وجه الجمع بين الحديثين.

١٦٣٦٩ ـ الإمامُ عليُ ﷺ ـ لَمَا سَأَلَهُ رجُلُ بعدَ انصِرافِهِ مِن صِفِّينَ عنِ الفَضاءِ والقَدَرِ في هذهِ الحَرب ـ: ما عَلَوتُم تَلعَةً ولا هَبَطتُم وادِياً إلّا وللهِ فيهِ قَضاءٌ وقَدَرُ (١٠.

177٧-عنه الله عند انصرافِهِ مِن صِفَينَ في جَوابِ شَيخٍ سَأَلَهُ عَن مَسِيرِهِم إِلَى الشَامِ: أَبِقَضَاءٍ وقَدَرٍ؟ -: والذي خَلَقَ المحبَّةَ وَبَرَأُ النَّسَمَةَ، ما قَطَعنا وادِياً ولا عَلَونا تَلَعَةً إِلّا بقَضَاءٍ وقَدَرٍ، فقالَ الشيخُ: عند الله أحتَسِبُ عَنائي، فقالَ عليُّ: بَل عَظَّمَ اللهُ أَجرَكُم في مَسيرِكُم وأنتُم مُصحِدُونَ وفي مُتحدَرِكُم وأنتُم مُتحدِرُونَ، وما كُنتُم في شيءٍ مِن أمورِكُم مُكرَهِينَ ولا إلَيها مُصحِدُونَ وفي مُتحدَرِكُم وأنتُم مُتحدِرُونَ، وما كُنتُم في شيءٍ مِن أمورِكُم مُكرَهِينَ ولا إلَيها مُصطَرِّينَ، فقالَ الشيخُ: كيفَ يا أميرَ المؤمنينَ والقضاءُ والقَدَرُ ساقنا إلَيها؟ فقالَ: ويحَكَ العلَّكَ ظَننته قضاءً لازِماً وقَدَراً حاقِاً، لو كانَ ذلكَ لَسَقَطَ الوَعدُ والوَعيدُ وبَطلَ الشَّوابُ والعِقابُ، ولا أتت لاعُهُ مِن اللهِ لِلدُنبِ ولا محمَدةً مِن اللهِ لمُحسِنٍ، ولا كانَ المُحسِنُ أُولَى بنَوابِ الإحسانِ مِن المُدنِبِ، ذلكَ مَقالُ أحزابِ ﴿ عَمَدةً مِن اللهِ لمُحسِنٍ، ولا كانَ المُحسِنُ أُولَى بنَوابِ الإحسانِ مِن المُدنِبِ، ذلكَ مَقالُ أحزابِ ﴿ عَمَدةً مِن اللهِ لمُحرَدها، ولكنَّ اللهَ أَمْ بالخَيرِ السَاواتِ والأرضَ وما أرى فيها مِن عجائبِ آياتِها باطِلاً ﴿ ذلكَ ظَنُّ الذينَ كَفَروا مِنَ النَّارِ ﴾. فقالَ الشيخُ: يا أميرَ المؤمنينَ، فما كانَ القضاءُ والقَدَرُ الذي كانَ فيهِ اللهُ ومُنصَرَفُنا؟ قالَ: ذلك أمرُ اللهِ وحِكمتُهُ، ثُمْ قَرَأُ عليُّ: ﴿ وقَصَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا لَا مُونَ اللَّهُ اللهُ المُن القُومُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وحِكمتُهُ، ثُمْ قَرَأُ عليُّ: ﴿ وقَصَىٰ رَبُكَ أَلّا تَعْبُدُوا إِلّا إِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ المَلِلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الشَارِهُ اللهُ وحِكمتُهُ مُعْ قَرَأُ عليُّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤلِلُ المُؤلِلُونُ القَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤلِلُ اللهُ ال

المُعصيّةِ، والمُعونَةُ على القُربَةِ إلَيهِ، والخَيدَلانُ لِن عَصاهُ، والوَعدُ والوَعيدُ، والتَّرغيبُ وتركِ المُعصيّةِ، والمَعونَةُ على القُربَةِ إلَيهِ، والحِيدَلانُ لِن عَصاهُ، والوَعدُ والوَعيدُ، والتَّرغيبُ والتَّرهيبُ، كُلُّ ذلكَ قَضاءُ اللهِ في أفعالِنا وقَدَرُهُ لأعالِنا ".

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ١ / ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) في المنتخب وكذا في النهاية : فلق الحبَّة . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) «إخوان» كذا في المنتخب. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال: ١٥٦٠، راجع نهج البلاغة: الحكمة ٧٨ نحوه.

<sup>(</sup>٥) الاحتجاج: ١ / ٤٩٢ / ١٢١.

#### ٣٢٨٦ ـ ذُمُّ القَدَريَّةِ

١٦٣٧٢ ـ رسولُ اللهِ عَلِينَا : القَدَريَّةُ مَجُوسُ هذهِ الأُمَةِ ٣٠.

١٦٣٧٣ عند عَيْدُ : لُعِنَتِ القَدَريةُ على لِسانِ سَبعينَ نَبيّاً ٣٠.

١٦٣٧٤ ـ عندمَمَيُّ : لا تُجالِسوا أهلَ القَدَرِ ولا تُفاتِحُوهُم ٣٠.

١٦٣٧٥ ـ عند عَلِين : صِنفانِ مِن أُمَّتِي لِيسَ لَهُم مِن الإسلام نَصيب: المُرجِئةُ والقَدَريَّةُ ١٠٠.

١٦٣٧٦ ـ الإمامُ الباقرُ على : ما الليلُ بالليلِ ولا النهارُ بالنهارِ أَشْبَهَ مِن المُرجِئةِ باليَهوديّةِ ، ولامِن القَدَريةِ بالنَّصرانيّةِ ٠٠٠.

الأخبار في ذمّهما كثيرة، راجع كنز العيّال: ١/ ١١٨ ـ ١٤٠، البحار: ٥ / ٢ باب ١.

#### ٣٢٨٧ - مَنْ هُمُّ القَدَريَّةُ ؟

١٦٣٧٧ ــرسولُ اللهِ عَلِيَةُ : القَدَريَّةُ الذينَ يقولونَ : الخَيرُ والشَّرُّ بأيدِينا ، ليسَ لَهُم في شَفاعَتي نَصيبُ ، ولا أنا مِنهُم ، ولا لهُم مِنِيِّ ١٠٠.

المُرجِئةُ؟ قالَ: الذينَ يَقولُونَ: الإيمانُ قولُ بلا عَمَلٍ (قولُ ولا عَمَلُ) قيلَ: فما القَدَريّةُ؟ قالَ: الذينَ يَقولُونَ: الإيمانُ قولُ بلا عَمَلٍ (قولُ ولا عَمَلُ) قيلَ: فما القَدَريّةُ؟ قالَ: الذينَ يقولُونَ: لَمَ يُقَدَّرِ الشَّرُ™.

١٦٣٧٩ ــ الإمامُ الكاظمُ عَنْ مَساكينُ القَدَريَّةُ، أرادُوا أن يَـصِفُوا اللهَ عَــزُّوجلَّ بـعَدلِهِ فَأَخرَجُوهُ مِن قُدرَتِهِ وسُلطانِهِ إلا

(انظر) الإيمان: باب ٢٦٣.

<sup>(</sup>١ ـ ٤) كنز المثال: ٥٦٦، ٥٦٢، ٤٤٥، ٥٥٨.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار : ٥ / ١٢٠ / ٦١.

<sup>(</sup>٧-٦) كنز العمّال: ٦٤٢، ٦٥١.

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوار : ٥ / ١٥ / ٩٣.

#### ٣٢٨٨\_ليلةُ القَدْر

#### لكتاب

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ \* تَنَزَّلُ الْلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِم مِنْ كُلِّ أَمْرٍ \* سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَع الْفَجْرِ﴾ ".

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ﴾ ٣٠.

مُبارَكَةٍ﴾ ــ: نَعَم، هي لَيلةُ القَدرِ، وهِي مِن كلِّ سَنَةٍ في شَهرِ رَمَضانَ في العَشرِ الأواخِرِ، فلَم مُبارَكَةٍ﴾ ــ: نَعَم، هي لَيلةُ القَدرِ، وهِي مِن كلِّ سَنَةٍ في شَهرِ رَمَضانَ في العَشرِ الأواخِرِ، فلَم يُنزَلِ القرآنُ إلا في لَيلةِ القَدرِ، قالَ اللهُ عَزَّوجلً : ﴿فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمرٍ حَكيمٍ ﴾ قالَ : يُقَدَّرُ في لَيلةِ القَدرِ كُلُّ شَيءٍ يكونُ في تلكَ السَّنةِ إلىٰ مِثلِها مِن قابِلٍ مِن خَيرٍ أو شَرَّ أو طاعَةٍ أو مَعصيَةٍ أو مَولودٍ أو أَجَلٍ أو رِزتٍ ، فما قُدِّرَ في تِلكَ اللَّيلةِ وقُضيَ فهو مِن الْحَدرِ ويَّذِ فيهِ المَشيئةُ .

قالَ: قلتُ له: ﴿لَيلَةُ القَدْرِ خَيرٌ مِن أَلْفِ شَهْرٍ ﴾ أيُّ شيءٍ عَنىٰ بِها؟ قالَ: العَمَلُ الصالِحُ فيها مِن الصلاةِ والزكاةِ وأنواعِ الخَيرِ، خَيرٌ مِن العَملِ في أَلْفِ شَهرٍ ليسَ فيها لَيلةُ القَدرِ، ولولا ما يُضاعِفُ اللهُ لِلمؤمنينَ ما بَلَغوا ولكنَّ اللهَ عَزَّوجِلَّ يُضاعِفُ لَهُمُ الحَسَناتِ ٣٠.

العَشرُ الأواخِرُ شَدَّ المِيْرَرَ اللهِ عَلَيْهُ إذا دَخَلَ العَشرُ الأواخِرُ شَدَّ المِيْرَرَ اللهِ عَلَيْهُ إذا دَخَلَ العَشرُ الأواخِرُ شَدَّ المِيْرَرَ واجتَنَبَ النِّساءَ وأحيا الليلَ وتَفَرَّعَ للعِبادَةِ ".

(انظر) وسائل الشيعة : ٧ / ٢٥٦ باب ٣١ وص ٢٥٨ باب ٣٢.

<sup>(</sup>١) القدر: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) الدخان: ٣.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال: ٩٢ / ١١.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٣/١٥٥/٤.

# القُدرَة

#### ٣٢٨٩ ـ القُدرَةُ

١٦٣٨٢ ـ الإمامُ علي علي القُدرَةُ تُنسى الحَفيظةَ ١٠٠٠

١٦٣٨٣ ـ عنه الله : القُدرَةُ يُزيلُها العُدوانُ ٣٠.

١٦٣٨٤ عند عليه القُدرَةُ تُظهرُ مُحمودُ الحِصال ومَذمومَها ٣٠.

١٦٣٨٥ ـ عند على التَّسَلُّطُ على الضَّعيفِ والمَملوكِ مِن لُزومِ القُدرَةِ ١٠٠٠

١٦٣٨٦ عند ؛ آفة القدرة منع الإحسان ٠٠٠.

١٦٣٨٧ \_ عند الله : إذا قَلَّتِ المَقدُرةُ كَثُرَ التَّعلُّلُ بِالمَعاذِير ١٠٠.

٨٦٣٨٨ عند ؛ إذا كَثُرَتِ المَقدُرةُ قَلَّتِ الشَّهوَةُ ٣٠.

١٦٣٨٩ عنه الله : إذا قَدَرتَ على عَدُوِّكَ فاجعَل العَفوَ عَنهُ شُكراً للقُدرَةِ علَيه ٥٠٠.

17٣٩٠ عند ﷺ : تَجاوَزْ عِندَ المَقدِرَةِ، وَاحلُمْ عِندَ الغَضَب ٩٠٠.

<sup>(</sup>١\_٦) غرر الحكم: ٩٥٣، ٥٦٥، ١١٥٣، ٢١٨٥، ٤٠٣٨، ٤٠٣٨.

<sup>(</sup>٧-٧) نهج البلاغة: الحكمة ٢٤٥ و ١١ والكتاب ٦٩.



## القَذف

يحار الأنوار: ١٠٣/٧٩ باب ٨٣ «القَدْف والبَدّاء».

بحار الأنوار: ٧٩/٧٩ باب ٨٥ «حدّ القذف».

كنز العمّال: ٥ / ٣٨٧ «حدّ القذف».

وسائل الشيعة: ١٨ / ٤٣٠ «أبواب حدّ القذف».

انظر: عنوان ٢١٥ «السبّ». ٤٠٧ «الفحش». ٤٧٤ «اللعن».

#### ٣٢٩- القَدْفُ

#### الكتاب

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرَّاً لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِيْ مِنْهُمْ ما اكْتَسَبَ مِنَ الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَتَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ٣٠.

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ولَا تَقْبَلُوا لَهُــمْ شَهادَةً أَبَداً وَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾٣.

الولد وإبطال المواريث وترك التَّربيّةِ وذَهابِ المَعارِف، وما فيهِ مِن إفسادِ الأنسابِ ونَــفي الولدِ وإبطالِ المَواريثِ وتَركِ التَّربيّةِ وذَهابِ المَعارِف، وما فيهِ مِن المَساوِئِ والعِلَلِ التي تُؤَدِّي إلىٰ فَسادِ الخَلقِ...

المُومِناتِ الإمامُ علي علي الله : مِن الكبائرِ: (الشَّركُ باللهِ)... ورَميُ المُحصَناتِ الغافِلاتِ المُؤمِناتِ ال

الإمامُ الصّادقُ على البّعضِ أصحابِهِ ..: ما فَعَلَ غَرِيمُكَ؟ ؛ فقالَ: ذلكَ ابنُ الفاعِلَةِ! فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبُو عبدِاللهِ على نَظَراً شَديداً، فقالَ: جُعِلتُ فداكَ، إِنّهُ مَجوسيٌّ نَكَحَ أُخـتَهُ. قـالَ: أُوليسَ ذلكَ في دِينِهِمُ النّكاحَ؟! ٥٠٠

المَّكُوبُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الحَدَّ حَدَّ القاذِفِ٩٠.

١٦٣٩٥ــعنهﷺ ؛ كُلُّ بالِغٍ مِن ذَكَرٍ أو أَنثَىٰ افتَرَى علىٰ صَغيرٍ أو كبيرٍ أو ذكرٍ أو أَنثَىٰ أو مُسلِمٍ (أو كافِرٍ) أو حُرِّ أو تَمَلُوكٍ فعلَيهِ حَدُّ الفِريَةِ، وعلىٰ غَيرِ البالِغِ حَدُّ الأَدَبِ™.

<sup>(</sup>١) التور: ١١.

<sup>(</sup>٢) النور : ٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٨/١١١/٧٩.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ١١/ ٣٦١/ ١٣٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) دعائم الإسلام: ١٦١٤/٤٥٨/٢.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ١٦/٢٠٨/٧.

<sup>(</sup>V) الفقيه: ٤ / ٥١ / ٥٥ - ٥٠.

المَّتُونِ الزَّنا .. في رجُلٍ قالَ للرَّجلِ: يابنَ الفاعِلَةِ؛ يَعني الزَّنا .. : فإن كانَت أُمُّهُ حَيَّةُ شاهِدَةً ثُمَّ جاءَت تَطلُبُ حَقَّها ضُرِبَ ثَمَانينَ جَلدَةً، وإن كانَت غائبَةً انتُظِرَ بها حـتَّىٰ تَـقدِمَ فَتَطلُبَ حَقَّها، وإن كانَت قد ماتَت ولم يُعلَمْ مِنها إلّا خَيرٌ ضُرِبَ المُفتري علَيها الحَدَّ ثَـانينَ جَلدَةً ١٠٠.

١٦٣٩٧ عند الله الله عن ابنِ المُغصوبَةِ يَفتَرِي علَيهِ الرجُلُ فيقولُ: يابنَ الفاعِلَةِ .. : أرىٰ أنَّ علَيهِ الحَدَّ ثَانينَ جَلدَةً ، ويَتُوبُ إِلَى اللهِ عَزَّوجِلَّ مِمَّا قالَ ".

١٦٣٩٨ ـ رسولُ اللهِ تَتَلِينُ : قَدْفُ مُحْصَنَةٍ يُحبِطُ عِبادَةَ مِائةِ سَنةٍ ٣٠.

١٦٣٩٩ عند عَلَيْ : إذا قال الرجُلُ للرجُلِ: يا يَهوديُّ! فَاضرِبُوهُ عِشرينَ، وإذا قالَ: يا مُخَنَّتُ! فاضرِبوهُ عِشرينَ ".

الإمامُ الباقرُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ا

١٦٤٠١ الإمامُ على على الله : إذا سُئلَتِ الفاجِرَةُ: مَن فَجَرَ بِكِ؟ فقالَت: فلانُ، فإنَّ عـلَيها
 حَدَّينِ: حَدَّاً لِفُجُورِها، وحَدَّاً لِفِريَتِها على الرجُلِ المُسلم

١٦٤٠٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : القاذِفُ يُجلَدُ غَانينَ جَلدَةً ولا تُقبَلُ لَهُ شَهادَةُ أَبَداً إلّا بعدَ التّوبَةِ أو يُكذَّبَ نفسَهُ ٣.

المُوكِّ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ جَمِيلُ بنُ درّاجٍ عن رجُلٍ افتَرَىٰ علىٰ قَومٍ جَمَاعَةً \_: إن أتَوا بهِ مُجتَمِعينَ ضُرِبَ حَدًّا واحِداً، وإن أتَوا بهِ مُتَفرِّقينَ ضُرِبَ لِكُلَّ واحِدٍ مِنهُم حَدَّاً ٩٠٠.

<sup>(</sup>١-١) الكافي: ٧/٥٠٧ و ص ٢٠٦/٩.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ١٨ / ٩٠ / ٢٢١٣٤.

<sup>(</sup>٤) كنز العتال: ١٣٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) الغقيه: ٤ / ٨٤ / ٦٣ - ٥ .

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٢٠ / ٢٠٩ / ٢٠.

<sup>(</sup>٧) وسائل الشيعة : ١٨ /٤٣٣ / ٥ .

<sup>(</sup>٨) الكافي: ١ / ٢٠٩ / ٢ .

الله على المَّدِينِ عَنْ اللهُ عَبْدُاللهِ بنُ سِنانٍ عَنْ رَجُلَينِ افْتَرَىٰ كُلُّ وَاحِدٍ مِـنهُما عـلىٰ صاحِبهِ ــ: يُدرَأُ عَنْهُما الحَدُّ ويُعَزَّران ١٠٠.

178.0 عنه الله : إذا قالَ الرجُلُ للرجُلِ: أنتَ خَبيثٌ و أنتَ خِنزيرٌ! فليسَ فيهِ حَدُّ، ولكنْ فيهِ مَوعِظةٌ وبَعضُ العُقوبَةِ ".

الآخُرُ: أنتَ ابنُ الجَنونِ، فَأَمَرُ المؤمنينَ ﷺ في رجُلٍ دَعا آخَرَ: ابنَ الجَنونِ! فقالَ لَـهُ الآخُرُ: أنتَ ابنُ الجَنونِ، فَأَمَرَ الأَوَّلَ أَن يَجلِدَ صاحِبَهُ عِشرينَ جَلدَةً، وقالَ لَهُ: اعلَمُ أَنَّـهُ مُستَحِقٌ مِثلَها عِشرينَ، فلمَّا جَلدَهُ أعطَى الجَلودَ السَّوطَ فَجَلدَهُ نَكالاً يَنكُلُ بها ٣٠.

١٦٤٠٧ ــ الإمامُ الباقرُ عليهُ : قَضَىٰ أُميرُ المؤمنينَ عليه في الهِجاءِ التَّعزيرَ ٣٠٠.

<sup>(</sup>۱ ـ ٤) الكافي: ٧ / ٢٤٠ / ٢ و ص ٢٤١ / ٦٦ وص ٢٤٢ / ١١ و ص ٢٤٣ / ١٩.



# القرآن

بحار الأنوار: ٩٢/ ١ باب ١ «فضل القرآن وإعجازه».

كنز العمّال: ١ / ٥١٠ ، ٢ / ٣ ـ ٢١٦ . ٢٨٤ ـ - ٦٦ «في تلاوة القرآن وفضائله» .

بحار الأنوار: ٩٢ / ٤٠ باب ٧ «في كيفيّة جَمع القرآن».

وسائل الشيعة: ٤ / ٨٢٣ «أبواب قراءة القرآن».

انظر: المعجزة: باب ٢٥٣٦، الدِّين: باب ١٣١٨، الشكِّ : باب ٢٠٩١، الباطل: باب ٣٦٢، الأمثال: باب

٣٦١٧,٣٦١٦ الهداية : باب ٤٠٠٥.

عنوان ۲۰٦ «التحريف».

# ٣٢٩١ \_القُرآنُ

#### الكتاب

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِنَ الْمُقانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴾ ١٠٠.

﴿وَلَقَدْ يَشَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ ٣٠.

١٦٤٠٨ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْظُ : لا خَيرَ في العَيشِ إلّا لِمُستَمِعِ واعٍ أو عالمٍ ناطِقٍ. أَيُّهَا الناسُ، إنّكُم في زَمانِ هُدنَةٍ، وإنّ السَّيرَ بِكُم سَريعٌ، وقد رَأيتُمُ اللَّيلَ والنَّهــارَ يُــبلِيانِ كُــلَّ جَــديدٍ، ويُقَرِّبانِ كُلَّ بَعيدٍ، ويَأْتِيانِ بكُلِّ مَوعودٍ، فَأَعِدُّوا الجِهادَ لِبُعدِ المِضارِ.

فقال المقدادُ: يا نَبِيَّ اللهِ، ما الهُدنَةُ؟ قالَ: بَلاءٌ وانقطاعٌ، فإذا التَبَسَتِ الأُمورُ علَيكُم كَقِطَعِ اللَّيلِ المُظلِمِ فعلَيكُم بالقرآنِ؛ فإنَّهُ شافِعُ مُشَفَّعُ، وماحِلُ مُصدَّقُ، ومَن جَعَلَهُ أمامَهُ قادَهُ إلَى المُنارِ، وهو الدليلُ إلىٰ خَيرِ سَبيلٍ، وهو الفصلُ ليسَ بالهَزلِ، اللهُ ظَهرُ وبَطنٌ، فظاهِرُهُ حِكمُ، وباطِنُهُ عِلمٌ، عَميقٌ بَحَرُهُ لا تُحصىٰ عَجائبُهُ، ولا يَشبَعُ مِنهُ عَلَاؤهُ، وهو حَبلُ اللهِ المَتينُ، وهو الصَّراطُ المُستقيمُ... فيهِ مَصابيحُ الهُدىٰ، ومَنارُ الحِكمَةِ، ودالٌ على الحُبَّةِ.".

٩٠٤١ عنه ﷺ: أيّها الناس، إنّكُم في زَمانِ هُدنَةٍ، وأنتُم علىٰ ظَهرِ سَفَرٍ، والسَّيرُ بِكُم سَريعٌ، فقد رَأيتُم اللَّيلَ والنَّهارَ والشَّمسَ والقَمرَ يُبلِينَ كُلَّ جَديدٍ ويُقرِّبنَ كُلَّ بَعيدٍ ويَأْتِينَ بكُلِّ مَوعِدٍ ووَعيدٍ، فَأُعِدُوا الجهازَ لبُعدِ المَفاذِ.

فقامَ المِقدادُ بنُ لأسودِ الكنِديُّ على فقال: يارسولَ اللهِ، فما تَأْمُونا نَعمَلُ؟ فقالَ: إنّها دارُ بَلاءٍ وابتِلاءٍ وانقِطاعٍ وفَناءٍ، فإذا التَبَسَت علَيكُمُ الأُمورُ كَقِطَعِ اللَّيلِ المُظلِمِ فعلَيكُم بالقرآنِ؛ فإنّهُ شافِعٌ مُشَفَّعٌ وماحِلٌ مُصَدَّقٌ، مَن جَعَلَهُ أمامَهُ قادَهُ إلى الجَنّةِ، ومَن جَعَلَهُ خَلفَهُ ساقَهُ إلى

<sup>(</sup>١) الجِجر: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) القمر: ١٧.

<sup>(</sup>٣) كنز العمّال: ٤٠٢٧، راجع بحار الأنوار: ١٦/١٧/١٢ و ٤٦/١٣٤/٧٧.

النارِ، وهُو الدليلُ يَدُلُّ على السَّبيلِ، وهو كتابُ تفصيلٍ وبَيانٍ وتَحصيلٍ، هُـو الفَصلُ ليسَ بِالهَرْلِ، ولَهُ ظَهِرُ وبَطنُ، فظاهِرُهُ حُكمُ اللهِ وباطِنُهُ عِلمُ اللهِ تعالىٰ، فظاهِرُهُ وَثيقٌ، وباطِنُهُ لَهُ يَعُومُ، وعلىٰ تُخومِهِ تُخومُ، لا تُحصىٰ عَجائبُهُ ولا تُبلیٰ غرائبُهُ، فیهِ مَصابیحُ الهُدیٰ ومَنارُ الحِكةِ، ودلیلُ علی المَعرفَةِ لَمن عَرَفَ النَّصَفَةَ، فَلْيوغِ الرَّجُلُ بَصَرُهُ، ولْيَبلُغِ النَّصَفة نَظرُهُ، ينجو مِن عَطَبِ ويَتَخَلَّصْ مِن نَشَبِ اللهَ فإنّ التَّفكُرَ حَياةً قَلبِ البَصيرِ، كما يَمشي المُستَنيرُ، والنورُ يُحِسنُ التَّخلُصَ ويُقِلُ التَّربُص ".

المحرد المؤمنين على الحارثِ الأعورِ: دَخَلَتُ على أميرِ المؤمنينَ على بنِ أبي طالبٍ على المؤمنينَ على بنِ أبي طالبٍ على المقلمة وقلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ، إنّا إذا كُنّا عِندَكَ سَمِعنا الذي نَسُدُّ (نَشُدُّ) بهِ دِينَنا، وإذا خَرَجنا مِن عندِكَ سَمِعنا أشياءَ مُختَلِفَةً مَغموسَةً، لا نَدرِي ما هِي؟ قالَ: أَوَقَد فَعَلُوها؟! قلتُ: نَعَم.

قالَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يقولُ: أَتَانِي جَبَرَئيلُ فقالَ: يَا مُحَمِّدُ؛ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِكَ فِتنَةً. قلتُ: فما الْحَرَجُ مِنها؟ فقالَ: كتابُ اللهِ، فيهِ بَيَانُ مَا قَبَلَكُم مِن خَبَرٍ، وخَبَرُ مَا بَعَدَكُم، وحُكمُ مَا بَينَكُمُ<sup>١٠</sup>٠.

١٦٤١١ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ـ كَمَّا قِيلَ لَهُ: أُمَّتُكَ سَتُفتَتَنُ، فَسُئلَ: ما الْمَخرَجُ مِن ذلك؟ ـ : كتابُ اللهِ المَغرَبُ مِن ذلك؟ ـ : كتابُ اللهِ المَغرَبُ مِن خَلَفِهِ، تَنزيلٌ مِن حَكيمٍ حَميدٍ، مَنِ ابتَغَى العَزيزُ، الذي لا يَأْتيهِ الباطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ ولا مِن خَلفِهِ، تَنزيلٌ مِن حَكيمٍ حَميدٍ، مَنِ ابتَغَى العَيْمِ أَضَلَّهُ اللهُ ١٥٠.

١٦٤١٢\_الإمامُ عليُ ﷺ \_ في صفةِ القرآنِ \_: جَعَلَهُ اللهُ ريّاً لِعَطَشِ العُلَمَاءِ، ورَبيعاً لِقُلوبِ الفُقَهاءِ، ومَحاجَّ لِطُرُقِ الصُّلَحاءِ، ودَواءً ليسَ بَعدَهُ داءً، ونوراً ليسَ مَعهُ ظُلمَةٌ ٣٠.

١٦٤١٣ ـ عند الله : اعلَمُوا أنَّ هذا القرآنَ هُو الناصِحُ الذي لا يَغُشُّ، والهادي الذي لا يُضِلُّ،

<sup>(</sup>١) كذا في المصدر ، وفي بحار الأنوار: ٧٧ / ١٣٥ / ٤٦ «فليرعُ».

<sup>(</sup>٢) العطب: الهلاك، (لسان العرب: ١ / ٦١٠).

<sup>(</sup>٣) النشب في الشيء : إذا وقع فيما لا مخلص له منه .(لـــان العرب : ١ / ٧٥٧) .

<sup>(</sup>٤) نوادر الراوندي: ٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>٦٥٥) تفسير العيَّاشيَّ: ٢/٣/١ و (ص ١١/٦، انظر تمام الحديث).

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٨ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد : ١٠ / ١٩٩٠ .

والْحَدَّثُ الذي لا يَكذِبُ، وما جالَسَ هذا القرآنَ أَحَدُ إلَّا قامَ عَنهُ بزيادَةٍ أَو نُقصانٍ، زيادَةٍ في هُدئ، أو نُقصانِ مِن عَمَّىٰ...

١٦٤١٤ عنه الله : إن الله سبحانه لم يَعِظْ أَحَداً بِمِثْلِ هذا القرآنِ، فإنَّهُ حَبلُ اللهِ المَتينُ وسَبَبُهُ الأمينُ، وفيهِ رَبيعُ القَلبِ، ويَنابيعُ العِلم، وما للقَلبِ جَلاءُ غَيرُهُ".

المجاه الله على خَلقِهِ، أَخَذَ عَلَيهِ اللهِ عَلَىٰ خَلقِهِ، أَخَذَ عَلَيهِ مَتَّاقَهُم، وارتَهَنَ عَلَيْهِم أَنفُسَهُم ٣٠.

١٦٤١٦ عنه الله : أفضَلُ الذِّكرِ القرآنُ، بهِ تُشرَحُ الصُّدورُ، وتَستَنيرُ السَّرائرُ ٤٠٠.

١٦٤١٧ ــ عنه ﷺ : فَتَجلَّىٰ لَهُم سبحانَهُ في كتابِهِ مِن غَيرِ أَن يَكُونُوا رَأُوهُ بَمَا أَرَاهُم مِـن تُدرَتِهِ ﴿ ﴾ .

١٦٤١٨ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : لو ماتَ مَن بَينَ المَشرِقِ والمَغرِبِ لَمَا استَوحَشتُ بعدَ أن يكونَ القرآنُ مَعي™.

١٦٤١٩ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن لم يَعرِف الحَقُّ مِن القرآنِ لم يَتَنَكَّبِ الفِتَنَ ٣٠.

-١٦٤٢ الإمامُ علي على القرآنُ أفضلُ الهدايتين ٥٠٠.

١٦٤٢١ عند على الله الله أنه في القرآن، لا يسبِقُكُم بالعَمَل بدِ غَيرُكُم ١٠٠.

١٦٤٢٢ ـ رسولُ اللهِ عَيَّلِيَالُهُ : كلامي لا يُنسَعُ كلامَ اللهِ، وكلامُ اللهِ يَنسَعُ كلامي، وكلامُ اللهِ يَنسَعُ تعضُهُ تعضاً ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٧٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد: ١٨/١٠.

<sup>(</sup>٢) تهج البلاغة: الخطبة ١٧٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٠١/١.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الخطبة ١٨٣ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٠ / ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٣٢٥٥.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ١٤٧، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٩ /٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٢/٦٠٢/٢١.

<sup>(</sup>٧) المحاسن: ١ / ٧٠٢/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ١٦٦٤.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الكتاب ٤٧.

<sup>(</sup>۱۰) كنز المتال: ۲۹٦١.

المجمّاء الإمامُ عليُّ اللهِ : كتابُ اللهِ تُبصِرُونَ بهِ ، وتَنطِقُونَ بهِ ، وتَسمَعُونَ بهِ ، ويَنطِقُ بَعضُهُ بِبَعضٍ ، ويَشهَدُ بَعضُهُ على بَعضٍ ، ولا يَختَلِفُ في اللهِ ، ولا يُخالِفُ بِصاحِبِهِ عنِ اللهِ ١٩٠٠.

١٦٤٢٤ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : إنَّ القرآنَ لَيُصَدِّقُ بَعضُهُ بَعضاً ، فلا تُكذِّبوا بَعضَهُ بِبَعض ٣٠.

# ٣٢٩٢ \_ القرآنُ إمامُ ورَحمةُ

#### الكتاب

﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَىٰ إِمَاماً وَرَحْمَةً وَلهٰذَا كِتَابٌ مُصَدَّقٌ لِسَاناً عَرَبِيّاً لِيُنْذِرَ الَّذِينَ ظَـلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْفُحْسِنِينَ﴾ ٣٠.

﴿ أَفَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيُّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَاماً وَرَحْمَةً ﴾ ١٠٠.

١٦٤٢٥ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : علَيكُم بالقرآنِ، فاتَّخِذُوهُ إماماً وقائداً ﴿ .

الحقّ، ولا أظهَرَ مِن الباطِلِ... فالكتابُ وأهلُهُ في ذلكَ الزَّمانِ في الناسِ وليسا فيهِم، ومَعَهُم الحقّ، ولا أظهَرَ مِن الباطِلِ... فالكتابُ وأهلُهُ في ذلكَ الزَّمانِ في الناسِ وليسا فيهِم، ومَعَهُم وليسا مَعَهُم، لأنَّ الضَّلالَةَ لا تُوافِقُ الهُدئ وإنِ اجتَمَعا، فاجتَمَعَ القَومُ علَى القُرقَةِ، وافتَرَقُوا على الجَاعَةِ، كَأُنَّهُم أُعُهُ الكتابِ وليسَ الكتابُ إمامَهُم، فلم يَبقَ عِندَهُم مِنهُ إلّا اسمُهُ، ولا يعرفُونَ إلّا خَطَّهُ وزَبْرَهُ ٥٠٠.

### ٣٢٩٣ ـ القرآنُ أحسنُ الحديثِ

#### الكتاب

﴿ اللهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِها مَثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٣٣.

<sup>(</sup>٢) كتر المثال: ٢٨٦١.

<sup>(</sup>٣) الأحقاف: ١٢.

<sup>(</sup>٤) هود: ١٧.

<sup>(</sup>٥) كنز العمّال: ٢٩ - ٤ .

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٤٧.

جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ ﴾ ١٠٠.

١٦٤٢٧ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْظُ : إِنَّ أحسَنَ الحَديثِ كتابُ اللهِ، وخَيرُ الهُدىٰ هُدىٰ محمَّدٍ عَيَّلَهُمْ، وَخَيرُ الهُدىٰ هُدىٰ محمَّدٍ عَيَّلِهُمْ، وَخَيرُ الهُدىٰ هُدىٰ محمَّدٍ عَيَّلِهُمُ، وشَرَّ الأُمورِ مُحَدَثاتُها!!!.

١٦٤٢٨ للإمامُ علي الله : إنَّ أحسنَ القَصصِ وأبلغَ المَوعِظَةِ وأنفَعَ التَّـذكُرِ كـتابُ اللهِ
 جلَّ وعَزَّ ٣٠.

١٦٤٢٩ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : أَصدَقُ القَولِ وأَبلَغُ المَوعِظَةِ وأحسَنُ القَصصِ كتابُ اللهِ ١٠٠

١٦٤٣١ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْلُمُ : أَصدَقُ القَولِ، وأَبلَغُ المَوعِظَةِ، وأحسَنُ القَصصِ كتابُ اللهِ ١٠٠٠ ــ منه عَلَيْ : فَضلُ القرآنِ علىٰ سائرِ الكلام كَفَضلِ اللهِ علىٰ خَلقِهِ ٣٠٠.

الصُّدور ‹ ﴿ اللَّهِ مَامُ عَلَيْ اللَّهِ : أَحَسِنُوا تِلاوَةَ القرآنِ فإنَّهُ أَنفَعُ القَصصِ ، واستَشفُوا بهِ فإنَّهُ شِفاءُ الصُّدور ‹ ﴿ .

# ٣٢٩٤ \_ القرآنُ في كُلِّ زمانِ جديدٌ

١٦٤٣٤ ـ الإمامُ عليُّ الله : لا تُخلِقُهُ كَثرَةُ الرَّدِّ ووُلوجُ السَّمع ١٠٠.

١٦٤٣٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لمّا شئلَ: ما بالُ القرآنِ لا يَزدادُ علَى النَّشرِ والدَّرسِ إلّا

<sup>(</sup>۱) الزمر : ۲۳.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٣/١٢٢/٧٧.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٨ / ١٧٥ / ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) الفقيه: ٤/ ٢٠٤/ ٨٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ١٥٠.

<sup>(</sup>٦-٧) بحار الأنوار: ٨/١١٤/٧٧ و ١٨/١٩/٩٢.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٢٥٤٣.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة:الخطبة ١٥٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢-٣/٩.

غَضَاضَةً؟ \_ : لأنَّ الله تباركَ وتعالىٰ لم يَجعَلْهُ لِزمانٍ دونَ زَمانٍ، ولا لِناسٍ دونَ ناسٍ، فهُو في كلِّ زَمانٍ جَديدٌ، وعِند كُلِّ قَومٍ غَضَّ إلىٰ يَومِ القِيامَةِ \*\*\*.

الألسِنَةِ، لأنّه لم يُجعَلْ لزَمانٍ دونَ زَمانٍ، بل جُعِلَ دليلَ البُرهانِ، والحُجَّةُ الوَثقْ، لا يَخلُقُ على الأزمِنَةِ، ولا يَغِثُّ على الألسِنَةِ، لأنّه لم يُجعَلْ لزَمانٍ دونَ زَمانٍ، بل جُعِلَ دليلَ البُرهانِ، والحُجَّةَ علىٰ كُلِّ إنسانٍ، لا يَأتيهِ الباطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ ولا مِن خَلفِهِ تَنزيلُ مِن حَكيم حَميدٍ ".

# ٣٢٩٥ ـ القرآنُ شيفاءٌ مِن أكبر الداءِ

#### الكتاب

﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِينَ إِلَّا خَسَاراً ﴾ ٣٠.

﴿ يَا أَنَّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَـوْعِظَةً مِـنْ رَبِّكُـمْ وَشِـفَاءٌ لِمَـا فِي الصَّـدُورِ وَهُـدى ورَحْمَـةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ ".

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآناً أَعْجَمِيّاً لَقالُوا لَوْلَا فُصُلَتْ آيَاتُهُ أَاعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيُّ قُلْ هُوَ لِـلَّذِينَ آمَـنُوا هُدىً وَشِفَاءُ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِم عَـمىً أُوْلَـٰئِكَ يُـنَادَوْنَ مِـن مَكَـانٍ بَعِيدٍ﴾ ٣٠.

١٦٤٣٧ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : إنَّ فيهِ شِفاءً مِن أَكبَرِ الداءِ، وهُو الكُفرُ والنَّفاقُ، والغَيُّ والضَّلالُ ١٠٠ . ١٦٤٣٨ ـ الإمامُ الحسنُ اللهِ : إنّ هذا القرآنَ فيهِ مَصابيحُ النُّورِ وشِفاءُ الصُّدورِ، فَلْيَجلُ جالٍ بضَوئهِ، وليُلجمِ الصَّفةَ قَلْبَهُ، فإنَّ التَّفكيرَ حَياةُ القَلبِ البَصيرِ كما يَشِي المُستَنيرُ في الظُّلُهاتِ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٩٢ / ٨٥ / ٨٨. وعن يعقوب بن السكّيت النحوي قال : سألت أبا الحسن الثالث ﷺ ما بال القرآن \_وذكر نحوه \_بحار الأنوار : ٩ / ١٥ / ٩٢.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا الشجز: ٢/١٣٠/.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٨٢.

<sup>(</sup>٤) يونس؛ ٥٧.

<sup>(</sup>٥) فصّلت: ٤٤.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الخطبة ١٧٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩/١٠.

بالنور…

١٦٤٣٩ ـ الإمامُ علي اللهِ : علَيكُم بكتابِ اللهِ؛ فإنّهُ الحَبَلُ المَتينُ، والنورُ المُبينُ، والشّفاءُ النافِعُ... مَن قالَ بهِ صَدَقَ، ومَن عَمِلَ بهِ سَبَقَ ٣٠.

١٦٤٤٠ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْمُ : القرآنُ هُو الدُّواءُ٣٠.

(انظر) الدواء : باب ١٢٩٠.

### ٣٢٩٦ \_ القرآنُ غِنيَ لا غِنيَ دونةً

١٦٤٤١ ــ رسولُ اللهِ عَلِيُّا اللهِ آنُ غِنيَّ ، لا غِنيَّ دونَهُ ، ولا فَقرَ بعدَهُ ٣٠.

١٦٤٤٢ ـ عنه عَلِيلًا: القرآنُ غِنيَّ، لا فَقرَ بَعدَهُ، ولا غِنيَّ دونَهُ ١٠٠.

١٦٤٤٣ ــ الإمامُ الصَّادقُ عِلى اللهِ : مَن قَرَأُ القرآنَ فَهُو غِنيٌّ لا فَقرَ بَعدَهُ ٥٠٠.

الإمامُ على ﷺ : اعلَمُوا أَنَّهُ ليسَ عَلَىٰ أَحَدٍ بعدَ القرآنِ مِن فاقَةٍ ، ولا لأَحَدٍ قبلَ القرآنِ مِن غنىً ، فاستَشفُوهُ مِن أدوائكُم ، واستَعينُوا بهِ علىٰ لأوائكُم ...

المُوتَنَافِينَ : مَن أُعطِيَ القرآنَ فَظَنَّ أَنَّ أَحَداً أُعطِيَ أَكَثَرَ مَمَّا أُعطيَ فقد عَظَمَ صَغيراً وصَغَّرَ كبيراً ٨٠.

(انظر) الغِنى: ياب ٣١١٢.

<sup>(</sup>١) كشف الغنة: ٢ / ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) نهيج البلاغة: الخطبة ١٥٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢٠٣/٩.

<sup>(</sup>٣) كنز العتال: ٢٢١٠.

<sup>(</sup>٤) بحار الأتوار : ١٨/١٩/ ١٨.

<sup>(</sup>٥) كنز العمّال : ٢٣٠٧.

<sup>(</sup>٦) معاني الأخبار: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: الخطبة ١٧٦. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٠ / ١٨.

<sup>(</sup>٨) معاني الأخبار: ٢٧٩.

# ٣٢٩٧ - ما في القرآنِ مِن العلوم والأخبار

٨٦٤٤٨ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : مَن أَرادَ عِلمَ الأُوَّلينَ والآخِرينَ فَلْيُتُوِّرِ القرآنَ ٣٠٠٠.

١٦٤٤٩ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : فيهِ خَبَرُكُم وخَبرُ مَن قَبلَكُم وخَبرُ مَن بَعدَكم وخَبرُ السَّهاءِ والأرضِ، ولَو أَتاكُم مَن يُخبِرُكُم عن ذلكَ لَتَعَجَّبتُم ٥٠٠.

•**١٦٤٥٠**ـعنه الله عنه الله عَزَّوجلَّ ، ما مِن أمرٍ يَختَلِفُ فيهِ اثنانِ إلّا ولَهُ أصلٌ في كتابِ اللهِ عَزَّوجلَّ ، ولكن لا تَبلُغُهُ عُقولُ الرِّجالِ™.

(انظر) الإمامة (٣): باب ١٩٢.

# ٣٢٩٨ ـ تَعلُّمُ القرآنِ

ا ١٦٤٥١ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : يَنبَغي للمؤمنِ أن لا يَموتَ حتىًا يَتَعَلَّمَ القرآنَ، أو يكــونَ في تَعَلَّمِهِ ٣٠.

١٦٤٥٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : القرآنُ مَأْدُبَةُ اللهِ، فَتَعَلَّمُوا مَأْدُبَتَهُ مَا استَطَعتُم ٣٠.

١٦٤٥٣ ـ عنه ﷺ : إنَّ هذا القرآنَ مَأْدُبَةُ اللهِ، فَتَعَلَّمُوا مِن مَأْدُبَتِهِ مَا استَطَعتُم ٣٠.

١٦٤٥٤ ــ الإمامُ عليٌّ عليٌّ : تَعَلَّمُوا القرآنَ فإنَّهُ أحسَنُ الحَديثِ، وتَفَقَّهوا فيهِ فإنَّهُ رَبيعُ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الحكمة ٣١٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩/٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الخطبة ١٥٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٩ / ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) فَلَيْتُؤُورُ القرآن: أي لِينتُر عنه ويفكّر في معانيه وتفسيره وقراءند. (النهاية: ١ / ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤)كنز العمّال: ٢٤٥٤.

<sup>(</sup>٥-٦) الكاني: ٣/٥٩٩/٢و ١/٦٠/٦.

<sup>(</sup>٧) الدعوات للراونديّ : ٢٢٠ / ٦٠٠.

<sup>(</sup>٨) يحار الأتوار: ٩٢/ ١٩/ ١٨/ ١٨.

<sup>(</sup>٩) كنز العمّال: ٢٣٥٦.

القُلوبِ، واستَشفُوا بنورِهِ فإنَّهُ شِفاءُ الصُّدورِ، وأحسِنوا تِلاوَتَهُ فإنَّهُ أَنفَعُ القَصصِ٠٠.

١٦٤٥٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إن أَرَدتُم عَيشَ السُّعَداءِ ومَوتَ الشُّهَداءِ والنَّجاةَ يَومَ الحَسرَةِ والظُّلَّ يَومَ الحَسرَةِ والظُّلَّ يَومَ الحَسرَةِ والظُّلَّ يَومَ الحَسرَةِ والظُّلَّ يَومَ الحَسرَةِ فَادرُسُوا القرآنَ؛ فإنَّهُ كلامُ الرَّحمٰنِ وحِرزٌ مِن الشَّيطانِ ورُجحانٌ في الميزانِ٣.

17207 عند ﷺ: يا مُعاذُ، إن أَرَدتَ عَيشَ السُّعَداءِ ومِيتَةَ الشُّهَداءِ والنَّجاةَ يَومَ الحَشرِ والأمنَ يَومَ الحَشرِ والأمنَ يَومَ الحَوْفِ والنَّورَ يَومَ الظُّلُماتِ والظُّلُ يَدومَ الحَسرورِ والرِّيَّ يَدومَ العَطَشِ والوَزنَ يَومَ الخِفَّةِ والهُدَى يَومَ الضَّلالَةِ فَادرُسِ القرآنَ؛ فإنّهُ ذِكرُ الرَّحمٰنِ وحِرزُ مِن الشَّيطانِ ورُجحانُ فِي الميزانِ ".

١٦٤٥٧ ـ عنه تَبَلِيلُهُ : خِيارُكُم مَن تَعَلَّمَ القرآنَ وعَلَّمَهُ ٣٠.

١٦٤٥٨ ـ عنه تَتَلِيلُهُ : خَيرُكُم مَن تَعَلَّمَ القرآنَ وعَلَّمَهُ ٥٠٠.

١٦٤٥٩ ـ عنه ﷺ : خَيرُكُم مَن قَرَأُ القرآنَ وأقرَأُهُ ٥٠.

الإمامُ الصّادقُﷺ : مَن ماتَ مِن أُولِيائنا وشيعَتِنا ولم يُحسِنِ القـرآنَ عُـلُمَ في عَبِرِهِ لِيَرفَعَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَى عَدرِ عَدَدِ آيـاتِالقـرآنِ فـيقالُ لقـارِئُ القرآنِ: اِقرَأْ وَارْقَ™.

١٦٤٦١ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ : يقالُ لِصاحِبِ القرآنِ: اِقرَأَ وَارِقَ ورَتِّلُ كَمَا كَنتَ تُرَتِّلُ في دارِ الدنيا، فإنَّ مَنزلَتَكَ عندَ آخِر آيَةِ كُنتَ تَقرَؤها ٩٠٠.

١٦٤٦٢ ـ عنه ﷺ : يقالُ لصاحِبِ القرآنِ إذا دَخَلَ الجُنَّةَ : اِقرَأُ وَاصعَدْ، فَيَقرَأُ ويَصعَدُ بكُلِّ آيَةٍ دَرَجةً حتَّىٰ يَقرَأُ آخِرَ شيءٍ مَعهُ مِنهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) تهج البلاغة: الخطبة ١١٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأتوار : ١٨/١٩/ ١٨.

<sup>(</sup>٣) كنز المثال: ٢٤٣٩.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٢/١٨٦/٩٢.

<sup>(</sup>٥\_٦) كنز العمّال: ٢٣٥١. ٢٣٥٤.

<sup>(</sup>٧) يحار الأنوار : ١٠/١٨٨/٩٢.

<sup>(</sup>۸\_۹) كنزالعتال: ۲۳۳۰، ۲۳۳۱.

١٦٤٦٣ ـ عنه عَلِينُ : علَيكُم بتَعَلُّم القرآنِ وكَثرَةِ تِلاوَتِهِ ١٠٠

المَّامُ عليُ اللهِ عليُ اللهِ عليُ اللهِ عليَّ اللهِ عليَّ اللهِ عليَّ اللهِ عليُ اللهِ عليُّ اللهِ اللهِ عليُ اللهِ عليُ اللهِ عليُ اللهِ عليهُ اللهِ عليهُ اللهِ عليهُ اللهِ عليهُ اللهُ اللهُ عليهُ عليهُ عليهُ اللهُ عليهُ عليهُ عليهُ اللهُ عليهُ عل

(انظر) بحار الأنوار: ٩٢ / ١٨٥ باب ٢٠.

# ٣٢٩٩ ـ ثوابُ تعليمِ القرآنِ

١٦٤٦٥ ــ رسولُ اللهِ عَلِيَاتُهُ : مَن عَلَّمَ رجُلاً القرآنَ فهُو مَولاهُ، لا يَخذُلُهُ ولا يَستَأْثِرُ علَيهِ ٣٠.

١٦٤٦٦ عنه عَلَيْهُ : مَن عَلَّمَ عَبداً آيَةً مِن كتابِ اللهِ فَهُو مَولاهُ، لا يَنبَغي لَهُ أَن يَخــٰدُلَهُ ولا يَستَأْثِرَ عَلَيهِ، فإن هُو فَعَلَهُ قَصَمَ عُروَةً مِن عُرَى الإسلام ".

١٦٤٦٧ عنه ﷺ: ما اجتَمَعَ قَومٌ في بَيتٍ مِن بُيوتِ اللهِ يَتلُونَ كتابَ اللهِ ويَتَدارَسُونَهُ بينَهُم إلّا نَزَلَت عليهِمُ السَّكينَةُ، وغَشِيَتهُمُ الرَّحمَةُ، وحَفَّتهُمُ الملائكةُ، وذَكَرَهُمُ اللهُ فيمَن عِندَهُ ١٠٠.

١٦٤٦٨ عنه ﷺ؛ ألا مَن تَعَلَّمَ القرآنَ وعَلَّمَهُ وعَمِلَ بما فيهِ فأنا لَهُ سائقٌ إِلَى الجَنَّةِ ودَليلٌ إِلَى الجنّةِ٣٠.

١٦٤٦٩ عنه عَلَيْهُ : مَن عَلَّمَ وَلَداً لَهُ القرآنَ قَلَّدَهُ اللهُ قِلادَةً يُعجَبُ مِنها الأُوَّلُونَ والآخِرونَ يَومَ القِيامَةِ ٣٠.

القرآنَ<<p>الإمامُ عليُ اللهِ : حَقُّ الوَلَدِ على الوالِدِ أَن يُحَسِّنَ اسْمَهُ، ويُحسِّنَ أَدَبَهُ، ويُـعَلِّمَهُ القرآنَ

١٦٤٧١ ـ رسولُ اللهِ عَلِينَا : مَن قَرَأُ القرآنَ قَبلَ أَن يَحتَلِمَ فَقَد أُوتِيَ الحُكمَ صَبّياً ١٠٠

<sup>(</sup>١١٧) كنزالمثال: ٦٣٦٨، ٢٠٥٥، ٢٨٦٢، ٤٨٦٢، ٢٣٢٠، ٥٧٦٢، ٢٨٦٠،

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: الحكمة ٣٩٩.

<sup>(</sup>٩) كنز المثال: ٢٤٥٢.

# ٣٣٠٠ \_ الحثُّ علىٰ حِفظِ القرآنِ

١٦٤٧٧ \_ رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ : مَن أعطاهُ اللهُ حِفظَ كتابِهِ فَظَنَّ أَنَّ أَحَداً أُعطيَ أَفضَلَ مِمّا أُعطيَ فقد غَمَطَ أَفضَلَ النِّعمَةِ ١٠٠.

١٦٤٧٣ ــ عند ﷺ: لا تَغُرَّنَكُم هذهِ المَصاحِفُ المُعَلَّقَةُ، إِنَّ اللهَ تعالىٰ لا يُعَذِّبُ قَلباً وَعَى القرآنَ...

١٦٤٧٤ عند عَلَيْ : إنّ الذي ليسَ في جَوفِهِ شيءٌ من القرآنِ كالبَيتِ الحَربِ ٣.
 ١٦٤٧٥ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : الحافظُ للقرآنِ العامِلُ بهِ مَع السَّفَرَةِ الكِرام البَرَرَةِ ٣.

١٦٤٧٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِيُّ للهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَمُكَ دُعاءً لا تَنسَى القرآنَ، قُلْ:

اللَّهُمَّ ارحَمْني بتَركِ مَعاصِيكَ أَبداً ما أَبقَيتَني، وَارحَمْني مِن تَكَلَّفِ ما لا يَعنِيني، وارزُقْني خُسنَ اللَّهُمَّ ارحَمْني أَن أَتلُوهُ على النَّحوِ حُسنَ النَّظَرِ فيما يُرضِيكَ، وألزِمْ قلبي حِفظَ كتابِكَ كما عَلَّمتَني، وارزُقْني أَن أَتلُوهُ على النَّحوِ الذي يُرضيكَ عَنِي. اللَّهُمّ نَوِّرْ بكتابِكَ بَصَري، واشرَحْ بهِ صَدري، وأطلِقْ بهِ لِساني، واستَعمِلْ بهِ بَدَني، وقَوِّني بهِ على ذلك، وأعني عليه، إنّه لا يُعينُ عليهِ إلّا أنت، لا إله إلّا أنتَ، لا إله إلّا أنتَ، لا إله اللهُ أنتَ، اللهُ اللهُ

الذي يُرضِيكَ عَنِي ، وأَلزِمْ قَلبي حِفظَ كتابِكَ كما عَلَمتَني، واجعَلْني أَتَداً ما أَبقَيتَني، وارزُقْني حُسنَ النَّظرِ فيما يُرضِيكَ عَنِي، وألزِمْ قَلبي حِفظَ كتابِكَ كما عَلَّمتَني، واجعَلْني أَتلُوهُ علَى النَّحوِ الذي يُرضِيكَ عَنِي . اللَّهُمّ نَوِّرْ بكتابِكَ بَصَرِي، واشرَحْ بهِ صَدري، وفَرِّحْ بهِ قَلبي، وأُطلِقْ بهِ لِساني، واستَعمِلْ بهِ بَدَني، وقَوِّني على ذلك، فإنّهُ لا حَولَ ولا قُوّةَ إلّا بكَ™.

(انظر) الأمثال: باب ٣٦١٧.

كنز العمّال: ٨ / ٤١١ «صلاة حفظ القرآن»، كنز العمّال: ٢ / ٥٨ «في صلاة حفظ القرآن»، الترغيب والترهيب: ٢/ ٣٦٠ «دعاء حفظ القرآن»،

<sup>(</sup>۱ـ۳) كنز المثال: ۲۳۱۷، ۲۶۰۸، ۲۶۷۸.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢/٦٠٣/٢.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٩٢ / ٢٠٨ / ٥.

<sup>(</sup>٦) قرب الإستاد: ٥ / ١٦.

# ٣٣٠١ ـ الحثُّ علَى استِذكارِ القرآنِ

١٦٤٧٨ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْظُ : تَعاهَدُوا هذا القرآنَ ؛ فإنّهُ وَحشِيُّ فلَهُو أَسرَعُ تَفَصَّياً مِن صُدورِ الرّجالِ مِن عُقُلِها، ولا يَقولَنَّ أَحَدُكُم: نَسِيتُ آيةَ كَيتَ وكَيتَ، بل نُسِّيَ٠٠.

١٦٤٧٩ ــعنه ﷺ: بِئسَمَا لِأَحدِكُم أَن يَقُولَ نَسِيتُ آيَةً كَيتَ وكَيتَ، بَل هو نُسُّيَ. استَذكِرُوا القرآنَ، فوالذي نَفسي بيَدِهِ لَهُو أَشَدُّ تَفَصُّياً مِن صُدورِ الرِّجالِ مِن النَّعَم مِن عُقُلِها٣.

١٦٤٨٠ عنه ﷺ: مَثَلُ القرآنِ إذا عاهَدَ علَيهِ صاحِبُهُ فَقَرَأَهُ بالليلِ والنهارِ كَمَثَلِ رجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فإن عَقَلَها حَفِظَها، وإن أطلَقَ عِقالهَا ذَهَبَت، فكذلكَ القرآنُ٣.

١٦٤٨١ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن نَسِيَ سُورَةً مِن القرآنِ مُثَّلَت لَهُ في صُورَةٍ حَسَنةٍ ودَرَجةٍ رَفيعةٍ ، فإذا رَآها قالَ: من أنتِ؟ ما أحسَنكِ! لَيتَكِ لي! فتقولُ: أما تَعرِفُني؟ أنا سُورَةُ كذا وكذا، لو لم تَنسَني لَرَفَعتُكَ إلىٰ هذا المكانِ ".

(انظر) وسائل الشيمة: ٤ / ٨٤٥ باب ١٢. كتر العمّال: ١ / ٦١٥. الكافي: ٢ / ٥٧٦.

# ٣٣٠٢ - جَزاءً حَمَلَةِ القرآنِ

١٦٤٨٢ ــ رسولُ اللهِ عَلِيُنَا : حَمَلَةُ القرآنِ هُمُ الْحَفُونَ بَـرَحَمَةِ اللهِ، المَـلبوسونَ بَـنُورِ اللهِ عَزَّوجِلَّ ".

١٦٤٨٣ ـ عند ﷺ : حَمَلَةُ القرآنِ عُرَفاءُ أَهلِ الجُنَّةِ يَومَ القِيامَةِ ٥٠.

٦٦٤٨٤ عند عَنْهُ اللهِ آنِ عُرَفاءُ أهلِ الجنَّةِ ، والجُاهِدونَ في سَبيلِ اللهِ قُوّادُها ، والرُّسُلُ سادَةً أهل الجنّة إلى اللهِ تُوادُها ، والرُّسُلُ سادَةً أهل الجنّة إلى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَالِي اللهِ المِلْمُولِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْم

<sup>(</sup>١-١) كنز العثال: ٢٨٥٠، ٢٨٤٩، ٢٨٥٤.

<sup>(</sup>٤) تواب الأعمال: ٢٨٣ / ١.

<sup>(</sup>٥) جامع الأخبار: ١١٥ /٢٠٢.

<sup>(</sup>٦) كنز العثال: ٢٢٨٩، ٢٢٨٨، ٢٢٩٠.

<sup>(</sup>V) مستدرك الوسائل: ۱۱/۷/ ۱۲۲۷٥.

١٦٤٨٥ ـ عند عَلَيْهُ : أشرافُ أُمَّتي حَمَلَةُ القرآنِ وأصحابُ الليلِ ١٠٠

٦٦٤٨٦ ــ الإمامُ عليٌ ﷺ : إقرَوُوا القرآنَ واستَظهِرُوهُ، فإنّ اللهَ تعالىٰ لا يُعَذِّبُ قَلباً وِعاءَ ٣٠ القرآنِ٣٣.

١٦٤٨٧ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ فِي دَفنِ شُهَداءِ غَزوَةِ أُحُدٍ ـ: انظُرُوا أَكثَرَهُم جَمعاً للقرآنِ فاجعَلُوهُ أمامَ صاحِبِهِ فِي القَبرِ ".

٨٨٤٨٨ عند عَلِينَ اللهُ عَن جَمَعَ القرآنَ مَتَّعَهُ اللهُ بعَقلِهِ حتَّىٰ يَموتَ٠٠٠.

١٦٤٨٩ ـ الإمامُ على على الله : أهلُ القرآنِ أهلُ اللهِ وخاصَّتُهُ ١٠.

الله الله الله عَزَّوجِلَّ : حامِلُ القرآنِ حامِلُ زايَةِ الإسلامِ، مَن أكرَمَهُ فقد أكرَمَ اللهُ، ومَن أهانَهُ فعلَيهِ لَعنَةُ اللهِ عَزَّوجِلَّ ™.

١٦٤٩١ عنه ﷺ: حَمَلَةُ القرآنِ هُمُ المُعلَّمونَ كلامَ اللهِ، والمُتَلَبَّسونَ بنورِ اللهِ، مَن والاهُم فقد والى اللهِ، ومَن عاداهُم فقد عادَى اللهُ ١٠٠٠.

١٦٤٩٢ ــ كنز العيّال: بَعَثَ النبيُّ ﷺ وَفداً إِلَى الْيَمِنِ، فَأَمَّرَ عَلَيهِم أَميراً مِنهُم وهُو أَصغَرُهُم، فَكَثَ أَيَّاماً لَم يَسِرْ... فقالَ لَهُ رجُلُ : يا رسولَ اللهِ ، أَتُؤَمِّرُهُ عَلَينا وهُــو أَصــغَرُنا؟! فَـذَكَــرَ النبيُّ ﷺ قِراءتَهُ القرآنُ٣.

(انظر) بحار الأنوار: ٩٢/ ١٧٧ باب ١٩، كنز المثال: ١/٥٢٣.

# ٣٣٠٣ \_ما يُنبَغي لحامِلِ القرآنِ

١٦٤٩٣ \_ رسولُ اللهِ عَبِيلِهُ : إِنَّ أَحَقَّ الناسِ بالتَّخَشُّع فِي السُّرِّ والعَلانيةِ لَحَامِلُ القرآنِ، وإِنَّ أَحَقَّ

<sup>(</sup>١) الخصال: ٧/ ٢١.

<sup>(</sup>٢)كذا في المصدر، والظاهر : وعني.

<sup>(</sup>٣) جامع الأخبار: ١١٥/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤ ـ ٩) كنز العمّال: ٢٩٨٩٠، ٢٩٨٨، ٢٢٢٨، ٢٣٤٤، ٢٣٤٥، ٤٠٢٠.

الناسِ في السِّرُّ والعَلانيَّةِ بالصلاةِ والصوم لَحَامِلُ القرآنِ٠٠٠.

١٦٤٩٤ عنه ﷺ -إذ خَرَجَ ذاتَ يَومٍ وهو يُنادي بأعلى صَوتِهِ -: يا حاملَ القرآنِ، أكحُلْ عَينَيكَ بالبُكاءِ إذا ضَحِكَ البَطّالونَ، وقُمْ بالليلِ إذا نامَ الناعُونَ، وصُم إذا أكلَ الآكِلُونَ، واعفُ عَتَن ظَلَمَكَ، ولا تَحقِدُ فيمَن يَحقِدُ، ولا تَجهَلُ فيمَن يَجهَلُ ٣٠.

(انظر) العقل: باب ٢٨٠٩، العلم: ياب ٢٨٨٦.

# ٣٣٠٤ ـ ما لا يَنبغي لحاملِ القرآنِ

١٦٤٩٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ : لا يَنبغي لِصاحِبِ القرآنِ أَن يَجِدَّ مَع مَن حَدَّ ، ولا يَجهَلَ مَع مَن يَجهَلُ وفي جَوفِهِ كلامُ اللهِ ٣٠.

١٦٤٩٦ عند تَتَلِيَّةُ : ليسَ يَنبغي لِحامِلِ القرآنِ أَن يَسفَهُ فِيمَن يَسفَهُ أَو يَغضَبَ فيمَن يَغضَبُ، أَو يَحتَدَّ فيمن يَحتَدُّ ولكنْ يَعفُو ويَصفَحُ لِفَضل القرآنِ<sup>١٠</sup>.

(انظر) العقل: باب ٢٨١٠.

# ٣٣٠٥ ـ الحثُّ علىٰ تِلاوَةِ القرآنِ

#### الكتاب

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ يَجَارَةً لَنْ تَبُورَ﴾.

١٦٤٩٧ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلاً : إذا أَحَبَّ أَحدُكُم أَن يُحَدِّثَ رَبَّهُ فَلْيَقرَأُ القرآنَ ١٠٠.

١٦٤٩٨ ـ عنه عَيَّالَةُ : إنّ هذهِ القُلوبَ تَصدَأُكها يَصدَأُ الحَديدُ. قيلَ : يا رسولَ اللهِ، فما جَلاؤها؟ قالَ : تِلاوَةُ القرآنِ™.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢ / ٢٠٤ / ٥.

<sup>(</sup>٢-٤) كُنْر المثال: ٢٣٤٩ ، ٢٣٤٧ و ٢٣٤٨.

<sup>(</sup>٥) فاطر: ٢٩.

<sup>(</sup>٦\_٧) كنز الممّال: ٢٤٤١، ٢٢٥٧.

١٦٤٩٩ ــ الإمامُ عليُّ عليُّ اللهِ : لِقاحُ الإيمانِ تِلاوَةُ القرآنِ ١٠٠

-١٦٥٠٠ عند الله : مَن أيسَ بِتِلاوَةِ القرآنِ لم تُوحِشُهُ مُفارَقَةُ الإخوانِ ".

١٦٥٠١\_رسولُ اللهِ عَلَيْكَ بقِراءةِ القرآنِ؛ فإنّ قِراءتَهُ كَفّارةٌ للذُّنوبِ، وسَترٌ في النارِ، وأمانٌ مِن العذاب.٣.

١٦٥٠٢ \_عند ﷺ : إذا قَرَأَ القارئُ القرآنَ فَأَخطَأَ أُو لَحَنَ أُو كَانَ أَعجَميًا كَتَبَهُ المَلَكُ كما أُنزِلَ ...

١٦٥٠٣ عنه ﷺ: يا بُنَيَّ، لا تَغفُلْ عَن قِراءةِ القرآنِ؛ فإنَّ القرآنَ يُحيِي القَلبَ، ويَنهىٰ عنِ الفحشاءِ والمُنكَرِ والبَغي

١٦٥٠٤ عند عَلَيْ أَ مَن قَرَأَ القرآنَ فَقدِ استُدرِجَ النَّبوَّةُ مِن جَنبَيهِ، غيرَ أَنَهُ لا يُوحىٰ إلَيهِ ٥٠٠ من قَرَأُ القرآنَ فكأنَّمَا استُدرِجَتِ النُّبوَّةُ بينَ جَنبَيهِ، غيرَ أَنَّهُ لا يُوحىٰ ١٦٥٠٥ منه تَيْلِينٌ ؛ مَن قَرَأُ القرآنَ فكأنَّمَا استُدرِجَتِ النُّبوَّةُ بينَ جَنبَيهِ، غيرَ أَنَّهُ لا يُوحىٰ

۱٬۵۰۵ عمد عبر ۱ من قرا القران فحالم استدرِ جب النبوه بين جنبيم، عبر الله لا يوحم

٦٦٥٠٦ ـ الإمامُ عليٌ ﷺ ـ عندَ خَتمِهِ القرآنَ ـ: اللّهُمّ اشرَحْ بالقرآنِ صَدرِي، واستعمِلْ بالقرآنِ بَدَني، ونَوِّرْ بالقرآنِ بَصَري، وأُطلِقْ بالقرآنِ لِساني، وأُعِنِّي علَيهِ ما أَبقَيتَني، فإنّهُ لا حَولَ ولا قُوّةَ إلاّ بكَ™.

(انظر)كنز المثال: ٢ / ٣٤٩، بحار الأنوار: ٩٢ / ٣٦٩ باب ١٢٦.

# ٣٣٠٦ ـ قِراءةُ القرآنِ بالصُّوتِ الحَسَنِ

١٦٥٠٧ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْنَ : إنَّ حُسنَ الصَّوتِ زينَةُ للقرآنِ ١٠٠.

١٦٥٠٨ عنديَتِكِ ؛ لِكلِّ شيءٍ حِليّةٌ وحِليّةُ القرآنِ الصَّوتُ الحَسَنُ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١\_٢) غرر الحكم: ٧٦٢٣، ٨٧٩٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ١٨/١٧/ ٩٢.

<sup>(</sup>١٤-٧) كنز المقال: ٢٣٤٩، ٢٣٤٧، ٤٠٣٢. ٢٣٤٩.

<sup>(</sup>٨ــ٩) يعار الأنوار: ٦/٢٠٩/٩٢ و ص ١٩٠٨٠.

<sup>(</sup>۱۰) كنز ألعثال: ۲۷٦۸.

١٦٥٠٩ ـ عند عَلَيْ : زَيُّنُوا القرآنَ بأصواتِكُم ١٠٠٠

١٦٥١-عنه ﷺ - لما شعل عن أحسن الناس صَوتاً بالقرآنِ -: مَن إذا سَمِعتَ قِراءَتَــهُ
 رأيتَ أنّهُ يَخشَى الله ٣٠.

١٦٥١١ عند عَلَيْكُ : إنَّ مِن أحسَنِ الناسِ صَوتاً بالقرآنِ الذي إذا سَمِعتُمُوهُ يَقرَأُ حَسِبتُموهُ يَخشَى الله ٣٠٠.

١٦٥١٢ عند عَلَيْ : حَسِّنُوا القرآنَ بأصواتِكُم ؛ فإنَّ الصَّوتَ الحَسَنَ يَزيدُ القرآنَ حُسناً ١٠٠.

المَّامُ الصَّادَقُ عَلَيْهِ : كَانَ عَلَيُّ بنُ الحَسينِ صلواتُ اللهِ عَلَيهِ أَحسَنَ الناسِ صَوتاً بالقرآنِ، وكَانَ السَّقّاؤونَ قَيُرُّونَ فَيَقِفُونَ ببابِهِ يَسمَعُونَ قِراءَتَهُ، وكَانَ أَبُو جعفرٍ عَلَيْهِ أَحسَنَ الناس صَوتاً (١٠٠٠).

١٦٥١٤ عند عَلَيْنَا : ما بَعَثَ اللهُ عَزُّوجِلُّ نَبِيّاً إِلَّا حَسَنَ الصَّوتِ ٥٠.

# ٣٣٠٧ حقُّ التَّلاوةِ

#### الكتاب

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَنَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَنَئِكَ هُــمُّ الْحَاسِرُونَ﴾™.

17010 ــ الإمامُ علي ﷺ : إلَى اللهِ أَشكُو مِن مَعشَرٍ يَعيشُونَ جُهَالاً ويَموتُونَ ضُلّالاً ، ليسَ فيهم سِلعَةُ أَنفَقَ بَيعاً ولا أُغلَىٰ ثَمَناً مِن الكتابِ إذا تُلِيَ حَقَّ تِلاوَتِهِ ، ولا سِلعَةُ أَنفَقَ بَيعاً ولا أُغلَىٰ ثَمَناً مِن الكتابِ إذا حُرِّفَ عَن مَواضِعِهِ إنه

<sup>(</sup>١٠/ ٢) بحار الأنوار : ٢/ ١٩٠/ ٢ وص ١٩٥/ ١٠.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ٢ / ٣٦٤ / ٩.

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال: ٢٧٦٥.

<sup>(</sup>٥ـ٦) الكافي: ٢/٦١٦/١ وح ١٠.

<sup>(</sup>٧) البقرة: ١٢١.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: الخطبة ١٧، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١ / ٢٨٤.

الامامُ الصّادقُ الله عنه عنه عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الكِتاب يَتُلُونَهُ حَقَّ بِلاَوْتِهِ الله عَ الله عَدَابَ الله عَدَابً الله عَدَابً الله الله عَدَابً عَدَابً الله عَدَابً الله عَدَابًا الله عَدَابً عَدَابً عَدَابً عَدَابً عَدَابًا عَدَابً عَدَابًا عَدَابًا

١٦٥١٨ ــ رسولُ اللهِ عَلِمَاتُ ــ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ ــ : يَتَّبِعُونَهُ حَقَّ اتِّباعِهِ ﴿ اللهُ المَّامَ وَيَنُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ مَ فَإِذَ أَفَدَتَنَا المَـعُونَةَ عــلىٰ المَامُ زينُ العابدينَ الله اللهُ عند خَتمِهِ القرآنَ ــ: اللَّهُمَّ فإذ أَفَدَتَنَا المَـعُونَةَ عــلىٰ يَلاوَتِهِ وسَمَّلُتَ جَواسِيَ أَلسِنَتِنَا بحُسنِ عِبارَتِهِ فاجعَلْنَا مَثَّن يَرعاهُ حَقَّ رِعايَتِهِ، ويَدِينُ لكَ باعتِقادِ التَّسليمِ لِحُكمَ آياتِهِ ﴿ اللهُ ال

- ١٦٥٢٠ لَهُ الْحَسَنُ عَلَيْ : اعلَمُوا عِلماً يَقيناً أَنْكُم ... لن تَتلوا الكتابَ حَـقَ تِـلاوَتِهِ حَيِّ تَعرِفُوا الذي حَرَّفَهُ، فإذا عَرَفتُم ذلك عَرَفتُمُ البِدَعَ والتَّكلُّفَ ...

المَّارِهِ الإَمامُ عليُّ اللهِ : أينَ القَومُ الذينَ دُعُوا إِلَى الإِسلامِ فَقَبِلُوهُ، وقَرَوُوا القرآنَ فأحكمه هُ؟ ١٦٥٢١

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٤٧، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٠٤/٩ راجع تمام الخطبة.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر : ٢٣٦/٢.

<sup>(</sup>٣) الدرّ المنثور : ١ / ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) الصحيفة السجادية: ١٥٨ الدعاء ٤٢.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار : ٧٨/ ١٠٥ / ٣.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الخطبة ١٢١.

١٦٥٢٢ عند الله : أوَّهِ على إخوانيَ الذينَ تَلَوُا القرآنَ فَأَحكُمُوهُ، وتَدَبَّرُوا الفَرضَ فَأَقامُوهُ، أحيَوا السُّنَّةَ وأماتُوا البِدعَةَ، دُعُوا للجِهادِ فَأَجابُوا، ووَثِقُوا بالقائدِ فَاتَّبَعُوهُ اللهِ

# ٣٣٠٨\_نَبذُ الكتابِ

﴿وَإِذْ أَخَذَ ٱللهُمِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّئُنَّهُ لِلنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِم وَٱشۡتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشۡتَرُونَ﴾٣.

﴿ وَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللهِ مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ٣٠.

الإمامُ الجوادُ عَنَى اللهُ عَنَهُم عِلْمَ الكِتَابِ حِينَ نَبَذُوهُ ووَلَاهُم عَنَهُم عِلْمَ الكتَابِ حِينَ نَبَذُوهُ ووَلَاهُم عَدُوَّهُم حِينَ تَوَلَّوهُ، وكانَ مِن نَبذِهِمُ الكتابَ أن أقاموا حُروفَهُ وحَرَّفُوا حُدودَهُ، فَهُم يَروُونَهُ ولا يَرعُونَهُ، والجُهُالُ يُعجِبُهُم حِفظُهُم للرَّوايَةِ، والعُلَماءُ يَحَرُنُهُم تَركُهُم للرَّعايَةِ ٥٠.

١٦٥٢٤ ــ الإمامُ على اللهِ : مَن قَرَأَ القرآنَ فماتَ فَدَخَلَ النارَ فَهُو مَمَّنَ كَانَ يَتَّخِذُ آياتِ اللهِ هُزُواً ١٠٠٠ ــ الإمامُ على اللهِ : مَن قَرَأَ القرآنَ فماتَ فَدَخَلَ النارَ فَهُو مَمَّنَ كَانَ يَتَّخِذُ آياتِ اللهِ

### ٣٣٠٩ ـ آدابُ القِراءةِ

#### ] ـ تنظيفُ القّم

١٦٥٢٥ ــ رسولُ اللهِ عَنَالِلَهُ : نَظِفُوا طَرِيقَ القرآنِ ، قيلَ : يا رسولَ اللهِ ، وما طَرِيقُ القرآنِ ؟ قالَ : أفواهُكُم ، قيلَ : عِادًا ؟ قالَ : بالسُّواكِ ١٠٠ .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٨٢.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) الكاني: ١٦/٥٣/٨.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الحكمة ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار : ٢١/٢١٣/ ١١.

١٦٥٢٦ ـ عنه عَلَيْ : إِنَّ أَفُواهَكُم طُرُقُ القرآنِ، فَطَيْبُوها بالسُّواكِ٠٠٠.

١٦٥٢٧ \_ عند ﷺ : طَيِّبُوا أَفواهَكُم ؛ فإنَّ أَفواهَكُم طَرِيقُ القرآنِ ٣٠٠.

٢ .. الاستِعادَةُ

#### الكتاب

﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ ٣٠.

١٦٥٢٨ ــ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : أُغلِقُوا أَبُوابَ المَعصيَةِ بالاستِعاذَةِ، وافتَحُوا أَبُوابَ الطاعَةِ بالآستِعاذَةِ، وافتَحُوا أَبُوابَ الطاعَةِ بالتَّسميَةِ (١٠).

١٦٥٢٩\_عنه الله عنه الله عن التَّعوُّذِ عندَ افتِتاحِ كُلِّ سُورَةٍ \_: نَعَم، فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِن الشَّيطانِ الرَّجيمِ، وذَكَرَ أَنَّ الرَّجيمَ أَخبَثُ الشَّياطينِ ".

(انظر) عنوان ٣٧٩ «الاستعاذة».

#### ٣ ـ التَّرتيلُ

#### الكتاب

﴿أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتُّلِ الْقُرْآنَ تَوْتِيلاً﴾ ٩٠.

170٣٠ ــرسولُ اللهِ تَلَيُّهُ ــ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿وَرَتَّلِ القُرآنَ تَر تيلاً ﴾ ــ: بَيِّنْهُ تِبياناً ، ولا تَنكُّرُهُ نَثَرُ اللهُ التَّلُوبَ ، ولا يَكُن هَمُّ أَحَدِكُم آخِرَ البَّقْلِ، ولا تَهُذَّهُ هَذَّ الشَّعرِ ، قِفُوا عندَ عَجائبِهِ ، حَرِّكُوا بهِ القُلوبَ، ولا يَكُن هَمُّ أَحَدِكُم آخِرَ السُّورَةِ ٧٠.

١٦٥٣١ عند عَجَائِيةٍ - أيضاً -: بَيِّنَهُ تَبِيناً ، ولا تَهُذَّهُ هَذَّ الشَّعرِ ، قِفُوا عندَ عَجائيِهِ ، وجَرِّحُوا بهِ القُلوبَ ، ولا يَكُن هَمُّ أحدِكُم آخِرَ السُّورَةِ ١٩٠٠.

<sup>(</sup>١٤١) كنز المثال: ٢٧٥١، ٢٧٥٢.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٩٨.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ٢٤/٢١٦/٩٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير الميّاشيّ: ٢ / ٢٧٠ / ٦٨.

<sup>(</sup>٦) المزَّمَل: ٤.

<sup>(</sup>٧) نوادر الراوندي: ٣٠.

<sup>(</sup>٨) كنز العمّال: ٤١١٧.

١٦٥٣٢ ـ الإمامُ عليِّ اللهِ \_ أيضاً \_ : بَيِّنُهُ تِبِياناً ولا تَهُذَّهُ هَذَّ الشَّعرِ ، ولا تَنثُرُهُ نَثرَ الرَّملِ ، ولكنْ أفزعوا قُلوبَكُمُ القاسِيَةَ ، ولا يَكُن هَمُّ أحدِكُم آخِرَ السُّورَةِ (١٠.

٤ ـ التُّدبُرُ

#### الكتاب

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَاهُا ﴾ ٣٠.

﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَّبَّرُوا ۚ آياتِهِ ولِيتَذَكَّرَ أُولُو الأَلْبَابِ ﴾ ".

﴿ أَفَلَمْ يَدَّبُّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُم مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الأُوَّلِينَ ﴾ ١٠٠.

﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ﴾ ٣٠.

الإمامُ زينُ العابدينَ اللهِ : آياتُ القرآنِ خَزائنُ العِلمِ ، فكُلَّما فَتَحتَ خِزانَةً فيَنبغي لكَ أن تَنظُرَ فيها ٩٠.

١٦٥٣٦ ـ الإمامُ عليُّ اللَّهُ : تَدَبَّرُوا آياتِ القرآنِ واعتَبِرُوا بهِ، فإنَّهُ أَبِلَغُ العِبَرِ ٣٠.

١٦٥٣٧ ــ رسولُ اللهِ عَلِيَةُ ؛ لا يَفقَهُ مَن قَرَأُ القرآنَ في أَقَلَّ مِن ثلاثٍ ٥٠٠.

١٦٥٣٨ عند عَلَيْ منها قالَ لابنِ عُمرَ -: إقرأ القرآنَ في كُلِّ شَهرٍ، قالَ: قلتُ: إنَّى أَجِدُ

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢/٦١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٣.

<sup>(</sup>٣) محمّد: ٢٤. (١) ما ٩٠

<sup>(</sup>٤) ص: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) المؤمنون: ٦٨.

<sup>(</sup>٦) النساء: ٨٢.

<sup>(</sup>٧\_٨) بحار الأتوار: ٩٢/ ٢١١/ ٤ و ص٢١٦/ ٢٢.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ٤٤٩٣.

<sup>(</sup>۱۰) كنز العمّال: ۲۸۲۸.

قُوَّةً، قالَ: اقرَأْهُ في عِشرِينَ لَيلةً، قالَ: قلتُ: إنِّي أَجِدُ قوَّةً، قالَ: فاقْرأْهُ في عَشرِ لَيالٍ، قالَ: إنّي أَجِدُ قوّةً، قالَ: فاقرَأْهُ في سَبعِ ولا تَزِدْ علىٰ ذلكَ٠٠.

الإمامُ الصّادقُ على السّادقُ عن قِراءةِ القرآنِ في ليلَةٍ -: لا يُعجِبُني أن تَقرَأُهُ في اللّهِ من شَهر ".

(انظر) العيادة: باب ٢٤٩١.

#### ٥ ـ الخُشوعُ

#### الكتاب

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُم لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُونُوا آلْكِتابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ ٣٠.

١٦٥٤٠ عيون أخبار الرضائل عن رجاء بن أبي الضحاك: كانَ [الرَّضا ﷺ في طريقِ خُراسانَ ] يُكثِرُ باللَّيلِ في فراشِهِ مِن تِلاوَةِ القرآنِ، فإذا مَرَّ بآيَةٍ فيها ذِكرُ جَنَّةٍ أو نارٍ بَكىٰ وسَأَلَ اللهَ الجَنَّةَ وتَعَوَّذَ بِهِ مِن النارِ ".

١٦٥٤١ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : إنِّي لَأَعجَبُ كيفَ لا أَشيبُ إِذَا قَرَأْتُ القرآنَ إِنْ

١٦٥٤٢ ـ عند ﷺ : اقرَؤوا القرآنَ بالحُزنِ ؛ فإنَّهُ نَزَلَ بالحُزنِ ٣٠.

١٦٥٤٣ \_عنه عَلِينًا : اقرؤوا القرآن وابكوا، فإن لم تَبكُوا فَتَباكُوا، ليس مِنّا مَن لم يَتَغَنَّ بالقرآنِ ١٠٠

١٦٥٤٤ ــ عند عَلَيْكُ : ما مِن عَينٍ فاضَت مِن قِراءةِ القرآنِ إلَّا قَرَّتْ يَومَ القِيامَةِ ٥٠٠.

الله الله ١٦٥٤٥ عند ﷺ ـ لمّا سُئلَ عن أحسَنِ الناسِ قِراءةً ــ: إذا سَمِعتَ قِراءتَهُ رَأَيتَ أَنَّـهُ يخشَى الله ٣٠٠.

(انظر) حديث ١٦٥١١.

<sup>(</sup>١) كنز المثال: ٢٨١٥.

<sup>(</sup>۲) الکانی: ۲/۱۱۷/۲.

<sup>(</sup>٣) الحديد : ١٦ .

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرُّضا لقيد: ٢ / ١٨٢ / ٥.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ١٦/٢٥٨/١٦.

<sup>(</sup>١- ٩) كنز العمّال: ٢٧٧٧، ٢٧٩٤، ٢٨٢٤، ٢٤١٤.

# ٣٣١٠ \_مَحظوراتُ التَّلاوَةِ

الفِسقِ وأهلِ الكبائرِ؛ فإنّهُ سَيَجِيءُ مِن بَعدِي أقوامٌ يُرَجّعونَ القرآنَ تَرجيعَ الفِـناءِ والنَّـوحِ السِّسقِ وأهلِ الكبائرِ؛ فإنّهُ سَيَجِيءُ مِن بَعدِي أقوامٌ يُرَجّعونَ القرآنَ تَرجيعَ الفِـناءِ والنَّـوحِ والرَّهبانيّةِ، لاَ يَجوزُ تَراقِيهُم، قُلوبُهُم مَقلوبَةً، وقُلوبُ مَن يُعجِبُهُ شَأْنُهم.

١٦٥٤٧ \_ عند عَلَيْ : إِنِّي أَخَافُ عَلَيكُمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّينِ... وأَن تَتَّخِذُوا القرآنَ مَزاميرَ ". 
١٦٥٤٨ \_ عبدُاللهِ بنُ رَواحَةَ: نَهانا رسولُ اللهِ عَلِيلاً أَن يَقرَأَ أَحَدُنا القرآنَ وهُو جُنُبُ ".

١٦٥٤٩ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : مَن قَرَأَ القرآنَ يَتَأَكَّلُ بهِ الناسَ جاءَ يَومَ القِيامَةِ ووَجهُهُ عَظمٌ ليسَ علَيهِ لحَمُّ".

(انظر) یاب ۳۳۱۲، ۳۳۱۳.

# ٣٣١١ \_مَن يَلعَنُه القرآنُ

١٦٥٥٠ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : رُبَّ تالِ القرآنِ والقرآنُ يَلعَنُهُ ١٠٠

١٦٥٥١ ـ عند عَلَيْهُ : ليسَ القرآنُ بالتَّلاوَةِ ولا العِلمِ بالرَّوايَةِ ، ولكنِ القرآنُ بالهِدايَةِ والعِلمَ بالدَّرايَةِ ١٠٠٠ .

١٦٥٥٢ ـ عنه عَلِي : أنتَ تَقرأ القرآنَ ما نَهاكَ، فإذا لم يَنهَكَ فَلَستَ تَقرَؤُهُ ٥٠٠.

١٦٥٥٣ عنه عَلَيْهُ : اقرَأِ القرآنَ ما مَهاكَ، فإن (فإذا) لم يَنهَكَ فلَستَ تَقرَوْهُ ٥٠٠.

١٦٥٥٤ عنديَ الغُرَباءُ في الدنيا أربَعةً: قرآنُ في جَوفِ ظالمٍ، ومَسجِدٌ في نادي قَومٍ لا يُصَلَّىٰ فيهِ، ومُصحَفُ في بَيتٍ لا يُقرَأُ فيهِ، ورَجُلُ صالحٌ مَع قَوم سوءٍ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢/٦١٤/٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأتوار : ٩٢ / ١٩٤ / ٨.

<sup>(</sup>٣-٤) كنز العمّال: ٢٨٤٣، ٤٢٠١.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٩٢/ ١٨٤/ ١٩.

<sup>(</sup>٦) كنز العمّال: ٢٤٦٢.

<sup>(</sup>٧) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٠ / ٢٣.

<sup>(</sup>٨\_٩) كنز العثال: ٢٧٧٦، ٢٨٤٥.

### ٣٣١٢ ـ القُرّاءُ الفَجَرَةُ

١٦٥٥٥ \_ مصباحُ الشَّريعةِ: قالَ النبيُّ عَلِيناً : أَكثَرُ مُنافِق أُمَّتي قُرَّاؤها ١٠٠٠

١٦٥٥٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنّ في جَهنَّمَ رَحاءً مِن حَديدٍ تُطحَنُ بها رُؤوسُ القُرّاءِ، والعُلَماءِ الجُرمينَ٣.

١٦٥٥٧ ـ الإمامُ الباقرُ اللهِ : مَن دَخَلَ علىٰ إمامٍ جائرٍ فَقَرَأَ علَيهِ القرآنَ يُريدُ بذلكَ عَرَضاً مِن عَرَضِ الدنيا لُعِنَ القارئُ بِكُلِّ حَرفٍ عَشرَ لَعناتٍ ، ولُعِنَ المُستَمِعُ بكُلِّ حَرفٍ لَعنَةً ٣٠. ١٦٥٥٨ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : مَن تَعَلَّمَ القرآنَ للدنيا وزينَتِها حَرَّمَ اللهُ علَيهِ الجُنَّةَ ٣٠.

(انظر) العلم: ياب ٢٨٩٣.

# ٣٣١٣ \_ أصنافُ القُرّاءِ

17009 الإمامُ عليُّ اللهِ \_ لِإياسِ بنِ عامِرٍ \_: يا أخا عكِّ، إنّك إن بَقِيتَ فَسَتَقرأُ القرآنَ ثلاثةُ أصنافٍ: صِنفُ للهِ عَزَّوجلَّ، وصِنفُ للدنيا، وصِنفُ للجِدالِ، فإنِ استَطَعتَ أن تكونَ مِثَّن يَقرَؤهُ للهِ عَزَّوجلَّ فافعَلْ ".

1707-الإمامُ الصّادقُ اللهِ : القُرّاءُ ثلاثةُ : قارئُ قَرَأَ (القرآنَ) لِيَستَدِرَّ بهِ المُلُوكَ ويَستَطيلَ بهِ على الناسِ فذاكَ مِن أهلِ النارِ، وقارئٌ قَرَأَ القرآنَ فَحَفِظَ حُروفَهُ وضَيَّعَ حُدودَهُ فذاكَ مِن أهلِ النارِ، وقارئٌ قَرَأَ القرآنَ فَحَفِظَ حُروفَهُ وضَيَّع حُدودَهُ فذاكَ مِن أهلِ النارِ، وقارئٌ قَرَأَ (القرآنَ) فاستَتَرَ بهِ تَحْتَ بُرنُسِهِ فهُو يَعمَلُ بمُحكَمِهِ ويُسؤمِنُ بمُتشابِهِهِ ويُقيمُ فَرائضَهُ ويُحِلُّ حَلالَهُ ويُحَرِّمُ حَرامَهُ فهذا بمِثَن يُنقِذُهُ اللهُ مِن مُضِلَّاتِ الفِتَنِ وهُو مِن أهلِ الجُنّةِ ويُشَعَّمُ فيمَن شاءَ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) مصباح الشريمة : ٣٧٣.

<sup>(</sup>٢) جامع الأخبار: ١٣٠/ ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) الاختصاص: ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) بحار الأتوار : ٧٧/ ١٠٠ / ١.

<sup>(</sup>٥) كنز العمّال: ٤١٩٢.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ١٦٥ / ١٦٥.

١٦٥٦١ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : قُرَاءُ القرآنِ ثلاثةُ : رجُلُ قَرَأَ القرآنَ فَا عَّخَذَهُ بِضَاعَةً فاستَحرَمَهُ ١١ المُلُوكَ واستَالَ به الناسَ ، ورَجُلُ قَرَأَ القرآنَ فأقامَ حُروفَهُ وضَيَّعَ حُدودَهُ ، كَثَرَ هؤلاءِ مِن قُرّاءِ القرآنِ لا كَثَرَهُم اللهُ تعالى! ورجُلُ قَرَأَ القرآنَ فَوضَعَ دَواءَ القرآنِ على داءِ قلبِهِ فَأسهرَ بهِ ليلَهُ وأَظمَأُ بهِ نَهَارَهُ وقامُوا اللهُ عَسَاجِدِهِم وحَبَوا به اللهُ عَرَانِسِهِم، فهؤلاءِ يَدفَعُ اللهُ بهِمُ البَلاءَ ويُنزِلُ غيتَ السهاءِ ، فواللهِ هَوْلاءِ مِن القُرّاءِ أعَزُّ مِن الكِبريتِ الأحرِ ١٠٠ ويُزيلُ عَيتَ السهاءِ ، فواللهِ هَوْلاءِ مِن القُرّاءِ أعَزُّ مِن الكِبريتِ الأحرِ ١٠٠ ويُزيلُ عَيتَ السهاءِ ، فواللهِ هَوْلاءِ مِن القُرّاءِ أعَزُّ مِن الكِبريتِ الأحرِ ١٠٠ ويُزيلُ عَيتَ السهاءِ ، فواللهِ هَوْلاءِ مِن القُرّاءِ أعَزُّ مِن الكِبريتِ الأحرِ ١٠٠ ويُزيلُ عَيتَ السهاءِ ، فواللهِ هَوْلاءِ مِن القُرّاءِ أعَزُّ مِن الكِبريتِ الأحرَ ١٠٠ ويُنزِلُ غيتَ السهاءِ ، فواللهِ هَوْلاءِ مِن القُرّاءِ أعَزُّ مِن الكِبريتِ الأحرَانِ ١٠٤ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَرَانُهُ اللهُ عَدْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرِيْهُ اللهُ اللهُ عَدْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَرْبُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٦٥٦٢ ـ الامامُ الصّادقُ اللهِ : إنَّ مِن الناسِ مَن يَتَعَلَّمُ القرآنَ لِيُقالَ: فلانٌ قارِئٌ ! ومِنهُم مَن يَتَعَلَّمُهُ فَيَطلُبُ بهِ الصَّوتَ فيقالُ: فلانٌ حَسَنُ الصَّوتِ ! وليسَ في ذلك خَيرٌ ، ومِنهُم مَن يَتَعَلَّمُهُ فيقومُ بهِ في ليلِهِ ونَهارِهِ ، لا يُبالِي مَن عَلِمَ ذلكَ ومَن لم يَعلَمْهُ ‹ .

١٦٥٦٣ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : مَن قَرَأَ القرآنَ يُريدُ بهِ السَّمعَةَ والبِمَاسَ شيءٍ لَتِيَ اللهَ عَزَّوجلً يَومَ القِيامَةِ وَوَجهُهُ عَظمٌ ليسَ علَيهِ لَحَمْ... ومَن قَرَأُ القرآنَ ولم يَعمَلُ بهِ حَشَرَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ أَعمىٰ فيقولُ: ﴿رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ...﴾ ؟ ١٣٠

(انظر) العلم: ياب ٢٨٦٧.

# ٣٣١٤ \_استِماعُ القرآنِ

١٦٥٦٤ \_رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : ألا من اشتاق إلى اللهِ فَليَستَمِعْ كلامَ اللهِ ١٠.

١٦٥٦٥ ـ عنه ﷺ : مَنِ استَمَعَ آيَةً مِن القرآنِ خَيرٌ لَهُ مِن ثَبِيرٍ ذَهَبًا. والثَبيرُ اسمُ جَبَلٍ عَظیمِ بالَیمَنِ ٩٠٠.

<sup>(</sup>١) في لسان الميزان: «فاستجرّ به الملوك». (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) في لسان الميزان: «وقاموه» . (كما في هامش المصدر) .

 <sup>(</sup>٣) في المنتخب: «فنحوا به». وفي المجمع: «فخنوا يبكون، هوضرب من البكاء». (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) في المنتخب: «يديل». (كما في هامش المصدر، وهو الأظهر).

<sup>(</sup>٥) كنز المثال : ٢٨٨٢.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٢ / ٨ - ٦ / ٦ .

<sup>(</sup>Y) ثواب الأعمال: ٢٣٧٧.

<sup>(</sup>٨) كنز العقال: ٢٤٧٢.

<sup>(</sup>٩) بعار الأنوار: ٩٢/ ٢٠/ ١٨/

١٦٥٦٦ عنه عَلَيْهُ : يُدفَعُ عن قارئِ القرآنِ بَلاءُ الدنيا، ويُدفَعُ عن مُستَمِعِ القرآنِ بَلاءُ الآخِرَةِ
 الآخِرَةِ

١٦٥٦٧ عند ﷺ : مَنِ استَمَعَ إلىٰ آيَةٍ مِن كتابِ اللهِ كُتِبَت لَهُ حَسَنةً مُضاعَفةً ، ومَن تَلا آيَةً مِن كتاب اللهِ كانَت لَهُ نوراً يَومَ القِيامَةِ ٣٠.

# ٣٣١٥ \_أدبُ الاستِماع

#### الكتاب

﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ٣٠.

﴿ قُلُ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِـلْأَذْقَانِ شَجَّداً \* وَيَقُولُونَ لِلْأَذْقَانِ يَـبْكُونَ وَيَـزِيدُهُمْ خُشُوعاً \* وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَـبْكُونَ وَيَـزِيدُهُمْ خُشُوعاً ﴾ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَـبْكُونَ وَيَـزِيدُهُمْ خُشُوعاً ﴾ (\*\*).

﴿ أُولَـٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَيَمَّنْ حَمَّلْنا مَعَ نُـوحٍ وَمِــنْ ذُرِّيَّةٍ إِزْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَيَمَّنْ هَدَيْنا وَاجْتَبَيْنا إِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ آياتُ الرَّحْنِ خَزُّوا سُجَّداً وَيُكِيِّلُهُ ".

 ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُم لِذِكْرِ اللهِ وَما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ﴾™.

١٦٥٦٨ ــ الإمامُ الصادقُ للله \_ لما سَأَلَهُ زُرارَةُ عن وُجوبِ الإنصاتِ والاستِاعِ على مَن يَسمَعُ القرآنَ ــ: نَعَم،إذا قُرئَ القرآنُ عِندَكَ فقد وَجَبَ علَيكَ الاستِاعُ والإنصاتُ ٣.

١٦٥٦٩ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنّ الله َ يقولُ للمؤمنينَ : ﴿وَإِذَا قُرِئَ القُرآنُ ﴾ يَعني في الفَريضَةِ خَلفَ الإمام ﴿فَاسْتَمِعُوا...﴾ ٨٠٠.

<sup>(</sup>۱\_۲) كنز العثال: ۲۳۱٦،٤٠٣١.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) الإسراء:١٠٧\_١٠٩.

<sup>(</sup>٥) مريم: ٥٨.

<sup>(</sup>٦) الحديد: ١٦.

<sup>(</sup>۵٫۷) بعار الأنوار: ۷/۲۲۲/۹۲ و ص۲۲۱/۳.

# ٣٣١٦ للقرآنِ ظَهِرُ وبَطنُ

١٦٥٧-رسولُ اللهِ ﷺ: ما أنزَلَ اللهُ عَزَّوجلَّ آيَةً إلّا لهَا ظَهرُ وبَطنٌ، وكلُّ حَرفٍ حَدُّ، وكُلُّ
 حَدًّ مُطَلَعُ</i>

١٦٥٧١ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ اللهِ : كتابُ اللهِ عَزَّوجلَّ على أربَعةِ أشياءَ: على العِبارَةِ، والإشارَةِ، واللَّطائفُ للأولياءِ، والإشارَةُ للخَواصُّ، واللَّطائفُ للأولياءِ، والحقائقُ للأولياءِ، والحقائقُ للأنبياءِ...

١٦٥٧٢ ــ الإمامُ الباقرُ على : إنَّ للقرآنِ بَطناً ، وللبَطنِ بَطنُ ، ولَهُ ظَهِرٌ ، وللظَّهرِ ظَهرُ ، ... وليسَ شيءٌ أبعَدَ مِن عُقولِ الرِّجالِ مِن تَفسيرِ القرآنِ ، إنَّ الآيَةَ لَتَكُونُ أُوَّلُهَا في شيءٍ وآخِــرُها في شيءٍ ، وهُو كلامٌ مُتَّصِلٌ يَتَصرَّفُ علىٰ وُجوهٍ ٣٠.

١٦٥٧٣ ـ الإمامُ علي على القرآنُ ظاهِرُهُ أنيقُ، وباطِنُهُ عَميقُ ١٠٠

١٦٥٧٤ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : القرآنُ كُلُّهُ تَقريعٌ ، وباطِنُهُ تَقريبٌ ٠٠٠.

(انظر) بحار الأنوار: ٩٢ / ٧٨ باب ٨.

# ٣٣١٧ - التَّحذيرُ مِن التَّفسيرِ بالرَّأي

١٦٥٧٥ ــ رسولُ اللهِ تَقَلِيلُمُ : قالَ اللهُ جلَّ جلالُه: ما آمَنَ بِي مَن فَسَّرَ بِرَأْيهِ كَلامي ١٠٠. ١٦٥٧٦ ــ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : مَن فَسَّرَ القرآنَ بِرَأْيهِ فَأَصابَ لَم يُؤجَرُ، وإن أَخطَأُ كانَ إِمُّهُ عَلَيهِ ١٠٠.

١٦٥٧٧ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلِنَا : مَن قالَ في القرآنِ بغَيرِ عِلمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِن النارِ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ٢٤٦١.

<sup>(</sup>٢\_٣) بحار الأتوار : ٢٩/ ١٨/٢٠ و ص ٩٥/ ٤٨.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الخطبة ١٨.

<sup>(</sup>٥) معانى الأخبار: ٢٣٢ / ١.

<sup>(</sup>٦-١) بعار الأنوار: ١/١٠٧/٩٢ و ص١١/١١٠.

<sup>(</sup>۸) كنز العشال: ۲۹۵۸.

١٦٥٧٨ \_ عنه عَلِين الله عنه عَكِلُم في القرآنِ برَأيهِ فَأَصابَ فَقَد أَخطَأُ ١٠٠.

١٦٥٧٩\_عند عَلَيْ : مَن قالَ في القرآنِ بغَيرِ ما عِلمٍ جاءَ يَومَ القِيامَةِ مُلجَماً بلِجامٍ مِن نارٍ ".
١٦٥٨-عند عَلَيْ : أكثَرُ ما أخافُ على أُمَّتِي مِن بَعدي رجُلُ يَتَأْوَّلُ القرآنَ يَضَعُهُ علىٰ غير مَواضِعِهِ ".

١٦٥٨١ \_ الإمامُ علي ﷺ \_ مِن كتابٍ لَهُ إلى معاويةَ \_: فَعَدُوتَ علَى الدنيا بِتأويلِ القرآنِ (٤٠. (انظر) عنوان ١٧٦ «الرأي (٢)».

تفسير الميزان: ٣ / ٤٤ «ما معنّى التأويل؟».

# ٣٣١٨ ـ مَن يَعرِفُ القرآنَ

المِمامُ الباقرُ عَلَيْهِ لِلقَتادةَ بنِ دِعامَةً \_: يا قَتادَهُ، أَنتَ فَقيهُ أَهلِ البصرةِ؟ فقالَ: هكذا يَزعُمونَ، فقالَ أَبو جعفرٍ اللَيْهِ: بَلَغَني أَنَكَ تُفَسَّرُ القرآنَ، قالَ لَـهُ قَـتادةُ: نَـعَم، فقالَ أبو جعفرِ اللَيْهِ: بِعِلمٍ تُفَسِّرُهُ أم بجَهلٍ؟ قالَ: لا، بِعلمٍ \_ إلى أن قالَ \_ يا قَتادَةُ، إِنَمَا يَعرِفُ القرآنَ مَن خُوطِبَ بِهِ (").

١٦٥٨٣ ـ الإمامُ عليٌّ اللهِ : ذلكَ القرآنَ فاستَنطِقُوهُ، ولن يَنطِقَ، ولكنْ أُخْبِرُكُم عَنهُ ٥٠٠.

١٦٥٨٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنَّ اللهَ جَعَلَ وَلايَتَنا أَهلَ البَيتِ قُطبَ القرآنِ، وقُطبَ جَميع

<sup>(</sup>١-١) بحار الأنوار: ٢٠/١١١/ ٢٠.

<sup>(</sup>٣) منية المريد: ٣٦٩.

<sup>(</sup>٤) نهيج البلاغة: الكتاب ٥٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٨٠/٣١١/٥.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الخطبة ١٥٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩١٧/٠.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الخطبة ٨٧.

الكُتبِ، عليها يَستَديرُ مُحكمُ القرآنِ، وبها نَوَّهَتِ الكُتبُ،، ويَستَبينُ الإيمانُ،،

# ٣٣١٩ \_ أصنافُ آياتِ القرآنِ

#### لكتاب

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُ فَيَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْسِتِغَاءَ الفِـتْنَةِ وَابْسِتِغَاءَ تَأْويسَلِهِ وَمَـا يَـعْلَمُ تَأْوِيسَلَهُ إِلَّا اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُرُ إِلّا أُولُو الأَلْبَابِ﴾٣٠.

١٦٥٨٦ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : إنّ القرآنَ نَزَلَ على خَمسةِ وُجوهٍ: حَلالٍ، وحَــرامٍ، ومُحكَــمٍ، ومُحكَــمٍ، ومُحكَــمٍ، وأمثالٍ. فاعمَلُوا بالحَـلالِ، ودَعُــوا الحــَـرامَ، واعــمَلُوا بــالحُحكَمِ، ودَعُــوا المُــتَشابِة، واعتَـبِرُوا بالأمثالِ.».

١٦٥٨٧ ـ عندمَتَهُ : أُنزِلَ القرآنُ علىٰ سَبعَةِ أحرُفٍ: آمِرٍ، وزاجِرٍ، وتَرغيبٍ، وتَرهيبٍ، وجَدَلٍ، وقَصصٍ، ومَثَلِ<sup>١١</sup>٠.

170٨٨ ـ الإمامُ علي علي الله تبارك وتعالى أنزلَ القرآنَ على سَبعَةِ أقسامٍ، كُلُّ مِنها شافٍ كَافٍ، وهي: أمرُ، وزَجرُ، وتَرغيبُ، وتَرهيبُ، وجَدَلُ، ومَثَلُ، وقَصصُ. وفي القرآنِ ناسِخُ ومَنسوخٌ ومُحكَمُ ومُتشابِهُ، وخاصٌ وعامٌ، ومُقدَّمٌ ومُؤخَّرُ، وعَزامُمُ ورُخَصٌ، وحَلالُ وحَرامٌ، وفرائضُ وأحكامٌ، ومُنقَطِعٌ ومَعطوفٌ، ومُنقَطِعٌ غيرُ مَعطوفٍ، وحَرفُ مَكانَ حَرفٍ.

ومِنهُ مَا لَفظُهُ خَاصٌّ، ومِنهُ مَا لَفظُهُ عَامٌّ مُحتَمِلُ العُمومِ، ومِنهُ مَا لَفظُهُ واحِدٌ ومَعناهُ جَمعٌ، ومِنهُ مَا لَفظُهُ جَمعٌ ومَعناهُ واحِدٌ، ومِنهُ مَا لَفظُهُ مَاضٍ ومَعناهُ مُستَقبَلٌ، ومِنهُ مَا لَفظُهُ علَى الحَنَبَرِ ومَعناهُ حِكايَةٌ عن قَومٍ آخَرَ، ومِنهُ مَا هُو باقٍ مُحرَّفٌ عن جِهَيْهِ، ومِنهُ مَا هُو عَـلَىٰ خِـلافِ

<sup>(</sup>١) في بحار الأنوار : ٢٦ / ٢٧ / ٢٩ «وبها يوهُبُ الكتب».

<sup>(</sup>٢) تفسير العيّاشيّ: ١ / ٥ / ٩.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٧.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ٣/١٨٦/٩٢.

<sup>(</sup>٥) كنز المقال: ٣٠٩٦.

تَنزيلِهِ، ومِنهُ مَا تَأْويلُهُ فِي تَنزيلِهِ، ومِنهُ مَا تأويلُهُ قَبلَ تَنزيلِهِ، ومِنهُ مَا تأويلُهُ بَعدَ تَنزيلِهِ.

ومِنهُ آياتُ بَعضُها في سُورَةٍ وتَمَامُها في سُورَةٍ أخرىٰ، ومِنهُ آياتُ نِصفُها مَنسوخُ ونِصفُها مَتروكُ علىٰ حالِهِ، ومِنهُ آياتُ مُحْتَلِفَةُ اللَّفظِ مُتَّفِقَةُ المَعنىٰ، ومِنهُ آياتُ مُـتَّفِقَةُ اللَّفظِ مُحْتَلِفَةُ المَعنىٰ، ومِنهُ آياتُ فيها رُخصَةٌ وإطلاقُ بعدَ العَزيمَةِ، لأنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ يُحِبُّ أَن يُؤخَذَ بِرُخَصِهِ كها يُؤخَذُ بِعَزائمِهِ.

ومنه رُخصَةً صاحِبُها فيها بالخِيارِ إن شاءَ أُخَذَ وإن شاءَ تَرَكَها، ومِنهُ رُخصَةً ظاهِرُها خِلافُ باطِنِها يُعمَلُ بظاهِرِها عندَ التَّقيَّةِ ولا يُعمَلُ بباطِنِها مَع التَّقيَّةِ، ومِنهُ مُخاطَبَةُ لِقَومٍ والمَعنى لآخَرين، ومِنهُ لا يُعمَلُ بلنبيِّ ﷺ ومَعناهُ واقعٌ على أُمَّتِهِ، ومِنهُ لا يُعرَفُ تَحَريمُهُ إلّا بـتَحلِيلِهِ، ومِنهُ لا يُعرَفُ تَحَريمُهُ إلّا بـتَحلِيلِهِ، ومِنهُ لا يُعرَفُ تَحَريمُهُ إلّا بـتَحلِيلِهِ، ومِنهُ ما أَنزِلَ فيهِ.

ومِنهُ رَدُّ مِن اللهِ تعالىٰ واحتِجاجٌ علىٰ جَميعِ المُلجِدينَ والزَّنادِقةِ والدَّهريّةِ والشَّنَويّةِ والقَّنَويّةِ والقَندِيّةِ والجُّعَبُرَةِ وعَبَدَةِ الأوثانِ وعَبَدَةِ النِّيرانِ، ومِنهُ احتِجاجٌ على النَّصارىٰ في المسيحِ اللهُ ومِنهُ الرَّدُّ على النَّعارَىٰ في المسيحِ اللهُ ومِنهُ الرَّدُّ علىٰ مَن زَعَمَ أَنَّ الإيمانَ لا يَزيدُ ولا يَنقُصُ وأَنَّ الكُفرَ كذلك، ومِنهُ الرَّدُّ علىٰ مَن زَعَمَ أَن المَيامَةِ ثَوابٌ وعِقابُ ١٠٠.

# ٣٣٢٠ ـ المُحكَماتُ والمُتَشابِهاتُ

170٨٩ الإمامُ علي الله عن تفسيرِ المحكمِ والمُتشابِهِ مِن كتابِ اللهِ عَزَّوجلَّ ... المُمامُ علي اللهِ عَنَّوجلَّ اللهِ عَزَّوجلَّ : ﴿ هُوَ الّذِي أَنزَلَ عَلَيكَ أَمّا اللهُ كَمُ الذي لم يَنسَخْهُ شيءُ مِن القرآنِ فَهُو قُولُ اللهِ عَزَّوجلَّ : ﴿ هُوَ الّذِي أَنزَلَ عَلَيكَ النّاسُ فِي المُتشابِهِ الكِتابِ وأُخَرُ مُتشابِهاتُ ﴾ وإنّا هلك النّاسُ في المُتشابِه لأنبَّم لم يَقِفُوا على مَعناهُ ولَم يَعرِفُوا حَقيقَتَهُ، فَوضَعُوا لَهُ تأويلاتٍ مِن عندِ أَنفُسِهِم بآرائهِم واستَغتوا بذلك عن مَسألةِ الأوصياءِ....

وأمَّا المُتَشَابِهُ مِن القرآنِ فهُو الذي انحَرَفَ مِنهُ، مُتَّفِقُ اللَّفظِ مُختَلِفُ المَـعنيٰ، مِـثلُ قَـولِهِ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٩٣ / ٤.

عَزَّوجلَّ: ﴿يُضِلُّ اللهُ مَن يَشَاءُ ويَهدِي مَن يَشَاءُ﴾ فَنَسَبَ الضَّلالَةَ إِلَىٰ نفسِهِ في هذا المَوضِعِ، وهذا ضَلاهُمُ عن طريقِ الجُنَّةِ بفِعلِهِم، ونَسَبَهُ إِلَى الكُفَّارِ في مَوضِعٍ آخَرَ ونَسَبَهُ إِلَى الأصنامِ في آيَةٍ أُخرىٰ ١٠٠.

(انظر) الضلالة : باب ٢٣٨٣، الفتنة : باب ٢١٥١، القضاء (١) : باب ٣٣٥٣.

١٦٥٩٠ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ لمّا سُئلَ عنِ الْحُكَمِ والمُتَشَابِهِ ــ: الْحُكَـمُ مــا نَـعمَلُ بــهِ، والمُتَشَابِهُ ما اشتَبَهَ علىٰ جاهِلِهِ™.

١٦٥٩١ ــ عنه ﷺ ــ أيضاً ــ: المُحكَمُ ما يُعمَلُ بهِ، والمُتَشابِهُ الذي يُشبِهُ بَعضُهُ بَعضاً ٣. ١٦٥٩٢ ــ عنه ﷺ : إنّ القرآنَ فيهِ مُحكَمٌ ومُتَشابِهٌ، فأمّا المُحكَمُ فـنُؤمِنُ بــهِ ونَــ عمَلُ بــهِ ونَدينُ بهِ، وأمّا المُتَشابِهُ فنُؤمِنُ بهِ ولا نَعمَلُ بهِ ٣.

المسابق العلامة في الميزان ـ بعد ذكر الأخبار المرويّة عن المعصومين المي في تفسير المتشابه ـ: أقول: الأخبار كما ترئ متقاربة في تفسير المتشابه، وهي تؤيّد ما ذكرناه في البيان السابق: أنّ التشابه يقبل الارتفاع، وأنّه إنّا يرتفع بتفسير المحكم له. وأمّا كون المنسوخات السابق: أنّ التشابهات فهو كذلك كما تقدّم، ووجه تشابهها ما يظهر منها من استمرار الحكم وبقائه، من المتشابهات فهو كذلك كما تقدّم، ووجه تشابهها ما ذكره الله في خبر العيون: «إنّ في أخبارِنا ويفسّره الناسخ ببيان أنّ استمراره مقطوع. وأمّا ما ذكره الله في خبر العيون: «إنّ في أخبارِنا مستفيضة والاعتباريساعده، فإنّ الأخبار لا تشتمل إلّا على ما اشتمل عليه القرآن الشريف، مستفيضة والاعتباريساعده، فإنّ الأخبار لا تشتمل إلّا على ما اشتمل عليه القرآن الشريف، ولا تُبيّن إلّا ما تعرّض له. وقد عرفت فيا مرّ: أنّ التشابه من أوصاف المعنى الذي يدلّ عليه اللفظ، وهو كونه بحيث يقبل الانطباق على المقصود وعلى غيره، لا من أوصاف اللفظ من حيث دلالته على المعنى نظير الغرابة والإجمال، ولا من أوصاف الأعمّ من اللفظ والمعنى.

وبعبارة أُخرى: إنَّا عرض التشابه لمَّا عرض عليه من الآيات لكون بسياناتها جـارية

<sup>(1</sup> ـ ٤) يحار الأنوار : ( ٩٣ / ١٦ انظر تمام الكلام) و ٩٢ / ٣٨٣ / ١٥ وص ٣٨٣ / ٢٩ و ح ٢٠.

<sup>(</sup>٥) عيون أخبار الرُّضا الثَّيْلًا: ١ / ٢٩٠/ ٣٩.

مجرَى الأمثال بالنسبة إلى المعارف الحقّة الإلهيّة، وهذا المعنىٰ بعينه موجود في الأخبار؛ ففيها متشابه ومحكم كما في القرآن، وقد ورد عن النبيّ ﷺ أنّه قال: «إنّا مَعاشِرَ الأنبياءِ نُكلّمُ الناسَ علىٰ قَدرِ عُقولِهُم»...

(انظر) الحديث: باب ٧٣٤.

بحار الأنوار: ٩٢/٣٧٣باب ١٢٧.

# ٣٣٢١ \_إشاراتُ القرآنِ

١٦٥٩٤ ــ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : إنَّ اللهَ بَعَثَ نَبيَّهُ بِهَايَاكَ أَعني واسمَعي يا جارَة» ٣٠. ١٦٥٩٥ ــ عنه اللهِ : نَزَلَ القرآنُ بِهَايَاكَ أَعني واسمَعي يا جارَة» ٣٠.

1709٧ ــ الإمامُ الرَّضا اللَّهِ ــ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿عَفَا اللهُ عَنكَ لِمَ أَذِنْتَ لَمُّمُ ﴾ ــ: هذا يمّا نَزَلَ بِسْمَايّاكَ أَعني واسمَعي يا جارَة» ... وكذلك قولُهُ عَزَّوجلَّ: ﴿لَثَنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ... ﴾ وقولُهُ عَزَّوجلَّ: ﴿وَلَولا أَنْ ثَبَّتُناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ... ﴾ ١٠٠٠.

### ٣٣٢٢ ـ وُجِوهُ القرآنِ

١٦٥٩٨ ـ الإمامُ عليُ اللهِ \_ لِعَبدِاللهِ بنِ العبّاسِ لَمَا بَعَثَهُ للاحتِجاجِ عـلَى الخَـوارجِ ـ: لا تُخاصِمْهُم بالقرآنِ؛ فإنَّ القـرآنَ حَـّالُ ذو وُجـوهٍ، تَـقولُ ويَـقولونَ، ولكـنْ حـاجِجْهُم (خاصِمْهُم) بالسُّنَّةِ، فإنَّهُم لن يَجِدُوا عَنها تحيصاً ٥٠.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ٣ / ٦٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٩٢ / ١٨١ / ١٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢ / ٦٣١ / ١٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير العيّاشيّ: ١٠/١٠).

<sup>(</sup>٥) عيون أخبار الرَّضا اللَّيَّة: ١/٢٠٢/١.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الكتاب ٧٧.

17099 الدرّ المنثور عن عِكرمَةٍ: سَمِعتُ ابنَ عبّاسٍ بُحَدِّثُ عنِ الحَنوارجِ الذينَ أنكَرُوا الحُكومَة فَاعتَزَلُو مِنهُم اثنا عَشَرَ أَلفاً فَدَعاني عليٌّ فقالَ: الحُكومَة فَاعتَزَلُو مِنهُم اثنا عَشَرَ أَلفاً فَدَعاني عليٌّ فقالَ: اذهَبْ إلَيهِم فخاصِئهُم وادْعُهُم إلى الكتابِ والسُّنَّةِ، ولا تُحاجَّهُم بالقرآنِ فإنّهُ ذو وُجوهٍ، ولكنْ خاصِئهُم بالسُّنَّةِ (١٠).

١٦٦٠٠ رسولُ اللهِ عَلَيْنَ : القرآنُ ذو وُجوهٍ، فَاحْمِلُوهُ عَلَىٰ أَحسَن وُجوهِهِ ٣٠.

# ٣٣٢٣ \_ أُمُّ القرآنِ

١٦٦٠١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : ﴿ الْحَمدُ شِهِ رَبِّ العالَمينَ ﴾ أمُّ القرآنِ وأمُّ الكتابِ والسَّبعُ المَثاني ٣٠.

١٦٦٠٢ عنه ﷺ : ﴿ الْحَمَدُ شِهِ رَبِّ العالَمينَ ﴾ سَبعُ آياتٍ ، ﴿ بسمِ اللهِ الرَّحَمَٰ نِ الرَّحَــيمِ ﴾ إحداهُنَّ وهِي السَّبعُ المَناني والقرآنُ العَظيمُ ، وهِي أُمُّ القرآنِ ".

١٦٦٠٣ عنه عَلَيْهُ \_ لِسَعيدِ بنِ المُعلَىٰ إذ دَعاهُ وهُو في الصلاةِ فلَم يُحِبْهُ \_: أَلَم يَقُلِ اللهُ:
﴿اسْتَجِيبُوا لللهِ ولِلرَّسُولِ إذا دَعاكُم﴾؟!

ثُمَّ قَالَ: لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعظَمَ سُورَةٍ فِي القرآنِ قبلَ أَن تَخرُجَ مِن المَسجِدِ، فَأَخَذَ بِيَدي، فَلَمَّا أَرَدنا أَن نَخرُجَ قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّكَ قلتَ: لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً فِي القرآنِ؟ قالَ: ﴿الْحَمدُ لللهِ ربِّ العالمَينَ﴾ هي سَبعُ المَثاني والقرآنُ العَظيمُ الذي أُوتيتُهُ \* .

١٦٦٠٤ عند عَيْنَا : ما أنزَلَ الله في التَّوراةِ ولا في الإنجيلِ ولا في الزَّبورِ ولا في الفُرقانِ مِثلَ أمِّ القرآنِ .

<sup>(</sup>١) الدرّ المنثور : ١ / ٤٠.

<sup>(</sup>٢) كنز المتال: ٢٤٦٩.

<sup>(</sup>٤٤٤) الدرّ المنثور: ١٧/١.

<sup>(</sup>٥) الدرّ المنثور: ١٣/١.

١٦٦٠٠ عند ﷺ : مَن قَرَأَ فاتِحَةَ الكتابِ فكأ غَّا قَرَأَ التَّوراةَ والإنجيلَ والزَّبورَ والفُرقانَ ١٠٠.

(انظر) الشيطان: باب ٢٠٢٣.

تفسير الميزان: ٤٣/٣ «ما معنى كون الشحكمات أمّ الكتاب؟».

# ٣٣٢٤\_أعظَمُ آيةٍ وأعدَلُها وأخوَفُها وأرجاها

١٦٦٠٦ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : أعظمُ آيَةٍ في القرآنِ آيَةُ الكُرسِيُّ.

وأعدَلُ آيَةٍ في القرآنِ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالعَدلِ والإحسانِ ﴾ إلى آخِرِها.

وأَخْوَفُ آيَةٍ فِي القرآنِ ﴿فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذُرَّةٍ خَيراً يَرَهُ ۞ ومَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ﴾.

وأرجىٰ آيَةٍ في القرآنِ ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رَحمَةِ اللهِ ﴾ ".

(انظر) الرجاء: باب ١٤٤٨.

<sup>(</sup>۱\_۱) الدرّ المنثور: ١٦/١ و ح ١٦.

<sup>(</sup>٢) كنز المثال: ٢٥٣٩.



# المُقرَّبون

بحار الأنوار: ٢١٣/٧٠ باب ٥٤ «معنى قربه تعالى».

انظر: عنوان ٩٠ «المحبّة (٢) » ، ١٩١ «الرّضا (٢) » ، ٤٧٧ «اللقاء » ، ٥٦١ «الوّلاية (٢) » .

الأنس: باب ٢٠٦٠، الجار: باب ٦٤٦، الصلاة (١): باب ٢٢٦٧، الاستغفار: ياب ٣٠٨٧، القلب: باب ٣٣٨٢، ٢٣٨٤.

### ٣٣٢٥ \_ المُقرَّبونَ

#### الكتاب

﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبادِنَا فَيْنَهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَصْلُ الْكَبِيرُ﴾ ١٠٠.

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولَئكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ ٣٠.

﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ \* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ ﴾ ٣٠.

﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا الْتَقَرَّبُونَ﴾ ".

١٦٦٠٧\_الإمامُ الصّادقُ اللَّهِ \_ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الكِتَابَ﴾ \_: الظالمُ يَحُومُ حَوْمَ '' نفسِهِ، والمُقتَصِدُ يَحومُ حَومَ قلبِهِ، والسابِقُ يَحُومُ حَومَ رَبِّهِ عَزَّوجلَّ ''.

١٦٦٠٨ ـ الإمامُ الباقرُ على \_ أيضاً \_: السابِقُ بالحقيراتِ: الإمامُ، والمُقتَصِدُ: العارِفُ للإمامِ، والمُقتَصِدُ: العارِفُ للإمامِ، والظالِمُ لنفسِهِ: الذي لا يَعرِفُ الإمامَ™.

١٦٦٠٩ عند على المنطقة من المنطاع المنطاع المنطاع المنطاع المنطقة والحَمَّا والمَّا المُناع الله المُناع الله المُناع الله المُناع الله المُناع الله المُناع المُناع الله المُناع المُ

المجان السابقُ بالخَيراتِ فعليُّ بنُ الله الله الله الله السابقُ بالخَيراتِ فعليُّ بنُ الله والحَسَنُ والمُسَينُ والشَّهيدُ مِنّا، وأمّا المُقتَصِدُ فصائمٌ بالنهارِ وقائمٌ بـالليلِ، وأمّــا

<sup>(</sup>١) فاطر: ٣٢.

<sup>(</sup>۲..۲) الواقعة: (۱۰، ۱۱)، (۸۸، ۹۸).

<sup>(</sup>٤) المطفّفين: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) الحَوم والحَوَمان: الدُّوَران، ودوران الظالم لنفسه: حوم نفسه اتباعه أهواءها وسعيه في تحصيل ما يرضيها، ودَوَران المقتصد حَومَ قلبه: اشتغاله بما يزكّي قبليه وينظهّره بـالزهد والتنعبّد،ودوران السـابق،الخيرات حــوم ربّه: إخــلاصه له تعالى فعيذكر وينسى غـيره فلا يرجوإلا إيّاه ولايقصد إلّا إيّاه. (تفسير العيزان:٢١٧-٥).

<sup>(</sup>٦) معاني الأخبار : ١٠٤.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ١/٢١٤/١.

<sup>(</sup>٨) مجمع البيان: ٨ / ٦٣٩.

الظالِمُ لنفسِهِ ففيهِ ما في الناسِ وهُو مَعْفُورٌ لَهُ٣٠.

17711 ـ رسولُ الله ﷺ ـ أيضاً ـ: أمّا السابِقُ فَيَدخُلُ الجُنَّةَ بغيرِ حِسابٍ، وأمّا المُقتَصِدُ فَيُحاسَبُ حِساباً يَسيراً، وأمّا الظالمُ لنفسِهِ فيُحبَسُ في المقامِ ثُمّ يَدخُلُ الجُنَّةَ، فهُمُ الذينَ قالوا: ﴿ الحَمدُ شِهِ الذي أَذْهَبَ عَنّا الحَزَنَ﴾ ٣٠.

١٦٦١٢ عند عَلَيْ \_ في قولِهِ تعالى: ﴿والسّابِقونَ الأَوَّلُونَ مِن المُهاجِرِينَ والأَنصارِ﴾ وقولهِ: ﴿والسّابِقونَ ۞ أُولئكَ المُقرَّبُونَ﴾ \_: أنزَلهَا اللهُ تعالىٰ في الأنبياءِ وأوصيائهِم، فأنا أفضَلُ النوصياءِ سُر. فأنا أفضَلُ الأوصياءِ ٣٠.

١٦٦١٣ ـ الإمامُ الكاظمُ اللهِ : مَكتوبٌ في الإنجيلِ: ... طُوبِي لِلمُصلِحينَ بينَ الناسِ، أُولئكَ هُمُ المُقَرَّبونَ يَومَ القِيامَةِ (٤).

#### ٣٣٢٦ ـ عِبادَةُ المُقرَّبينَ

١٦٦١٤ ـ الإمامُ علي ﷺ : علَيكُم بِصِدقِ الإخلاصِ وحُسنِ اليَقينِ، فإنَّهُما أَفضَلُ عِبادَةِ المُقرَّبِينَ · · .

١٦٦١٥ ـ عنه ﷺ : الجُودُ في اللهِ عِبادَةُ المُقَرَّبينَ ١٠.

17717 تنبيه الخواطر: إنَّ عيسىٰ مَرَّ بثلاثةِ نَفَرٍ قد نَحَلَت أبدائهُم وتَغَيَّرَت ألوائهُم، فقالَ لَمُّم: ما الذي بَلَغَ بِكُم ما أرىٰ؟ فقالوا: الحَوفُ مِن النارِ، فقالَ: حَقُّ على اللهِ أن يُؤمِنَ الحائف.

ثُمَّ جاوَزَهُم إلىٰ ثلاثةٍ آخَرِينَ فإذا هُم أَشَدُّ نُحـولاً وتَغَيُّراً، فقالَ: ما الذي بَلَغَ بِكُم مــا أرىٰ؟ قالوا: الشَّوقُ إلى الجُنَّةِ، فقالَ: حَقُّ علَى اللهِ أن يُعطِيَكُم ما تَرجُونَ.

ثُمُّ جاوَزَهُم إلىٰ ثلاثةٍ آخَرينَ فإذا هُم أَشَدُّ نُحُولاً وتَغيُّراً كأنَّ علىٰ وُجوهِهِمُ المَرايا مِن

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٧ / ٤٩.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان: ٨/٨٢٨.

<sup>(</sup>٣) كمال الدين : ٢٧٦ / ٢٥.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٣٩٣.

<sup>(</sup>٥-٦) غرر الحكم: ١٧٥٦،٦١٥٩.

النُّورِ، فقالَ: ما الذي بَلَغَ بِكُم ما أرى؟ فقالوا: نُحِبُّ اللهَ عَزَّوجِلَّ، فقالَ: أَنتُمُ المُقَرَّبُونَ، أَنتُمُ المُقَرِّبُونَ<sup>١١</sup>٠.

(انظر) عنوان ٩٠ «المحبَّة (٢) ».

#### ٣٣٢٧ ـ أقربُ الخَلقِ إلَى اللهِ سبحانَهُ

١٦٦١٧ ـ الإمامُ علي علي الله : أقرَبُ الناسِ مِن اللهِ سبحانَهُ أحسَنَهُم إياناً ٣٠.

١٦٦١٨ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ على : إنَّ أقرَبَكُم مِن اللهِ أوسَعَكُم خُلقاً ٣٠.

١٦٦٦٩ ـ الإمامُ علي الله : أقرَبُ العِبادِ إلى اللهِ تعالى أقوَهُم لِلحَقِّ وإن كانَ علَيهِ ، وأعمَلُهُم بالحَقِّ وإن كانَ فيهِ كُرهُهُ (٤٠).

الإمامُ الصّادقُ اللهِ : فيما أوحَى اللهُ عَـرَّوجلَّ إلىٰ داودَ اللهِ : يــا داودُ، كـــا أنَّ أَقرَبَ الناسِ مِن اللهِ المُتَواضِعُونَ كذلكَ أبعَدُ الناسِ مِن اللهِ المُتَكبِّرُونَ \*\*.

١٦٦٢١ ـ الإمامُ عليَّ اللهِ على صفةِ الملائكةِ الكِرامِ ـ : هُم أَعلَمُ خَـلَقِكَ بكَ، وأَخـوَفُهُم لكَ، وأَقرَبُهُم مِنكَ<sup>١١</sup>.

(انظر) المحبّة (٢): ياب ٦٦٢.

٣٣٢٨ \_ أقرَبُ ما يكونُ الإنسانُ إلَى اللهِ سبحانَهُ

١٦٦٢٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : أقرَبُ ما يكونُ العَبدُ إِلَى اللهِ وهُو ساجِدُ ٣٠.

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر : ١ / ٢٢٤.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٣١٩٣.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ١٤/٦٩/٨.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٣٢٤٣.

<sup>(</sup>ه) الكاني: ١١/١٢٣/٢.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الخطبة ١٠٩.

<sup>(</sup>٧) كنز المثال: ١٨٩٣٥.

١٦٦٢٢ ـ الإمامُ الصّادقُ على القرّبُ ما يكونُ العَبدُ مِن رَبِّهِ إذا دَعا رَبَّهُ وهُو ساجِدُ ١٠٠٠

١٦٦٢٤ عند الله : أقرَبُ ما يكونُ العَبدُ مِن اللهِ جلَّ وعَزَّ إذا خَفَّ بَطْنُهُ، وأَبغَضُ ما يكونُ العَبدُ إلَى اللهِ عَزَّ وجلَّ إذا امتَلاَّ بَطْنُهُ ٣٠.

(انظر) السجود: باب ١٧٤٢.

#### ٣٣٢٩ - أقرَبُ الخَلقِ إِلَى اللهِ يومَ القيامةِ

17770 الإمامُ الصّادقُ اللهِ : ثلاثةُ هُم أقرَبُ الحَلقِ إِلَى اللهِ يَومَ القِيامَةِ حتَّىٰ يَفرُغَ (الناسُ) مِن الحِسابِ: رجُلٌ لم تَدَعْهُ قُدرَتُهُ في حالِ غَضَيِهِ إلىٰ أَن يَحيفَ علىٰ مَن تَحتَ يَدَيهِ، ورجُلٌ مَشَىٰ بِينَ اثنَينِ فلم يَمِلْ مَعَ أَحَدِهِما علَى الآخَرِ بشَعيرَةٍ، ورجُلٌ قالَ الحَقَّ فيها لَهُ وعلَيهِ ٣٠.

١٦٦٢٦ عند الله : الزارِعونَ كُنوزُ الأنامِ، يَزرَعُونَ طَيِّباً أَخْرَجَهُ اللهُ عَزَّوجلً، وهُم يَومَ القِيامَةِ أَحْسَنُ الناسِ مَقاماً وأقرَبُهُم مَنزِلَةً، يُدْعَونَ الْمُبارَكينَ ".

#### ٣٣٣٠ .. غايّةُ التقرُّبِ

افتَرَضَتُ علَيهِ، وإنّهُ لَيَتَقَرَّبُ إليَّ بالنافِلَةِ حتَّىٰ أُحِبَّهُ، فإذا أُحبَبتُهُ كُنتُ سَمَعَهُ الذي يَسمَعُ بهِ، افتَرَضَتُ علَيهِ، وإنّهُ لَيَتَقَرَّبُ إليَّ بالنافِلَةِ حتَّىٰ أُحِبَّهُ، فإذا أُحبَبتُهُ كُنتُ سَمَعَهُ الذي يَسمَعُ بهِ، وبَصَرَهُ الذي يُبطِشُ بها، إن دَعاني أَجَبتُهُ، وإن سَالَني أُعطَيتُهُ وإن الذي يُنطِقُ بهِ، ويَدَهُ التي يَبطِشُ بها، إن دَعاني أَجَبتُهُ، وإن سَالَني أُعطَيتُهُ وإن

المَّوْمِنِ عِندَكَ؟ قالَ: يـا محــمّدُ... ما حالُ المؤمِنِ عِندَكَ؟ قالَ: يـا محــمّدُ... ما يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبدُ مِن عِبادِي بشيءٍ أَحَبٌ إِلَيَّ ممّا افتَرَضتُ علَيهِ، وإِنَّهُ لَيَتقرَّبُ إِلَيَّ بالنافِلَةِ حَتَىٰ أُحِبَّهُ، فإذا أَحبَبتُهُ كنتُ إذاً سَمْعَهُ الذي يَسمَعُ بهِ، وبَصَرَهُ الذي يُبصِرُ بهِ، ولِسانَهُ الذي يَنطِقُ بهِ، ويَدَهُ الذي يُبطِشُ بها، إن دَعاني أَجبتُهُ، وإن سَأْلَني أعطَيتُهُ الذي يَبطِشُ بها، إن دَعاني أَجبتُهُ، وإن سَأْلَني أعطَيتُهُ الذي

<sup>(</sup>١\_٢) الكافي: ٧/٣٢٣/٣ و ٦/٢٦٩/3.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٨١ / ٥.

<sup>(</sup>٤\_٦) الكافي: ٥ / ٢٦١ / ٧ و ٢ / ٣٥٢ / ٧ و ح ٨ .

المَّتُوَّبُ إِلَيَّ عَبِدِي عِبْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضَتُ عَلَيْهِ ... مَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبِدِي عِبْلِ أَدَاءِ مَا افْتَرَضَتُ عَلَيهِ، ولا يَزَالُ عَبدي يَبتَهِلُ إِلَيَّ حتَّىٰ أُحِبَّهُ، ومَن أَحبَبتُهُ كُنتُ لَهُ سَمَعاً وبَصَراً ويَداً ومَوثلاً، إِن دَعانِي أَجَبتُهُ، وإن سَأَلَني أعطَيتُهُ ".

١٦٦٣٠ عنه عَلَيْلَةُ : إنّ الله تعالى يَقولُ :... لا يَزالُ عبدي يَتَقرَّبُ إليَّ بالنَّوافِلِ حتى أُحِبَّهُ، فَأَكُونَ أَنا سَمَعَهُ الذي يَسمَعُ بهِ، وبَصَرَهُ الذي يُبصِرُ بهِ، ولِسانَهُ الذي يَنطِقُ بهِ، وقَلبَهُ الذي يَعقِلُ بهِ، فإذا دَعاني أَجَبتُهُ، وإذا سَأَلَني أَعطَيتُهُ...

المَّمَّاتِ المُعْمَى اللهُ تعالى:... ما تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبدِي المؤمنُ بَمِثلِ أَداءِ ما افتَرَضتُ عَلَيهِ، ولا يَزالُ عَبدي المؤمنُ بَتَنَقَّلُ حتى أُحِبَّهُ، ومَن أَحبَبتُهُ كنتُ لَـهُ سَمَعاً وبَـصَراً ويَـداً ومُؤيِّداً، إن سَأَلَني أُعطَيتُهُ، وإن دَعاني أَجَبتُهُ٣.

١٦٦٣٢ عنديَّ إِنَّ اللهَ تعالىٰ قالَ:... ما تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبدي بشيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ ممّا افتَرَضتُ عليهِ، ولايَزالُ عَبدي يَتقرَّبُ إِلَيَّ بالنوافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فإذا أُحبَبتُهُ كنتُ سَمَعُهُ الذي يَسمَعُ بهِ ٣٠.

#### ٣٣٣١ ـ الوصولُ إِلَى اللهِ

1777 ـ الإمامُ علي على الوصلةُ باللهِ في الانقطاع عن الناسِ٠٠.

١٦٦٣٥ \_عند الله : من صَبَرَ علَى اللهِ وَصَلَ إلَيهِ ١٠٠٠

١٦٦٣٦ عنه عن الخالق حتى تنقطع عن الخلق ٨٠.

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ٧/١٢.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) كنز المتَّال: ٢١٣٢٧، ١١٥٦، ٢١٣٢٧.

<sup>(</sup>٥) بحار الأتوار : ٢٨٠/٣٨٠ ٤.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ١٧٥٠.

<sup>(</sup>٧) الدّعوات للراونديّ: ٢٩٢ / ٣٩.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٧٤٢٩.

الله المَّعبانيَّةِ ـ. في المناجاةِ الشَّعبانيَّةِ ـ.: إلهي هَبْ لي كهالَ الانقِطاعِ إلَيكَ، وأَنِرُ أبصارَ قُلوبِنا بضِياءِ نَظَرِها إلَيكَ، حتَّىٰ تَخرِقَ أبصارَ القُلوبِ حُجُبُ النورِ، فَتَصِلَ إلى مَعدِنِ العَظَمَةِ٠٠٠.

١٦٦٣٩ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ في مُناجاتِهِ ــ: سبحانَكَ، ما أَضيَقَ الطُّرُقَ علىٰ مَن لم تَكُن دَليلَهُ! وما أُوضَحَ الحَقَّ عِندَ مَن هَدَيتَهُ سَبيلَهُ! إلهي، فاسلُكْ بِنا سُبُلَ الوُصولِ إلَيكَ، وسَيِّرنا في أَقرَبِ الطُّرُقِ لِلوُفودِ علَيكَ ٣٠.

١٦٦٤٠ عنه الله عنه الله عنه الله على من الذينَ جَدُّوا في قَصدِكَ فلم يَنكُلُوا، وسَلَكوا الطَّريقَ إلَيكَ فلم يَنكُلُوا، وسَلَكوا الطَّريقَ إلَيكَ فلم يَعدِلوا، واعتَمَدُوا علَيكَ في الوُصولِ حتَّىٰ وَصَلُوا ".

#### ٣٣٣٢ ــ مَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِيبراً تَقَرَّبتُ إِليهِ ذِراعاً

١٦٦٤١ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: يقولُ اللهُ: ... مَنِ اقتَرَبَ إِلَيَّ شِبراً اقتَرَبَ إِلَيهِ ذِراعاً ، ومَنِ اقتَرَبَ إِلَيَّ شِبراً اقتَرَبَ إِلَيهِ ذِراعاً ، ومَنِ أَتانِي يَشي أَتَيتُهُ هَروَلَةً ١٠٠٠.

١٦٦٤٢ ــعنهﷺ: قالَ اللهُ عَزَّوجلَّ :... مَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبراً تَقَرَّبتُ إِلَيهِ ذِراعاً ، ومَن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِراعاً تَقَرَّبتُ إِلَيهِ باعاً ، وإذا أقبَلَ إِلَيَّ يَشي أَقبَلتُ إِلَيهِ أَهَرِولُ™.

الله فراعاً، ومَن تَقَرَّبَ إِلَى اللهِ عَزَّوجِلَّ شِهِراً تَقَرَّبَ إِلَيهِ فِراعاً، ومَن تَقَرَّبَ إِلَيهِ فِراعاً عَقَرَّبَ إِلَيهِ فِراعاً ، ومَن تَقَرَّبَ إِلَيهِ فَهُروِلاً، واللهُ أعلىٰ وأجَلُّ، واللهُ أعلىٰ وأجَلُّ، واللهُ أعلىٰ وأجَلُّ، واللهُ أعلىٰ وأجَلُّ ، واللهُ أعلىٰ وأجَلُ . واللهُ أعلىٰ وأجَلُّ مِنْ اللهِ إلَهُ إِلَٰهُ وَاللهُ اللهِ إِلَٰهُ إِ

<sup>(</sup>١) إقبال الأعمال: ٣/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) نور الثقلين: ١ / ٩٢/٧٢٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٢١ / ١٤٧ / ٢١.

<sup>(</sup>٤) يحار الأنوار: ٩٤/١٥٦/٢٢.

<sup>(</sup>٥) كنز المتال: ١١٣٣.

<sup>(</sup>٦-٦) الترغيب والترهيب: ٣٠/١٠٤/٤ وح ٣٠.

١٦٦٤٤ عند عَلَيْ : قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: يَابِنَ آدَمَ، قُمْ إِلَيَّ أَمْشِ إِلَيْكَ، وَامْشِ إِلَيَّ أُهُروِلْ إِلَيكَ<sup>١٠</sup>٠. ١٦٦٤٥ ـ الإمامُ عَلَيُّ اللهِ : إِنْكُم إِن أَقْبَلتُم عَلَى اللهِ أَقْبَلتُم، وإِن أَدْبَرتُمُ عَنهُ أَدْبَرتُمُ <sup>١٠</sup>٠.

#### ٣٣٣٣ ـ ما يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللهِ

١٦٦٤٦ ـ رسولُ اللهِ عَلَيُّ : يا عليُّ، إذا تَقَرَّبَ العِبادُ إلىٰ خالِقِهِم بالبِرِّ فَتَقَرَّبُ إلَيهِ بالعَقلِ تَسبقُهُم".

١٦٦٤٧ ـ الإمامُ عليُّ عليٌّ عليٌّ الله : تَقَرُّبُ العَبدِ إِلَى اللهِ سبحانَهُ بِإخلاصِ نِيَّتِهِ ٥٠٠

٨٦٦٤٨ عنه على : المُتَقَرَّبُ بأداءِ الفَرائضِ والنَّوافِلِ مُتَضاعَفُ الأرباح ١٠٠.

١٦٦٤٩ عند الله الله الله الله الله تعالى عسالته ، وإلى الناس بتركها ٥٠٠

المِهُ عَلَىٰ الطُّورِ أَن: يا مـوسىٰ اللهُ عَلَىٰ الطُّورِ أَن: يا مـوسىٰ اللهُ عَلَىٰ الطُّورِ أَن: يا مـوسىٰ، أَبلِغْ قَومَكَ أَنَهُ مَا يَتَقَرَّبُ إِنَيَّ المُتَقرِّبُونَ بَمِثلِ البُكاءِ مِن خَشيَتِي، ومَا تَعَبَّدُ لَي المُتَعبِّدُونَ بَمِثلِ الرَّهِدِ فِي الدنيا عَمَّا بِهِمُ الغِنىٰ عَنهُ. الوَرَع مِن مَحَارِمي، ولا تَزَيَّنَ لِي المُتَزيَّنُونَ بَمِثلِ الرَّهِدِ فِي الدنيا عَمَّا بِهِمُ الغِنىٰ عَنهُ.

فقالَ موسىٰ على الله على الأكرمين، فماذا أثَبتَهُم على ذلك؟ فـقالَ: يـا مـوسى، أمّـا المُتقرِّبُونَ إليَّ بالبُكاءِ مِن خَسيَتِي فَهُم في الرَّفيقِ الأعلىٰ لا يَشرَكُهُم فيهِ أَخَدُّ.

العَمَّمُ الصَّادَقُ عَلَيْهُ : فيما ناجَى اللهُ تباركَ وتعالىٰ بهِ موسىٰ صلواتُ اللهِ عليهِ : يا موسىٰ، ما تَقَرَّبَ إلَيَّ المُتَقَرِّبُونَ بمِثلِ الوَرَعِ عن مَحَارِمي، فإنَّي أَمْنَحُهم جِنانَ عَدْني لا أُشرِكُ مَعهُم أَحَداً اللهُ.

١٦٦٥٢ لقمانُ على حِيْدِ في وصيِّرِهِ لابنه منها خَصلَةُ إلَّا اللَّهُ على سِتِّ خِصالٍ ليسَ مِنها خَصلَةُ إلّا

<sup>(</sup>١) كنز المتال: ١١٣٨.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٣٨٥٢.

<sup>(</sup>٣) مشكاة الأنوار: ٢٥١.

<sup>(</sup>٧) تواب الأعمال: ٢٠٥/ ١.

<sup>(</sup>٨) مشكاة الأنوار: ٤٥.

وتُقَرِّبُكَ إلىٰ رِضوانِ اللهِ عَزُّوجلَّ وتُباعِدُكَ عن سَخَطِهِ:

1770٣ ــ الإمامُ عليُّ عليُّ ؛ فواللهِ لو حَننتُم حَنينَ الوُلَّهِ العِجالِ، ودَعَوتُم بهَدِيلِ الحَــمامِ، وجَأْرتُم جُوَّارَ مُتَبتِّلِي الرَّهبانِ، وخَرَجتُم إلى اللهِ مِن الأموالِ والأولادِ، التِماسَ القُربَةِ إلَيهِ في ارتِفاعِ دَرَجةٍ عِندَهُ، أو غُفرانِ سَيْئَةٍ أحصَتها كُتُبُهُ، وحَفِظتها رُسُلُهُ، لَكانَ قليلاً فيما أرجُو لَكُم مِن عَقابِهِ ".

اللهِ يُقَرِّبُكَ مِن اللهِ يُقَرِّبُكَ مِن اللهِ يُباعِدُكَ مِن النارِ، وما باعَدَكَ مِن اللهِ يُقَرِّبُكَ مِن اللهِ يُقَرِّبُكَ مِن اللهِ يُقَرِّبُكَ مِن النارِ<sup>٣</sup>.

#### ٣٣٣٤ \_ أبعدُ الخلق مِن اللهِ

١٦٦٥٥ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : أبعدُ الحَلقِ مِن اللهِ رَجُلانِ: رَجُلٌ يُجالِسُ الاُمَراءَ فما قالوا مِن جَورٍ صَدَّقَهُم علَيهِ، ومُعَلِّمُ الصَّبيانِ لا يُواسي بَينَهُم ولا يُراقِبُ اللهَ في اليَسيمِ ٣٠.

١٦٦٥٦ ــ الإمامُ الصّادقُ اللَّهِ : أَبعَدُ ما يكونُ العَبدُ مِن اللهِ عَزَّوجلَّ إذا لم يَهُمَّهُ إلّا بَطنُهُ وفَرجُهُ\*..

١٦٦٥٧ ـ الإمامُ علي الله : أبعدُ ما كانَ العَبدُ مِن اللهِ إذا كانَ هَمُّهُ بَطنَهُ وفَرْجَهُ ١٦٠. (انظر) البعض: باب ٢٦٥.

<sup>(</sup>۱) مستدرك الوسائل: ۱۱/۱۷۸/ ۱۲۸۸.

<sup>(</sup>٢-٢) نهج البلاغة: الخطبة ٥٢ و الكتاب ٧٦.

<sup>(</sup>٤) كنز المثال: ٤٣٧٦١.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢ / ٣١٩/ ١٤.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ٦٢٠/ ١٠.

## الإقرار

وسائل الشيعة : ١٦ / ١٦٠ «كتاب الإقرار».

انظر: الحدود: باب ٧٤٦.

#### ٣٣٣٥ \_ الإقرارُ

١٦٦٥٨ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْنَ : إقرارُ العُقَلاءِ علىٰ أَنفُسِهِم جائزُ ١٠٠.

١٦٦٥٩ \_ عند على نفسِد ١٠ . إنَّ إقرارَ العاقِل جائزٌ على نفسِد ١٠

١٦٦٦٠ ـ الإمامُ الصّادقُ على : لا أقبَلُ شَهادَةَ الفاسِقِ إلَّا على نفسِهِ ٣٠.

١٦٦٦١ عنه على المؤمنُ أصدَقُ على نفسِهِ مِن سَبعينَ مُؤمناً علَيهِ ١٠

١٦٦٦٢ - الإمامُ على الله لله بعَتَ مُصَدِّقاً مِن الكوفةِ إلى بادِيَتِها ..: ثُمَّ قُلْ لَهُم: يا عِبادَ اللهِ، أرسَلَني إلَيكُم وليُّ اللهِ لِآخُذَ مِنكُم حَقَّ اللهِ في أموالِكُم، فهَل للهِ في أموالِكُم مِن حَقٍّ فَتُوَدُّونَ إلى وَلِيَّهِ؟ فإن قالَ لكَ قائلٌ: لا، فلا تُراجِعُهُ\* ...

بِ ١٦٦٦٣ من لا يحضره الفقيه عن الأصبَغ بنِ نُباتةً: أتى رجُلُ أميرَ المؤمنينَ الله فقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ الله فقالَ الله أميرَ المؤمنينَ الله وتجهِهِ عَنهُ، ثُمَّ قالَ لَهُ: اجلِس، فأقبَلَ علي الله على القوم فقالَ: أيعجِزُ أحَدُكُم إذا قارَفَ هذهِ السَّيِّئَةَ أن يَستُرَ على نفسِهِ كها سَتَرَ الله عليه ؟ إنه

أقول: ومنه يظهر أنَّ الإقرار بالذنب عند الخلق مذموم مطلقاً.

(انظر) التوبة: باب ٤٥٨.

#### ٣٣٣٦ ـ عدمُ اعتبار إقرار المُضطرّ

١٦٦٦٤ ـ الإمامُ علي اللهِ : مَن أَقَرَّ بِحَدٌّ على تَخويفٍ أو حَبسٍ أو ضَربٍ لم يَجُزُّ ذلكَ عليهِ

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ١٦ / ١١١ / ٢.

<sup>(</sup>٢) الخلاف: ٣/ ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٧/ ٣٩٥/ ٥.

<sup>(</sup>٤) صفات الشيعة : ١١٦ / ٦٠.

<sup>(</sup>a) الكاني: ١/٥٣٦/٣.

<sup>(</sup>٦) الغقيه: ٤ / ٢١/٧١-٥.

ولا يُحَدُّنا.

١٦٦٦٥ ـ عند اللَّهِ : مَن أَقَرَّ عندَ تَجريدٍ أَو حَبسٍ أَو تَخويفٍ أَو تَهَدُّدٍ فلا حَدَّ عليهِ ١٠٠٠

١٦٦٦٦\_ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنَّ عليّاً ﷺ كانَ يَقُولُ: لا قَطْعَ عَلَىٰ أَحَدٍ يُخَوَّفُ مِن ضَربٍ ولا قَيدٍ ولا سِجنِ ولا تَعنيفٍ، وإن لم يَعتَرِفْ سَقَطَ عَنهُ لِمُكانِ التَّخويفِ٣.

١٦٦٦٧ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهِ \_ لَمَا سَأَلَهُ سُلَمِانُ بنُ خالِدٍ عن رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً فكَ ابَرَ عَنهَا فضُرِبَ، فجاءَ بها بِعَينِها، هَل يَجِبُ علَيهِ القَطْعُ؟ ـ: نَعَم، ولكنْ لوِ اعـ تَرَفَ ولم يَجِئُ بالسَّرِقَةِ لم تُقطَعُ يَدُهُ؛ لأنَّهُ اعتَرَفَ عَلَىٰ العَذابِ ".

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ١٦ / ٣٢ / ١٩٠٣٠.

<sup>(</sup>٢) قرب الإسناد: ٥٤ / ١٧٥.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ١٨ / ٤٩٨ / ٣.

<sup>(</sup>٤) الكاني: ٩/٢٢٣/٧.



## القرض

بحار الأنوار: ١٠٨ / ١٣٨ «الدَّين والقَرض».

كنز العمّال : ٦ / ٢٠٩ «في الدَّين» .

وسائل الشيعة : ١٣ / ٧٦ «أبواب الدَّين والقرض».

انظر: عنوان ١٦٨ «الدُّين».

#### ٣٣٣٧ \_القَرضُ

#### الكتاب

﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرُ كَرِيمٌ﴾ ٣٠.

١٦٦٦٨ ـ الإمامُ علي الله : من أقرَضَ الله جَزاهُ ٣٠.

١٦٦٦٩\_عند الله : مَن تَوَكَّلَ علَيهِ كَفاهُ، ومَن سَأَلَهُ أعطاهُ، ومَن أقرَضَهُ قَضاهُ، ومَن شَكَرَهُ جَزاهُ٣٣.

١٦٦٧١ــرسولُ اللهِ عَلِمَالُهُ : دَخَلَ رجُلُ الجُنَّةَ فرَأَى مَكتوباً علىٰ بابِها : الصَّدقَةُ بِعَشرِ أَمثالِها. والقَرضُ بثمَانيَةَ عَشَرَ ''.

١٦٦٧٢ عنديَمَ اللهُ وَأَيتُ ليلةَ أُسرِيَ بِي علىٰ بابِ الجُنَّةِ مَكتوباً: الصَّدقَةُ بِعَشرِ أَمثالِها، والقَرضُ بِثَمَانِيَةَ عَشرَ ١٩.

١٦٦٧٣ ـ الإمامُ الصّادقُ على الله على بابِ الجنّةِ: الصَّدقَةُ بعَشرَةٍ، والقَرضُ بثمَّانيَة عَشرَ ١٨.

١٦٦٧٤ - رسولُ اللهِ عَلَيْلاً : الصَّدقَةُ بعَشرَةٍ ، والقَرضُ بثَمَانيَةَ عَشرَ ، وصِلَةُ الإخوانِ بعِشرينَ، وصِلَةُ الإخوانِ بعِشرينَ، وصِلَةُ الرَّحِم بأربَعةٍ وعِشرينَ ٨٠٠.

<sup>(</sup>١) الحديد: ١١.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٨٠٧٢.

<sup>(</sup>٣\_٤) نهج البلاغة: الخطبة ٩٠ و ١٨٣.

<sup>(</sup>۱۵–۱) الترغيب والترهيب: ۳/٤٠/۲ و ص٤١٪.

<sup>(</sup>۷) النتيد: ۲ / ۸۵ / ۱۲۹۷.

<sup>(</sup>٨) مكارم الأخلاق: ١ / ٢٩٣/ . ٩١٠.

١٦٦٧٥ ـ الإمامُ الصّادقُ على : القَرضُ الواحِدُ بثَمَانِيَةَ عَشرَ، وإنْ ماتَ احتُسِبَ بها مِـن الزكاةِ ١٠٠.

١٦٦٧٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِيَةُ : دَخَلتُ الجَنَّةَ فرأيتُ على بابِها: الصَّدَقةُ بعَشرَةٍ ، والقَرضُ بهَانِيَةَ عَشرَ ، فقلتُ : يا جَبرَئيلُ ، كيف صارَتِ الصَّدَقةُ بعَشرَةٍ والقَرضُ بهَانِيةَ عَـشرَ ؟ قـالَ : لأنَّ الصَّدَقة تَقَعُ علىٰ يدِ الغَنِيِّ والفَقيرِ ، والقَرضُ لا يَقَعُ إلَّا في يدِ مَن يَحتاجُ إلَيه ٣٠.

١٦٦٧٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: رَأْيتُ ليلةَ أُسرِيَ بِي عَلَىٰ بابِ الجُنَّةِ مَكتوباً: الصَّدَقةُ بعَشرِ أَمثالِها، والقَرضُ بثَمَانِيَةَ عَشرَ، فقلتُ: يا جَبرَثيلُ، ما بالُ القَرضِ أفضَلَ مِن الصَّدقَةِ؟ قالَ: لأنَّ السائلَ يَسألُ وعِندَهُ، والمُستَقرضَ لا يَستَقرضُ إلّا مِن حاجَةٍ ٣٠.

١٦٦٧٩ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَكتوبٌ علىٰ بابِ الجُنَّةِ: الصَّدَقةُ بِعَشرَةٍ والقَرضُ بِثَمَانِيهَةَ عَشرَ، وإنَّمَا صارَ القَرضُ أفضَلَ مِن الصَّدَقةِ لأنَّ المُستَقرِضَ لا يَستَقرِضُ إلَّا مِن حاجَةٍ، وقد يَطْلُبُ الصَّدَقةَ مَن لا يَحتاجُ إلَيها ﴿ .

١٦٦٨٠ بحار الأنوار: رُوِيَ أَنَّ أَجرَ القَرضِ غَانِيَةَ عَشرَ ضِعفاً مِن أَجرِ الصَّدَقةِ، لأَنَّ القَرضَ يَصِلُ إلىٰ مَن لا يَضَعُ نفسَهُ للصَّدَقةِ لأُخذِ الصَّدَقةِ ١٠.

١٦٦٨١ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلِمُ : قالَ اللهُ جلُّ جلالُهُ: إنِّي أعطَيتُ الدنيا بينَ عِبادي قَيضاً ١٩٦٨. فَمَن

<sup>(</sup>١) ثواب الأعمال: ١٦٧/٣.

<sup>(</sup>٢) كنز العثال: ١٥٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٢/١٣٨/١٠٣.

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال: ١٥٣٧٤.

<sup>(</sup>١٠٥) يحار الأنوار :٩/١٣٩/١٠٣ و ص ١١/١٤٠

<sup>(</sup>٧) من قاضه يقيضه وقايضه مقايضة في البيع: إذا أعطاه سلمة وأخذ عوضها سلمة ، والمعنى: إنّي أعطيت الدنيا بينهم للمبادلة والمعاوضة بأن يقرضوني قاعوضهم أضعافها لا ليمسكوا عليها وفي نسخة الكافي: «إنّي جعلت الدنيا بين عبادي قرضاً» إلى آخر الحديث بأدنى تفاوت. وفي بعض نسخ الخصال: «فيضاً» من فاض العام إذا كثر حتى سال كالوادي. (كما في هامش الخصال).

أقرَضَني مِنها قَرضاً أعطَيتُهُ بكُلِّ واحِدَةٍ مِنهُنَّ عَشراً إلى سبعِائةٍ ضِعفٍ وما شِئتُ مِن ذلك، ومَن لم يُقرِضني مِنها قَرضاً فَأَخَذتُ (فَآخُذُ) مِنهُ قَسراً، أعطَيتُهُ ثلاثَ خِسصالٍ لو أعطيتُ واحِدَةً مِنهُنَّ مَلائكتي لَرَضُوا: الصلاة، والهِدايَةُ، والرَّحَةُ. إنَّ الله عَزَّوجلَّ يَقولُ: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلهِ وإِنَّا إلَيهِ راجِعونَ \* أُولئكَ عليهِم صَلَواتُ مِن رَبِّهِم واحِدَة مِن الثلاثِ ﴿ورَحَمَةُ ﴾ اثنتينِ ﴿وأُولئكَ هُمُ المُهتَدُونَ ﴾ ثلاثة (١٠).

١٦٦٨٢ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : لأن أقرضَ قرضاً أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أصِلَ عِثلِهِ ٣٠.

١٦٦٨٣ ـ رسولُ اللهِ عَلِيَالُهُ : مَن أَقْرَضَ مَلهوفاً فَأَحسَنَ طَلِبَتَهُ استَأْنَفَ العَمَلَ وأعطاهُ اللهُ بِكُلِّ ورهَم أَلفَ قِنطارٍ مِن الجِئَةِ ٣٠.

عُمِلُ لكَ زَادَكَ إلىٰ يَومِ القِيامَةِ فَيُوافِيكَ بهِ غَداً حيثُ تَحتاجُ إلَيهِ فاغتَنِمْهُ وحَمَّلُهُ إيّاهُ، وأكثِرْ يَحمِلُ لكَ زَادَكَ إلىٰ يَومِ القِيامَةِ فَيُوافِيكَ بهِ غَداً حيثُ تَحتاجُ إلَيهِ فاغتَنِمْهُ وحَمَّلُهُ إيّاهُ، وأكثِرْ مِن تَزويدِهِ وَأَنتَ قادِرٌ علَيهِ فلَعلَّكَ تَطلُبُهُ فلا تَجِدُهُ، واغتَنِمْ مَنِ استَقرَضَكَ في حالِ غِناك، ليَجعَلَ قضاءَهُ لكَ في يَوم عُسرَتِكَ<sup>١٠</sup>.

١٦٦٨٥ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : مَنِ احتاجَ إِلَيهِ أخوهُ المُسلمُ في قَرضٍ وهُو يَقدِرُ علَيهِ فلم يَفعَلُ حَرَّمَ اللهُ علَيهِ ربحَ الجنَّةِ (\*).

#### ٣٣٣٨ \_إنظارُ المُعسِرِ

#### الكتاب

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ ٣٠. ١٦٦٨٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِيَةُ ؛ مَن أنظَرَ مُعسِراً كَانَ لَهُ علَيهِ اللهِ فِي كُلِّ يَومٍ صَدَقةً بَمِثلِ ما لَهُ علَيهِ

<sup>(</sup>١) الخصال: ١٣٠ / ١٣٥.

<sup>(</sup>۲\_۲) ثواب الأعمال: ۱/۳٤١ و ص ۱/۳٤١.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدوق: ٣٥٠/ ١.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٨٠.

حتى يَستَوفي حَقَّهُ ١٠٠.

١٦٦٨٧ عنه عَلِينٌ : مَن أَنظَرَ مُعسِراً أَظَلَّهُ اللهُ بظِلِّهِ يَومَ لا ظِلَّ إِلَّا ظلَّهُ ٣٠.

١٦٦٨٨ عنه ﷺ لَمَا دَخَلَ المَسجِدَ ـ: أَيُّكُم يَسُرُّهُ أَن يَقِيَهُ اللهُ عَزَّوجِلَّ مِن فَيحِ جَهنّمَ؟ قُلنا: يا رسولَ اللهِ، كُلُّنا يَسُرُّهُ. قالَ: مَن أَنظَرَ مُعسِراً أَو وَضَعَ لَهُ وَقاهُ اللهُ عَزَّوجِلَّ مِن فَيحِ جَهنَّمَ".

١٦٦٨٩ ـ عند عَلِيْلُمْ : مَن أَقْرَضَ مُؤْمِناً قَرضاً يَنتَظِرُ بِهِ مَيسورَهُ كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ ، وكَانَ هو فِي صَلاةٍ مِن المَلائكةِ حتى يُؤَدِّيهُ إلَيهِ ٣٠.

• ١٦٦٩ عند ﷺ : مَن نَفَّسَ عن غَريمِهِ أو مَحا عَنهُ كانَ في ظِلِّ العَرشِ يَومَ القِيامَةِ ﴿ .

١٦٦٩١ ـ عنه ﷺ : مَن أرادَ أن تُستَجابَ دَعوَتُهُ وأن تُكشَفَ كُربَتُهُ فَلْيُفَرِّجُ عن مُعسِرٍ ١٠٠. ١٦٦٩٢ ـ عنه ﷺ : خُذْ حَقَّكَ في عَفافٍ وافٍ أو غَيرِ وافٍ ٣.

١٦٦٩٣ عند عَلِيَّةُ : اتَّقُوا دَعوَةَ المُعسِرِ ٥٠.

١٦٦٩٤ عند ﷺ : حُوسِبَ رجُلٌ ممَّن كانَ قَبلَكُم فلَم يُوجَدْ لَهُ مِن الحَمْرِ شيءٌ إلّا أنَّهُ كانَ يُخالِطُ الناسَ وكانَ مُوسِراً ، وكانَ يَأْمُرُ غِلمانَهُ أَن يَتَجاوَزُوا عنِ المُعسِرِ ، قالَ اللهُ تعالىٰ : نَحَالُ اللهُ تعالىٰ : خَاوَزُوا عنهُ ١٠٠.

١٦٦٩٥ ــ عنه ﷺ : كما لا يَحِلُّ لِغَرِيمِكَ أَن يَطُلَكَ وهُو مُوسِرٌ، فكذلكَ لا يَحِـلُّ لكَ أَن تُعسِرَهُ إذا عَلِمتَ أَنَّهُ مُعسِرُ ٥٠٠.

(انظر) الدُّين: باب ١٣٢٨، الولاية (١): باب ٤٢٣١،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٠٢/١٥١/١٧.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١/٩/٨.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ٢ / ٤٦ / ١٥.

<sup>(</sup>٤) ثواب الأعمال: ١٦٦ / ١.

<sup>(</sup>٥٨٥) كنز المثال: ١٥٤٧٩،١٥٣٧٩، ٥٠٤٥٤،١٥٤٠٤.

<sup>(</sup>٩) الترغيب والترهيب: ٧/٤٤/٧.

<sup>(</sup>١٠) ثواب الأعمال: ١٦٧ / ٥.

# القُرعَة

بحار الأنوار : ١٠٤ / ٣٢٣ باب : ٦ «القُرعَة».

وسائل الشيعة : ١٨ / ١٨٧ باب ١٣ «الحكم بالقُرعَة في القضايا المشكلة».

#### ٣٣٣٩ ـ القُرعَةُ

#### الكتاب

﴿ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ ١٠٠.

﴿فَساهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ ٣٠.

١٦٦٩٦ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أَيُّ قَضيَةٍ أَعدَلُ مِن القُسرعَةِ إذا فُــوَّضَ الأمــرُ إِلَى اللهِ؟! أليسَ اللهُ تعالىٰ يقولُ: ﴿فَساهَمَ فكانَ مِن المُدْحَضِينَ﴾ ؟! ™

١٦٦٩٧ ــ عنه ﷺ : أَيُّ قَضيَةٍ أَعدَلُ مِن قَضيَّةٍ تُجالُ علَيها السَّهامُ؟! يــقولُ اللهُ تــعالىٰ: ﴿فَساهَمَ فكانَ مِن المُدْحَضِينَ﴾ قالَ: وما مِن أمرٍ يَختَلِفُ فيهِ اثنانِ إلّا ولَهُ أصلُ في كتابِ اللهِ، ولكنْ لا تَبلُغُهُ عُقولُ الرِّجالِ™.

١٦٦٩٨ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : أوَّلُ مَن سُوهِمَ علَيهِ مَريمُ بِنتُ عِمرانَ، وهُو قولُ اللهِ عَزَّوجلَّ: ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِم إِذ يُلقُونَ أَقلامَهُم أَيُّهُم يَكُفُلُ مَرْيَمَ ﴾ ".

١٦٦٩٩ ــ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : ما تَقارَعَ قَومٌ فَفَوَّضُوا أَمرَهُم إِلَى اللهِ تعالى إِلَّا خَرَجَ سَهمُ الْحَيقُ ١٠.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) الصافّات: ١٤١.

<sup>(</sup>۲) النتيد: ۲/۹۲/۹۲۲.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٣/١٥٨/٧.

<sup>(</sup>٧) سنن ابن ماجة : ٢٣٤٨.

المَاكِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ عَنْ أَعجَبِ مَا وَرَدَ عَلَيهِ فِي الَمِنِ \_: أَتَانِي قَومٌ قد تَبَايَعُوا جَارِيَةً فَوَطِئها جَمِيعُهُم فِي طُهرٍ واحِدٍ، فَوَلَدَت غُلاماً فَاحتَجُّوا فَـيهِ كُـلُّهُم يَـدَّعِيهِ، فَالسَهَمَّ وَضَمِنتُهُ نَصِيبَهُم، فَقَالَ رسولُ اللهِ عَلَيُكُ : ليسَ مِن فَاسَهَمتُ بَينَهُم، فَقَالَ رسولُ اللهِ عَلَيُكُ : ليسَ مِن قَومٍ تَنازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمرَهُم إِلَى اللهِ إِلّا خَرَجَ سَهِمُ الْحَقِّ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ورُواه الصدوقُ عن أبي جعفرٍ ﷺ نحوَّهُ إلَّا أنَّهُ قال: ليسَ مِن قَومٍ تَقارَعُوا ٩٠٠.

١٦٧٠٢ ـ سنن ابن ماجة عن عائشةِ: إنَّ النبيَّ عَلِيٌّ كانَ إذا سافَرَ أقرَعَ بينَ نِسائدِ ٣٠.

١٦٧٠٣ \_ الإمامُ الكاظمُ على : كُلُّ بَجهولِ فَفيهِ القُرعَةُ ٤٠.

<sup>(</sup>۱-۱) وسائل الشيمة: ۱۸/ ۱۸۸ / ٥ و ح.٣.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة : ٢٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) النتيد: ٣/٢٢/ ٩٣٨٩.

**E٣9** 

## القّر ن

كنز العمّال: ١٩٣/١٢ «المجتهد على رأس كلّ مائة ليجدُّد لهذه الأُمّة أمر دينها».

#### ٣٣٤٠ ـ تجديدُ الدِّينِ في كلِّ قَرنِ

١٦٧٠٤ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلاً : في كُلُّ قَرنٍ مِن أُمَّتي سابِقونَ ١٠٠.

١٦٧٠٥ ـ عند عَلَيْ : إنَّ الله تعالى يَبعَثُ لهذهِ الأُمَّةِ على رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنةٍ مَن يُجَدِّدُ لها وينها ".

17٧٠٦ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ فينا أهلَ البّيتِ في كُلِّ خَلَفٍ عُدولاً يَنفُونَ عَنهُ تَحريفَ الغالِينَ، وانتِحالَ المُبطِلينَ، وتأويلَ الجاهِلينَ ٣.

١٦٧٠٧ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْةُ : يَحمِلُ هذا الدِّينَ في كُلِّ قَرنٍ عُدولٌ يَنفُونَ عَنهُ تَأْويلَ المُبطِلينَ، وتَحريفَ الغالِينَ، وانتِحالَ الجاهِلينَ، كها يَننى الكِيرُ خُبثَ الحَديدِ<sup>س</sup>ُ.

١٦٧٠٨ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ ـ في قولِهِ تعالى: ﴿ولِكُلِّ أُمَّةٍ رَسولُ ﴾ ـ : تَفسيرُها بالباطِنِ أَنَّ لِكُلِّ قَرنٍ مِن هذهِ الأُمَّةِ رَسولً مِن آلِ محمَّدٍ يَخرُجُ إِلَى القَرنِ الذي هُو إَلَيهِم رَسولُ، وهُـمُ الرُّولياءُ وهُمُ الرُّسُلُ ۗ...

الإمامُ الصّادقُ ﷺ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ نَدَعُو كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمامِهِم ﴾ .. : يَدَعُوكُلَّ قَرْنٍ مِن هذهِ الأُمَّةِ بإمامِهم ، [قالَ الراوي: ] قلتُ: فَيَجِيءُ رَسُولُ اللهِ ﷺ في قَرْنِهِ وعليُّ ﷺ في قَرْنِهِ وعليُّ ﷺ في قَرْنِهِ الذي هَلَكَ بينَ أَظهُرِهِم؟ قالَ: نَعَم ٠٠٠. قَرْنِهِ الذي هَلَكَ بينَ أَظهُرِهِم؟ قالَ: نَعَم ٠٠٠.

الإمامُ عليُّ على الله الله اختَصَّ لنفسِهِ بعدَ نَبيِّهِ ﷺ مِن بَرِيَّتِهِ خَـاصَةً عَـلَاهُم بَعْدَ نَبيِّهِ ﷺ مِن بَرِيَّتِهِ خَـاصَةً عَـلَاهُم بتَعليَتِهِ، وسَمَا بهِم إلىٰ رُتبَتِهِ، وجَعَلَهُمُ الدُّعاةَ بالحَقِّ إلَيهِ والأُدِلَّاءَ بالرَّشادِ علَيهِ، لِقَرنٍ قَرنٍ، وزَمَنٍ زَمَنٍ™.

<sup>(</sup>٢١١) كنز المثال: ٣٤٦٢٣، ٣٤٦٢٣.

<sup>(</sup>٣) بصائر الدرجات: ١٠/١٠.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ٢٢/٩٣/٢٢,

<sup>(</sup>٥) تفسير العيّاشيّ: ٢٢/١٢٣/٢.

<sup>(</sup>٦\_٧) نور الثقلين: ٣٢٥/١٩٠/ وص٤٢/٤٢.



## الاقتصاد

كنز العمّال : ٣ / ٤٩ «الاقتصاد والرُّفق في المعيشة» .

بحار الأنوار: ٧١ / ٣٤٤ باب ٨٦ «الاقتصاد وذمّ الإسراف».

الكافي: ٤ / ٥٢ «فضل القصد».

#### ٣٣٤١ \_ الاقتِصادُ

17٧١١ ـ الإمامُ الصادقُ الله : إنَّ مِن بَقاءِ المُسلمينَ وبَقاءِ الإسلامِ أن تَصيرَ الأموالُ عندَ مَن يَعرفُ فيها الحَقَ، ويَصنَعُ (فيها) المُعروف، فإنَّ مِن فَناءِ الإسلامِ وفَناءِ المُسلمينَ أن تَصيرَ الأموالُ في أيدي مَن لا يَعرفُ فيها الحَقَّ، ولا يَصنَعُ فيها المَعروفَ ١٠٠.

١٦٧١٢\_رسولُ اللهِ ﷺ : عَلامَةُ رِضا اللهِ تعالىٰ في خَلقِهِ عَدلُ سُلطانِهِم ورَخْصُ أسعارِهِم، وعَلامَةُ غَضَبِ اللهِ تبارَكَ وتعالىٰ علىٰ خَلقِهِ جَورُ سُلطانِهم وغَلاءُ أسعارِهِم".

١٦٧١٣ ــ الإمامُ الصّادقُ عَلَا ؛ غَلاءُ السَّعرِ يُسِيءُ الحُلُقَ، ويُذهِبُ الأَمانَةَ، ويُضجِرُ المَرَءَ المُسلمَ ...

١٦٧١٤ عنه الله عَوْلُ الله عَزُّوجلَّ: ﴿إِنِي أَراكُم بِخَيرٍ ﴾ \_: كانَ سِعرُهُم رَخيصاً ٥٠٠.
 أقول: لأجل التعرّف على الاقتصاد في الإسلام راجع العناوين التالية :

عنوان ۳ «الإجارة»، ۱۱ «الأرض»، ۲۹ «البخل»، ۳۳ «التبذير»، ۵۵ «التجارة»، ۷۲ «الجزية»، ۱۰۵ «الجرفة»، ۷۰۱ «الحسرام»، ۱۲۰ «الحسراء»، ۱۲۱ «الاحستكار»، ۱۲۵ «الحسلال»، ۱۲۹ «الحساجة»، ۱۲۰ «الإسراف»، ۲۳۸ «الإسراف»، ۲۳۸ «الرسوق»، ۲۰۷ «الرفق»، ۱۵۵ «الرزق»، ۱۵۸ «الرشوق»، ۲۰۰ «الرسوق»، ۱۲۰ «الشوق»، ۱۲۰ «الشوق»، ۲۰۰ «الشعة»، ۲۰۰ «الشعة»، ۲۰۰ «الشعة»، ۲۰۰ «الشعة»، ۲۰۰ «الشعة»، ۲۰۰ «التسارف»، ۲۲۰ «العموف «التسرفة»، ۲۰۰ «العناق»، ۲۰۰ «العالم»، ۲۲۰ «القالم»، ۲۲۰ «القالم»، ۲۵۰ «القرض»، ۲۵۰ «التسار»، ۱۵۰ «التسار»، ۲۵۰ «التسار»، ۲۰۰ «التسار»، ۲۰ «

#### ٣٣٤٢ ـ فائدةُ الاقتِصادِ في المَعيشةِ

١٦٧١٥ ـ الإمامُ على الله : الاقتصادُ بُلغَةُ ١٠٠

١٦٧١٦ ـ عنما إلى الاقتِصادُ نِصفُ المُؤُونةِ ٣٠.

<sup>(</sup>١\_٣) الكافي: ١/٢٥/٤ و ٥/١٦٢/ و ص١/١٦٤.

<sup>(</sup>٤) النقيه: ٣ / ١٢٨ / ٢٦٨ / ٢٩٦٨.

<sup>(</sup>٥) بحار الأتوار : ٧٨/ ١٠/ ٦٧/.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٥٦٥.

١٦٧١٧ - عنه الله : الاقتصاد يُنمي القليل، الإسراف يُفني الجَزيل ١٠٠٠

١٦٧١٨ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْنَا : الاقتصادُ في النَّفَقةِ نِصفُ المَعيشَةِ ٣٠.

١٦٧١٩ ـ الإمامُ عليُّ الله : مَن تَحَرَّى القَصدَ خَفَّت عليهِ المُؤَّنُ ٣٠.

١٦٧٢٠ ـ الإمامُ الكاظمُ اللهِ : ما عالَ امرُؤُ في اقتصادِ ١٠.

١٦٧٢١ ـ الإمامُ على الله : ما عالَ امرُو اقتصد ٥٠.

١٦٧٢٢\_عنه ﷺ : مَن صَحِبَ الاقتِصادَ دامَت صُحبَةُ الغِنىٰ لَهُ، وجَبَرَ الاقتِصادُ فَـقرَهُ وخَللَهُ٣.

العَمَّا اللهُ عَنَّوجلَّ: ضَمِنتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا يَنْفَقِرَ، وقَالَ اللهُ عَنَّوجلَّ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمَ ﴿ يَسُأْلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ والعَفْوُ الْوَسَطُ، وقالَ اللهُ عَزَّوجلَّ: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمَ عُشْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَينَ ذَلِكَ قَواماً ﴾ والقَوامُ الوَسَطُّ ۗ.

١٦٧٢٤ - الإمامُ علي على السَّرَفُ مَثواةً، والقصد مَثراة ١٧٠٠

١٦٧٢٥ ـ عنه ﷺ : مَنِ اقتَصَدَ في الغِنيٰ والفَقرِ فقدِ استَعَدَّ لِنَوائبِ الدُّهرِ٠٠٠.

١٦٧٢٦ - عنه الله الله عنه و صيتيه لابنه الحسن الله عند و فاته -: ا قتصد يا بُني في مَعِيشَتِك ١٩٠٠.
 ١٦٧٢٧ - رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ : مَن اقتصد أغناهُ الله ١٩٠٠.

(انظر) اللباس: باب ٢٥٤٩.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٣٣٤، ٣٣٥.

<sup>(</sup>٢) كنز العثال: ٥٤٣٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ١٥/٣٤٢/٧١.

<sup>(</sup>٤) الفقيه: ٢ / ٦٤ / ١٧٢٠.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٦٢٠ / ١٠.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٩١٦٥.

<sup>(</sup>۷) الفقيه : ۲ / ۱۲۲۱ / ۱۷۲۱.

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوار : ١٣/٣٤٧/٧١.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ٤٨ - ٩.

<sup>(</sup>١٠) أمالي الطوسيّ : ٨/٨.

<sup>(</sup>١١) تنبيه الخواطر : ١/١٦٧.

#### ٣٣٤٣ \_ الاقتصادُ (م)

١٦٧٢٩ ـ الإمامُ على الله : غايتُ الاقتصادِ القَناعَدُ ٣٠.

١٦٧٣٠ عنه على المؤمنُ سِيرَتُهُ القَصدُ وسُنَّتُهُ الرُّسَدُ ٣٠.

١٦٧٣١ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : ما مِن نَفَقَةٍ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِن نَفَقةٍ قَصدٍ ٣٠.

١٦٧٣٢ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إِنَّ القَصدَ أَمرٌ يُحِبُّهُ اللهُ عَزَّوجلَّ وإِنَّ السَّرَفَ (أَمرُ) يُبغِضُهُ (اللهُ عَزَّوجلً)٠٠.

١٦٧٣٣ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : الاقتِصادُ وحُسنُ السَّمتِ والهَدْيُ الصالِحُ جُزءٌ مِن بِضعٍ وعِشرينَ جُزءاً مِن النَّبوَّةِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الدرّة الياهرة: ٤٣.

<sup>(</sup>٢-٢) غرر الحكم: ٦٣٦٤، ١٥٠١.

<sup>(</sup>٤) يحار الأنوار : ١٧/٢٦٩/٧٦.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٢٦/١٠.

<sup>(</sup>٦) تنبيه الخواطر : ١ / ١٦٧.



البحار: ١١/ ٩٧ «أبواب قصص آدم وحوّاء المثلا».

البحار: ۱۱/ ۲۷۰ «باب قصص إدريس العلا».

البحار: ١١ / ٢٨٥ «أبواب قصص نوح النا ».

البحار: ۲۱/۳٤۳ «باب قصّة هو د ﷺ».

البحار: ١١ / ٣٦٦ «باب قصّة شَدّاد وإرّم ذات العِماد».

البحار: ١١/ ٣٧٠ «باب قصّة صالح ﷺ وقومه».

البحار: ١٣ / ٣٩٢ «باب قصّة إلياس وإليا واليَسع النِّكِيَّا».

البحار: ١٣ / ٤ - ٤ «باب قصص ذي الكفل الله ».

البحار: ١٣ / ٤٠٨ «باب قصص لقمان الله وحكمه ».

البحار: ١٣ / ٤٣٥ «باب قصّة إشمويل على وطالوت وجالوت».

البحار: ۱/۱٤ «أبواب قصص داود عليه ».

البحار: ١٤ / ٤٩ «قصّة أصحاب السبت».

البحار: ١٤/ ٩٠ «قصة مرور سليمان الله بواد النمل».

البحار: ١٠٩/ ١٤ «قصّة سليمان الله مع بلقيس».

البحار: ١٤٢ / ١٤٣ «قصّة قوم سَيَأُ وأهل النَّهُ ثار».

البحار: ١٤٨/ ١٤ «قصّة أصحاب الرَّسّ وحَنظلة».

البحار : ١٤ / ١٦١ «قصّة شعيا وحَيقوق النِّكا».

البحار: ١٤ / ١٦٣ «قصص زكريا ويحييي المُثَلِثُا».

البحار: ١٤ / ١٩١ «قصص مريم عَلِيْكُ وولادتها».

البحار: ١٤ / ٢٠٦ «أبواب قصص عيسى الله ».

البحار: ١٤ / ٣٤٥ «قصص شمعون وصيّ عيسي لللله».

البحار : ١٤ / ٣٥١ «قصص أرميا ودانيال وعُزَير وبخت نَصّر».

البحار: ١/ ١٢ «أبواب قصص إبراهيم الملي الم

البحار: ١٢ / ١٤٠ «باب قصص لوط ﷺ وقومه».

البحار : ١٢ / ١٧٢ «باب قصص ذي القَرنين اللَّهِ».

البحار: ٢١ / ٢١٦ «باب قصص يعقوب ويوسف المنطاع».

البحار: ١٢ / ٣٣٩ «باب قصص أيّوب النَّلْةِ».

البحار: ۲۲ / ۳۷۳ «باب قصص شُعيب الله ».

البحار : ١٣ / ١ «أبواب قصص موسى وهارون المنظا».

البحار: ١٣ / ٢٤٩ «باب قصة قارون».

البحار: ١٣ / ٢٥٩ «باب قصّة ذبّح البقرة».

البحار: ١٣ / ٢٧٨ «باب قصص موسى والخضر النَّيْكُا».

البحار : ١٣ / ٣٧٧ «باب تمام قصّة بُلعَم بن باعُور».

البحار: ١٢ / ٣٨١ «باب قصة حِزقيل النالا».

البحار: ١٣ / ٢٨٨ «باب قصص إسماعيل ﷺ».

البحار : ١٤ / ٣٧٩ «باب قصص يونس وأبيه متَّىٰ».

البحار: ١٤ / ٤٠٧ هباب قصّة أصحاب الكهف والرُّ قيم».

البحار: ١٤ / ٤٣٨ «باب قصة أصحاب الأخدود».

البحار: ١٤ / ٤٤٥ «باب قصة جرجيس الله ».

البحار: ١٤ / ٤٤٨ «باب قصّة خالد بن سنان العبسي الله ».

البحار: ٢١ / ٢٥٢ هباب قصّة أبي عامر الراهب ومسجد الضّرار».

البحار: ٣٨٣/٧٨ «باب قصّة بلوهر ويُوذاسف».

البحار: ٩٦ / ١٠١ «باب قصّة أصحاب الجنّة الذين مَنعوا حقّ الله من أموالهم».

كنز العمّال: ١٥٠/١٥ «كتاب القصص».

كنز العمَّال: ١٥٠/ ١٥٠ «قصَّة الأقرَّع والأبرُّص والأعمىٰ».

كنز العمّال: ١٥٢ / ١٥٣ «قصّة المقترض ألفَ دينار».

كنز العمّال: ١٥٤ / ١٥٤ «قصة أصحاب الغار».

كنز العمّال: ١٥٧/١٥ «قصّة موسى والخضر المَرْكِلا».

كنز العمّال: ١٥٩ / ١٥٩ «قصّة أصحاب الأخدود».

كنز العمّال: ١٥ / ١٦٣ «الأطفال المتكلّمون في المهد».

كنز العمّال: ١٥ / ١٦٤ ، ١٦٧ «قصّة ماشِطة بنتٍ فرعون».

#### ٣٣٤٤\_أنفَعُ القَصيصِ

#### الكتاب

﴿فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾..

﴿ نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ عِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَـٰذَا الْـُقُوْآنَ وَإِنْ كُـنتَ مِـنْ قَـبْلِهِ لَمِـنَ ٱلْغَافِلِينَ﴾ ٣٠.

﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّـذِي بَــيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلُّ شَيءٍ وَهُدئ وَرَحْمَةً لَّقَوْم يُؤْمِنُونَ﴾ ٣.

المُتعديم والبَلاءِ ... فانظُرُوا كيفَ كانوا حيثُ كانتِ الأملاءُ مُجتَمِعَةً، والأهواءُ مُوتَلِفَةً التُحديمِ والبَلاءِ ... فانظُرُوا كيفَ كانوا حيثُ كانتِ الأملاءُ مُجتَمِعَةً، والأهواءُ مُؤتَلِفَةً (مُتَّفِقَةً) ... فانظُرُوا إلى ما صارُوا إلَيهِ في آخِرِ أُمورِهِم، حِينَ وَقَعَتِ الفُرقَةُ، وتَشَتَّتِ الأَلفَةُ، واختَلفَتِ الكَلفَةُ، واختَلفَتِ الكَلفَةُ، وتَشَعَّبُوا مُختَلفِينَ، وتَفَرَّقُوا مُتحارِبينَ (مُتحازِبينَ)، قد خَلَعَ اللهُ عَنهُم لِباسَ كَرامَتِهِ، وسَلَبَهُم غَضارَةً نِعمَتِهِ، ويَقِيَ قَصَصُ أَخبارِهِم فِيكُم عِبَرًا للمُعتَبِرينَ ...

القُلوبِ، وَتَفَقَّهُوا فيهِ فإنّهُ رَبيعُ القُلوبِ، وَتَفَقَّهُوا فيهِ فإنّهُ رَبيعُ القُلوبِ، واستَشفُوا بنُورِهِ فإنّهُ شِفاءُ الصُّدورِ، وأحسِنُوا تِلاوتَهُ فإنّهُ أنفَعُ القَصَصِ٠٠٠.

#### التفسير :

«قوله تعالىٰ: ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ علَيكَ أَحْسَنَ القَصَصِ... ﴾ قال الراغب في المفرداتِ: القَصَ تَتَبُع الأثر، يقال: قَصَصتُ أثرَهُ، والقَصَص الأثر، قال: ﴿ فَارْتَدًا عَلَىٰ آثارِهِما قَصَصاً ﴾، ﴿ وقالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّهِ ﴾. قال: والقَصَص الأخبار المسبّعة قال تعالىٰ: ﴿ فَهُو القَصَصُ الحَقُّ ﴾، ﴿ فِي قَصَصِهم عِبرَةٌ ﴾، ﴿ وقَصَّ عليهِ القَصَصَ ﴾، ﴿ نَقُصُّ عَلَيكَ أَحْسَنَ القَصَصِ ﴾. انتهى.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٧٦.

<sup>(</sup>۲ \_ ۲) يوسف: ۲، ۱۱۱.

<sup>(</sup>٤\_٥) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٢ و ١١٠.

فالقَصَص هو القصّة، وأحسن القَصَص أحسن القصّة والحديث، وربما قيل: إنّه مصدر بمعنى الاقتصاص.

فإن كان اسم مصدر فقصة يوسف الله أحسن قِصّة لأنّها تصف إخلاص التوحيد في العبوديّة، وتمثّل وَلاية الله سبحانه لعبده وأنّه يـربّيه بسـلوكه في صراط الحبّ ورفعه مـن حضيض الذلّة إلى أوج العزّة، وأخذه من غيابة جُبّ الإسارة ومربط الرَّقية وسجن النكال والنقمة إلى عرش العزّة وسرير الملك.

وإن كان مصدراً فالاقتصاص عن قبصّته بالطريق الذي اقبتصّ سبحانه بـ أحسن الاقتصاص؛ لأنّه اقتصاص لقصّة الحبّ والغرام بأعفّ ما يكون وأستر ما يكن.

والمعنىٰ ـ والله أعلم ـ : نحن نقصٌ عليك أحسن القصص بسبب وحينا هذا القرآن إليك وإنّك كنت قبل اقتصاصنا عليك هذه القصّة من الغافلين عنها...

(انظر) القرآن: باب ٣٢٩٣.

#### ٣٣٤٥ ـ ذَمُّ القُصّياص

١٦٧٣٦ ـ الإمامُ الصّادق على : إنَّ أميرَ المؤمنينَ على رَأْى قاصًا في المسجِدِ فَضَرَبَهُ بالدِّرَةِ
 وطَرَدَهُ٣٠.

١٦٧٣٧ عند الله - لمَّا ذُكِرَ القَصَاصونَ عِندَهُ -: لَعَنَهُمُ اللهُ، إِنَّهُم يُشيعُونَ علَينا الله ... هُمُ القُصَاصُ الله ... هُمُ القُصَاصُ الله ... هُمُ القُصَاصُ الله ...

<sup>(</sup>١) تقسير الميزان: ١١ / ٧٥.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢٠/٢٦٣/٧.

<sup>(</sup>٣١٤) يتمار الأنوار: ١/٢٦٤/٧٢.

## EEY

## القصاص

بحار الأنوار: ١٠٤ / ٣٨٤ باب ٣ «أحكام القِصاص».

كنز العمّال: ١٥ / ٣ «كتاب القِصاص».

وسائل الشيعة: ١٩ / ٢ «كتاب القِصاص».

انظر: عنوان ٤٣٠ «القتل». ٣٦٤ «العقوية».

#### ٣٣٤٦ - القِصاصُ

#### الكتاب

﴿وَلَكُم فِي الْقِصاصِ حَياةً يا أُولِي الأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ٣٠.

﴿ يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلَى ﴾ ٣٠.

﴿الشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِالشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُوا اللهَ وَٱعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ ٣.

﴿وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأَذُنَ بِالأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالشَّنَّ وَالْمُنْفَ بِالأَنْفِ وَالأَذْنَ بِالأَذُنِ وَالسِّنَّ بِالشَّنِّ وَالْمُنْ بِالسِّنَّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَسْرَلَ اللهُ فَأُولَسْئِكَ هُــمُ الظَّالِمُونَ﴾ ٣٠.

﴿ وَلَا تَقْتُلُوا اَلنَّفْسَ اَلَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيَّهِ سُـلُطاناً فَـلَا يُشرِف فِي اَلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُوراً ﴾ (٠٠.

١٦٧٣٩ ــرسولُ اللهِ عَلِيَالَةُ : أَيُّهَا الناسُ، أُحيُوا القِصاصَ وأُحيُوا الحَقَّ ولا تَفَرَّقُوا، وأسلِموا وسَلِّموا تَسلَموا™.

١٦٧٤٠ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ على على على على القَتل على القِصاصِ حَياةً ﴾ ... لأنَّ مَن هَمَّ بالقَتلِ فَعَرَفَ أَنَّهُ يُقتَصُّ مِنهُ فَكَفَّ لِذلكَ عنِ القَتلِ كانَ حَياةً لِلّذي (كانَ) هَمَّ بقَتلِهِ ، وحَياةً لهذا الجاني الذي أرادَ أن يَقتُلَ ، وحَياةً لغيرِهِما مِن الناسِ إذا عَلِموا أنَّ القِصاصَ واجِبُ لا يَجرؤونَ على القَتلِ مُخافَة القِصاصِ ٣٠.

١٦٧٤١ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : قُلتُ أربَعاً أَنزَلَ اللهُ تعالىٰ تَصدِيقي بها في كتابِه ... قلتُ: القَتلُ

<sup>(</sup>١١ـ٣) البقرة: ١٩٤،١٧٨،١٧٩.

<sup>(£)</sup> المائدة: 0£.

<sup>(</sup>٥) الاسراء: ٣٣.

<sup>(</sup>٦) أمالي المقيد : ٥٣ / ١٥.

<sup>(</sup>V) التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 1828: 090 / ٣٥٤.

يُقِلُّ القَتلَ فَأَنزَلَ اللهُ: ﴿وَلَكُم فِي القِصاصِ حَياةً﴾ ١٠٠.

١٦٧٤٢ عند عند الله الأيانَ تطهيراً مِن الشَّركِ... والقِصاصَ حَقناً للدِّماءِ ٣٠. السَّرِكِ ... والقِصاصَ حَقناً للدِّماءِ ٣٠. ١٦٧٤٣ عند اللهِ : رُدَّ الحَجَرَ مِن حَيثُ جاءَكَ، فإنّهُ لا يُرَدُّ الشَّرُّ إلَّا بالشَّرُ ٣٠.

المَّدُ اللهُ الصَّادَقُ اللهِ : إنَّ اللهَ بَعَثَ محمِّداً بَخَمسَةِ أسيافٍ: سَيفُ مِنها مَغمودُ سَلُّهُ إلىٰ غيرِنا وحُكمُهُ إلَينا، فأمَّا السَّيفُ المَغمودُ فهُو الذي يُقامُ بهِ القِصاصُ، قالَ اللهُ جـلَّ وَجـهُهُ: ﴿النَّفْسُ بالنَّفْسِ﴾ الآية، فَسَلَّهُ إلىٰ أولياءِ المَقتولِ وحُكمُهُ إلَينا ".

(انظر) السلاح: باب ١٨٥١.

17٧٤٥ ــ رسولُ اللهِ عَلِيَّةُ : يا أَيُّهَا الناسُ، إِنَّا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُم، ولَعَلَّهُ أَن يكونَ قد قَوُبَ مِنِي خُفوفٌ مِن بَينِ أَظَهُرِكُم، فَمَن كُنتُ أَصَبتُ مِن عِرضِهِ أَو مِن شَعرِهِ أَو مِن بَشَرِهِ أَو مِن مالِهِ خُفوفٌ مِن بينِ أَظهُرِكُم، فَمَن كُنتُ أَصَبتُ مِن عِرضِهِ أَو مِن شَعرِهِ أَو مِن بَشَرِهِ أَو مِن مالِهِ شَيئاً، هذا عِرضُ مُحمَّدٍ وشَعرُهُ وبَشَرُهُ ومالُهُ فَلْيَقَمُ فَلْيَقتَصَّ ! ولا يَـقولَنَّ أَحَـدُ مِـنكُم: إنِي أَغَوَّفُ مِن مُحمَّدٍ العَداوَةَ والشَّحناة، ألا وإنَّهُ اليسَتا مِن طَبِيعَتِي ولَيسَتا مِن خُلُقٍ ١٠٠.

#### بعث علميٌّ :

كانت العرب أوانَ نزول آية القصاص وقبله تعتقد القِصاص بالقتل لكنها ما كانت تحدّه بحدّ، وإغّا يتبع ذلك قوّة القبائل وضعفها ، فربّما قُتِل الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة فسلك في القتل مسلك التساوي، وربما قُتِل العشرة بالواحد والحرّ بالعبد والرئيس بالمرؤوس، وربما أبادت قبيلةً قبيلةً أخرى لواحد قُتل منها.

وكانت اليهود تعتقد القِصاص كما ورد في الفصل الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الخروج والخامس والثلاثين من العدد، وقد حكاه القرآن حيث قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَـلَهُمْ

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ: ١٠٨٢ / ١٠٨٢.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الحكمة ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) غرر المكم: ٥٣٩٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير العيّاشيّ: ١ /٣٢٤/ ١٢٨.

<sup>(</sup>٥) كنز المتال: ٣٩٨٣١.

فيها أَنَّ النَّفْسَ بالنَّفْسِ والعَيْنَ بالعَيْنِ والأَنْفَ بالأَنْفِ والأَذْنَ بالأَذُنِ والسِّنَّ بالسِّنِّ والجُرُوحَ قِصاصُ ﴾ ١٠٠.

وكانت النصارئ على ما يُحكىٰ لا ترىٰ في مورد القتل إلّا العفو والدِّية، وسائر الشعوب والأُمم على اختلاف طبقاتهم ما كانت تخلو عن القصاص في القتل في الجملة وإن لم يضبطه ضابط تام حتَّى القرون الأخيرة.

والإسلام سلك في ذلك مسلكاً وسطاً بين الإلغاء والإثبات، فأثبت القسصاص وألغنى تعيّنه بل أجاز العفو والدِّية، ثمّ عدّل القصاص بالمعادلة بين القاتل والمقتول، فالحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى.

وقد اعتُرِض علَى القِصاص مطلقاً وعلَى القصاص بالقتل خاصّة بأنّ القوانين المدنيّة التي وضعتها الملل الراقية لا ترى جوازها وإجراءها بين البشر اليوم.

قالوا: إنّ القتل بالقتل مما يستهجنه الإنسان وينفر عنه طبعه ويمنع عنه وجدانه إذا عرض عليه رحمة وخدمة للإنسانيّة. وقالوا: إذا كان القتل الأوّل فقداً لفرد فالقتل الثاني فقد على فقد. وقالوا: إنّ القتل بالقصاص من القسوة وحبّ الانتقام، وهذه صفة يجب أن تُزاح عن الناس بالتربية العامّة ويؤخذ في القاتل أيضاً بعقوبة التربية، وذلك إنما يكون بما دون القتل من السجن والأعمال الشاقّة. وقالوا: إنّ المجرم إنما يكون مجرماً إذا كان مريض العقل، فالواجب أن يوضع القاتل المجرم في المستشفيات العقليّة ويعالج فيها. وقالوا: إنّ القوانين المدنيّة تتبع الاجتاع الموجود، ولما كان الاجتاع غير ثابت على حال واحد كانت القوانين كذلك، فلا وجه لثبوت القصاص بين الاجتاع للأبد حتى الاجتاعات الراقية اليوم، ومن اللازم أن يستفيد الاجتاع من وجود أفرادها ما استيسر، ومن المكن أن يعاقب المجرم بما دون القتل مما يعادل القتل من حيث الثمرة والنتيجة كحبس الأبد أو حبس مدّة سنين، وفيه الجمع بين الحقيّن: حق المجتمع وحق أولياء الدم، فهذه الوجوه عمدة ما ذكره المنكرون لتشريع القصاص بالقتل.

<sup>(</sup>١) المائدة: ٥٤.

وقد أجاب القرآن عن جميع هذه الوجوه بكلمة واحدة، وهي قوله تعالىٰ: ﴿مَنْ قَــتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أو فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ومَنْ أَحْياها فَكَأَنَّا أَحْيَا الناسَ جَمِيعاً ﴾ ''.

بيان ذلك: أنّ القوانين الجارية بين أفراد الإنسان وإن كانت وضعية اعتبارية يراعىٰ فيها مصالح الاجتاع الإنسانية غير أنّ العلّة العاملة فيها من أصلها هي الطبيعة الخارجيّة الإنسانيّة الداعية إلى تكيل نقصها ورفع حوائجها التكوينيّة، وهذه الواقعيّة الخارجيّة ليست هي العدد العارض على الإنسان ولا الهيئة الواحدة الاجتاعيّة، فإنّها نفسها من صُنع الوجود الكونيّ الإنسانيّ بل هي الإنسان وطبيعته، وليس بين الواحد من الإنسان والألوف المجتمعة منه فرق في أنّ الجميع إنسان ووزن الواحد والجميع واحد من حيث الوجود.

وهذه الطبيعة الوجوديّة تَجهزت في نفسها بقوى وأدوات تدفع بها عن نفسها العدم لكونها مفطورة على حبّ الوجود، وتطرد كلّ ما يسلب عنه الحياة بأيّ وسيلة أمكنت وإلى أيّ غاية بلغت حتى القتل والإعدام، ولذا لا تجد إنساناً لا تقضي فطرته بتجويز قتل من يريد قتله ولا ينتهي عنه إلاّ به، وهذه الأمم الراقية أنفسهم لا يتوقفون عن الحرب دفاعاً عن استقلالهم وحُرّيتهم وقوميّتهم، فكيف بمن أراد قتل نفوسهم عن آخرها، ويدفعون عن بطلان القانون بالغاً ما بلغ حتى بالقتل ويتوسّلون إلى حفظ منافعهم بالحرب إذا لم يعالج الداء بغيرها، تلك الحرب التي فيها فناء الدنيا وهلاك الحرث والنسل ولا يزال ملل يتقدمون بالتسليحات وآخرون يتجهّزون بما يجاوبهم، وليس ذلك كلّه إلاّ رعاية لحال الاجتاع وحفظاً لحياته، وليس الاجتاع إلاّ صنيعة من صنايع الطبيعة فما بال الطبيعة يجوز القـتل الذريع والإفـناء والإبادة لحفظ صنيعة من صنائعها - وهي الاجتاع المدنيّ ولا تجوزها لحفظ حياة نفسها؟! وما بال الطبيعة وما بالها تجوّز قتل من يهمّ بالقتل ولم يفعل ولا تجوّزه فيمن همّ وفعل؟! وما بال الطبيعة وما بالغا الخيقي بالانعكاس في الوقائع التاريخيّة، ﴿ فَمَنْ يَعمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ \* ومَنْ يَعمَلْ مِثقالَ القضي بالانعكاس في الوقائع التاريخيّة، ﴿ فَمَنْ يَعمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ \* ومَنْ يَعمَلْ مِثقالَ الْمَاتِي الله عَلَى بالانعكاس في الوقائع التاريخيّة، ﴿ فَمَنْ يَعمَلْ مِثقالَ ذَرَّةٍ خَيراً يَرَهُ \* ومَنْ يَعمَلْ مِثقالَ مَنْ عَهمًا بالإعتام ومَنْ يَعمَلْ مِثقالَ مَنْ عَالَ مَنْ يَعمَلُ مِثقالَ مَنْ عَالَ عَلَانِ عَمَلْ مِثقالَ مَنْ عَمَلْ مِثقالَ مَنْ يَعمَلُ مِثقالَ مَنْ عَمْ المَنْ عَمَلْ عَمْ القالِ عَنْ المَنْ عَمَلْ مِثقالَ مَنْ عَمْ المَنْ عَلَانِ عَمَلْ مَنْ عَمْ عَلَانِ العَلَانِ عَمَلْ عَالَانِ المَنْ عَلَانِ المَنْ عَمْ المَنْ عَمْ المَنْ عَمْ عَلَانِ عَمْ المَنْ عَمْ المَنْ عَمَلْ عَنْ عَمْ المَنْ عَمْ المَنْ عَمْ عَالَانُ عَرِيْ المَنْ عَلَانُ عَلَانُ المَنْ عَلَانُهُ عَمْ المَنْ عَلَانُ عَلَانُ عَلَانُ عَلَانُ عَلَانُ عَلَانُ عَلَانُ عَلَانُهُ عَلَانُ عَنْ عَلَانُهُ عَلَانُهُ عَلَانُ عَلَانُ عَلَانُ عَلَانُ اللهُ عَلَانُ عَلَانُ عَلَانُهُ عَلَانُ المَانُعُ عَلَانُهُ عَلَانُ عَلَانُهُ عَلَانُ عَنْ عَلَانُهُ عَلَانُهُ عَلْ عَلَانُهُ عَلَانُهُ عَ

<sup>(</sup>١) المائدة: ٣٢.

ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُهِ ﴿ وَلَكُلُّ عَمَلَ عَكُسَ عَمَلَ فِي قَانُونِهَا، لَكُنْهَا تَعَدُّ القَتَلَ في مورد القتل ظلماً وتنقض حكم نفسها!

علىٰ أنّ الإسلام لا يرىٰ في الدنيا قيمة للإنسان يقوم بها ولا وزناً يوزن به إلّا إذا كان علىٰ دين التوحيد، فوزن الاجتاع الإنساني ووزن الموحد الواحد عنده سيّان، فمن الواجب أن يكون حكمها عنده واحداً، فمن قتل مؤمناً كان كمن قتل الناس جميعاً من نظر إزرائه وهتكه لشرف الحقيقة، كها أنّ من قتل نفساً كان كمن قتل الناس جميعاً من نظر الطبيعة الوجودية. وأمّا الملل المتمدّنة فلا يبالون بالدين ولو كانت شرافة الدّين عندهم تعادل في قيمتها أو وزنها دفضلاً عن التفوّق الاجتاع المدني في الفضل لحكموا فيه بما حكموا في ذلك.

علىٰ أنّ الإسلام يشرّع للدنيا لا لقوم خاصّ وأمّة معيّنة، والملل الراقية إنّما حكمت بما حكمت بعد ما أذعنت بتهام التربية في أفرادها وحسن صنيع حكوماتها ودلالة الإحصاء في مورد الجنايات والفجائع علىٰ أنّ التربية الموجودة مؤثّرة وأنّ الأمّة في أثر تربيتهم متنفّرة عن القتل والفجيعة فلا تتّفق بينهم إلّا في الشذوذ، وإذا اتّفقت فهي ترتضي الجازاة بما دون القتل، والإسلام لا يأبي عن تجويز هذه التربية وأثرها الذي هو العفو مع قيام أصل القصاص علىٰ ساق.

ويلوّح إليه قوله تعالىٰ في آية القصاص: ﴿فَمَنْ عُنِيَ لَهُ مِن أَخِيهِ شَيءٌ فَاتَّبَاعٌ بالمَغْرُوفِ وأداءُ إلَيهِ بِإِحْسانٍ﴾ ٣ ، فاللسان لسان التربية، وإذا بلغ قوم إلى حيث أذعنوا بأنّ الفخر العموميّ في العفو لم ينحرفوا عنه إلىٰ مسلك الانتقام.

وأمّا غير هؤلاء الأمم فالأمر فيها على خلاف ذلك، والدليل عليه ما نشاهده من حال الناس وأرباب الفجيعة والفساد فلا يخوّفهم حبس ولا عمل شاق ولا يصدّهم وعظ ونصح، وما لهم من همّة ولا ثبات على حقّ إنسانيّ، والحياة المعدّة لهم في السجون أرفق وأعلى وأسنى

<sup>(</sup>١) الزلزلة: ٧، ٨.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٧٨.

ممًا لهم في أنفسهم من المعيشة الرديّة الشقيّة، فلا يُوحشهم لوم ولا ذمّ، ولا يدهشهم سجن ولا ضرب، وما نشاهده أيضاً من ازدياد عدد الفجائع في الاحصاءات يوماً فيوماً؛ فالحكم العامّ الشامل للفريقين ـ والأغلب منهما الثاني ـ لا يكون إلّا القصاص وجواز العفو، فلو رقت الأمّة ورّبّيت تربية ناجحة أخَذَت بالعفو ـ والإسلام لايألو جهده في التربية ـ ولو لم يسلك إلّا الانحطاط أو كفرت بأنعم ربّها وفَسَقت أُخِذ فيهم بالقصاص ويجوز معه العفو.

وأمّا ما ذكروه من حديث الرحمة والرأفة بالإنسانيّة فما كلّ رأفة بمحمودة ولا كلّ رحمة فضيلة، فاستعمال الرحمة في مورد الجماني القَسِيّ والعاصي المستخلّف المستمرّد والمستعدّي عملى النفس والعرض جفاء على صالح الأفراد، وفي استعمالها المطلق اخستلال النظام وهملاك الإنسانيّة وإبطال الفضيلة.

وأمّا ما ذكروه أنّه من القسوة وحبّ الانتقام فالقول فيه كسابقه، فالانتقام للمظلوم من ظلله استظهاراً للعدل والحقّ ليس بمذموم قبيح، ولا حبّ العدل من رذائل الصفات، على أنّ تشريع القصاص بالقتل غير مُحصَّض في الانتقام، بل فيه ملاك التربية العامّة وسدّ باب الفساد. وأمّا ما ذكروه من كون جناية القيتل من الأمراض العقليّة التي يجب أن يعالج في المستشفيات فهو من الأعذار ويعم العُذر الموجبة لشيوع القتل والفحشاء ونماء الجناية في الجامعة الإنسانيّة، وأيّ إنسان منّا يحبّ القتل والفساد علم أنّ ذلك فيه مرض عقليّ وعذر مسموع يجب على الحكومة أن تعالجه بعناية ورأفة، وأنّ القوّة الحاكمة والتنفيذيّة تعتقد فيه مسموع يجب على الحكومة أن تعالجه بعناية ورأفة، وأنّ القوّة الحاكمة والتنفيذيّة تعتقد فيه ذلك لم يُقدِم معه كلّ يوم على قتل.

وأمّا ما ذكروه من لزوم الاستفادة من وجود المجرمين بمثل الأعمال الإجباريّة ونحوها مع حبسهم ومنعهم عن الورود في الاجتاع فلو كان حقّاً متّكناً على حقيقة فما بالهم لا يقضون بمثله في موارد الإعدام القانونيّ التي توجد في جميع القوانين الدائرة اليوم بين الامم؟! وليس ذلك إلّا للأهميّة التي يَرَونها للإعدام في موارده، وقد مرّ أنّ الفرد والمجتمع في نظر الطبيعة من

حيث الأهميّة متساويان.

(انظر) الظلم: باب ٢٤٥٢ حديث ١١١١٧.

## ٣٣٤٧ ـ العَفقُ عن القِصاصِ

الكتاب

﴿ فَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةً لَهُ ﴾ ٣٠.

١٦٧٤٦ ــ رسولُ اللهِ عَلِيَّةُ : ما مِن رَجُلٍ مُسلمٍ يُصابُ بشَيءٍ في جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بهِ دَرجَةً وحَطَّ عَنهُ بهِ خَطيئةً ٣٠. `

١٦٧٤٧ ـ عند ﷺ : ما مِن رَجُلٍ يُجرَحُ في جَسَدِهِ جِراحَةً فَيَتَصَدَّقُ بِهَا إِلَّا كَفَّرَ اللهُ تعالىٰ عَنهُ مِثلَ ما تَصَدَّقَ ﴿ ﴾ .

١٦٧٤٨ عند ﷺ: مَن أُصيبَ بِجَسَدِهِ بقَدْرِ نِصفِ دِيَتِهِ فَعَفا كَفَّرَ اللهُ عَنهُ نِصفَ سَيَّتَاتِهِ ، وإن كانَ ثُلثاً أُو رُبعاً فعلىٰ قَدرِ ذلك ﴿ .

١٦٧٤٩ ـ عند عَلِينًا : مَن عَفا عَن دَم لم يَكُن لَهُ تَوابُ إِلَّا الجِنَّةُ ١٠٠.

١٦٧٥٠ عند عَلَيْ : مَن أُصِيبَ في جَسَدِهِ بشَيءٍ فَتَرَكَهُ لِلهِ تعالىٰ كانَ كَفَّارَةً لَهُ ٥٠.

١٦٧٥١ ــ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ ــ لمَّا سُئلَ عن قَولِ اللهِ عَزَّوجلَّ: ﴿ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ لَهُ ﴾ ــ: يُكَفَّرُ عَنهُ مِن ذُنوبِهِ بِقَدرِ ما عَفا<sup>٨</sup>.

١٦٧٥٢ ـ عنه ﷺ ـ لمّا سَأَلَهُ أبو بَصيرٍ عن الآبَةِ ـ: يُكَفَّرُ عَنهُ مِن ذُنوبِهِ بقَدرِ ما عَفا مِن جِراحٍ أو غَيرِهِ‹›.

(انظر) العفو: باب ٢٧٦٧.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١ / ٤٣٤ ـ ٤٣٨.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥٥.

<sup>(</sup>٣\_٧) كنز المثال: ١٥٨٠٠، ١٥٨٠٠، ١٢٨١١، ١٥٨٢٠، ٢٩٨٨٠.

<sup>(</sup>٩\_٨) الكافي: ١/٣٥٨/٧ وح٢.



# القضاء (١)

# القَضاءُ والقَدَرُ

بحار الأنوار: ٥/ ٨٤ باب ٣ «القضاء والقدر والمشيّة والإرادة». وسائل الشيعة: ٢/ ٨٩٨ باب ٧٥ «وجوب الرَّضا بالقضاء».

انظر: عنوان ٤ «الأجل» ، ٦٠ «الجبر» ، ٢٨٢ «المشيّة» ، ١٩٠ «الرّضا (١)» ، ٤٣١ «القَدر» ، ٢٣٢ «السّعادة» ، ٢٧٢ «الشقاوة» .

الحسد: باب ٨٥٢، الدعاء: باب ١١٩١، الشهادة (٢): باب ٢١٠٧.

### ٣٣٤٨ ـ القَضاءُ والقَدَرُ

#### الكتاب

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كُتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ﴾ ١٠٠.

﴿ وَلَكِنْ لِيَتَّضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً ﴾ ١٠٠.

﴿ مَا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيهَا فَرَضَ آللهُ لَهُ سُنَّةَ ٱللهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَّقْدُوراً ﴾ ".

١٦٧٥٣ ـ الإمامُ عليَّ اللهِ على تَحميدِ اللهِ سبحانَهُ ـ: الذي عَظُمَ حِلمُهُ فَعَفا، وعَــدَلَ في كُلِّ ما قَضيٰ ٣٠.

١٦٧٥٤ عند الله عنه عَظَمَةِ اللهِ سبحانَهُ \_: أمرُهُ قَضاءٌ وحِكمَةٌ، ورِضاهُ أمانُ ورَحمَةٌ، يقضي بعِلمٍ، ويَعفُو (يَغفِرُ) بِحِلمٍ<sup>(...</sup>

١٦٧٥٥ عند الله : لا يَجري [يَعني الحَقَّ] لأَحَدٍ إلّا جَرىٰ علَيهِ، ولا يَجري عـلَيهِ إلّا جَرىٰ علَيهِ، ولا يَجري عـلَيهِ إلّا جَرىٰ لَهُ، ولو كانَ لِأَحَدٍ أن يَجريَ لَهُ ولا يَجرِيَ علَيهِ لَكانَ ذلكَ خـالِصاً للهِ سـبحانَهُ دونَ خَلقِهِ، لقُدرَتِهِ علىٰ عِبادِهِ، ولِعَدلِهِ في كُلِّ ما جَرَت علَيهِ صُروفُ قَضائهِ ٥٠٠.

١٦٧٥٦ عند ﷺ : إنَّ اللهُ سبحانَه يُجري الأمورَ علىٰ ما يَقضيهِ لا علىٰ ما تَرتَضيهِ ٣٠.

الإمامُ الصّادقُ على الفّضاءَ والقَدَرَ خَلقانِ مِن خَلقِ اللهِ، واللهُ يَزيدُ في الخَلقِ ما يَشاءُ ٥٠.

١٦٧٥٨ ــ عند اللهِ : إذا كانَ يَومُ القِيامَةِ وجَمَعَ اللهُ الخَلائقَ سَأَلَهُم عَمَّا عَهِدَ إِلَيهِم ولم يَسألهُم

<sup>(</sup>١) التوبة: ٥١.

<sup>(</sup>Y) الأنقال: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٢٨.

<sup>(</sup>٤\_٥) نهج البلاغة: الخطبة ١٩١ و ١٦٠.

<sup>(</sup>٦) تهج البلاغة: الخطبة ٢١٦.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٣٤٣٢.

<sup>(</sup>٨) التوحيد: ١/٣٦٤.

عَمَّا قَضَىٰ علَيهم ١٠٠٠.

١٦٧٦٠ ـ عنه ﷺ ـ في صفةٍ أُولياءِ اللهِ سبحانَهُ ــ: وإن صُبَّت علَيهِمُ المَصائبُ لَجَوُوا إلَى الاستِجارَةِ (الاستِخارَةِ) بك، عِلماً بأنَّ أَزِمَّةَ الأُمورِ بِيَدِكَ، ومَصادِرَها عَن قَضائكَ ".

المورات الإمامُ الصادق الله عالى عليه: «اعتقادنا في القضاء والقدر قول الصادق الله أقول: قال الصدوق رضوان الله تعالى عليه: «اعتقادنا في القضاء والقدر قول الصادق الله إزُرارَةَ حينَ سألَهُ فقالَ: ما تقولُ في القضاء والقدر؟ قالَ: أقولُ: إنَّ الله عَزَّ وجلَّ إذا جَمَعَ العِبادَ يَومَ القيامَةِ سألَهُم عَمَّا عَهِدَ إلَيهِم، ولم يَسأهُم عَمَّا قضى عليهِم، والكلامُ في القدر منهيُّ عَنهُ كها قالَ أميرُ المؤمنينَ المثلة لرجُل قد سألَهُ عن القدرِ: فقالَ: بحَرَّ عميقَ فلا تليجهُ، ثمّ سألهُ ثانيَةً فقالَ: طَريقُ مُظلِمٌ فلا تَسلُكُهُ، ثمّ سألَهُ ثالثَةً فقالَ: سِرُّ اللهِ فلا تَستَكَلَّفهُ. وقالَ أميرُ المؤمنين اللهُ في القدر: ألا إنَّ القدرَ سِرُّ مِن سِرٌ اللهِ اللهِ، وحِرزٌ مِن حِرزِ اللهِ، مَرفوعُ في حِجابِ اللهِ، مَطويُّ عَن خَلقِ اللهِ، عَتومُ بخاتَمُ اللهِ، سابِقُ في عِلمِ اللهِ، وَضَعَ اللهُ عن العِبادِ عِلمَهُ اللهِ، مَطويُّ عَن خَلقِ اللهِ، عَتومُ بخاتَمُ اللهِ، سابِقُ في عِلمِ اللهِ، وَضَعَ اللهُ عن العِبادِ عِلمَهُ ورَفَعَهُ فوقَ شَهاداتِهِم، لأنَّهُم لا يَنالُونَهُ بحقيقَةِ الرَّبَائيَةِ، ولا بقُدرةِ الصَّمَدائيَةِ، ولا بعَظمةِ ورَقَعَهُ فوقَ شَهاداتِهِم، لأنَّهُ بحَرُ زاخِرٌ مَوَاجُ، خالِصٌ فِي عَزُوجلَّ، عُمقُهُ ما بينَ السَّاءِ والحيتانِ، والأرضِ، عَرضُهُ ما بينَ المَسرِقِ والمَعْرِبِ، أسودُ كاللَّيلِ الدامِسِ، كثيرُ الحَيَاتِ والحِيتانِ، والأرضِ، عَرضُهُ ما بينَ المَسرِقِ والمَعْرِبِ، أسودُ كاللَّيلِ الدامِسِ، كثيرُ الحَيَاتِ والحِيتانِ، والأرضِ، عَرضُهُ ما بينَ المَسرِقِ والمَعْرِبِ، أسودُ كاللَّيلِ الدامِسِ، كثيرُ الحَيَاتِ والحِيتانِ، تعلَو مَرَةً وتَسفُلُ أخرىٰ، في قَعْرِهِ شَمْسُ تُضِيَّهُ السَّيْنِ السَّيْةِ عَلَيها إلَّا الواحِدُ الفَردُ، فَنَ تعلُومُ مَرَةً وتَسفُلُ أخرىٰ، ونازَعَهُ في سُلطانِهِ، وكَشفَ عن سِرَّهِ وسَتْرِهِ، وباءَ بغَضَبِ تَطْلُقَعَ عليها فقَد ضادً الله في حُكِهِ، ونازَعَهُ في سُلطانِهِ، وكَشَفَ عن سِرَّهِ وسَتْرَهِ، وباءَ بغَضَبَ تَطْلُقَ عَلَيها فقَد ضادً اللهُ في خَعْمِه، ونازَعَهُ في سُلطانِهِ، وكَشَفَ عن سِرَّهِ وسَتْرِهِ ، وباءَ بغَضَاتِ تَعْمَعُهُ عن سِرَّهُ وسَتْرِهُ وباءَ بغَضَاتُ اللهُ المَنْهُ المَا اللهِ المَنْهُ المَّهُ المَّهُ اللهُ المَانِهُ المَنْهُ اللهِ المِنْه

<sup>(</sup>١) الدَّرة الباهرة: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) حاضرين: اسم بلدة في نواحي صفّين.

<sup>(</sup>٣-٤) نهيج البلاغة: الكتاب ٣١ والخطية ٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار : ٥ / ١٣١ / ٦٤.

<sup>(</sup>٦) في الاعتقادات للشيخ الصدوق: «سرّ من سرّ الله ، وستر من ستر الله» . (كما في هامش بحار الأنوار).

مِنَ اللهِ، ومَأُواهُ جَهِنَّمُ، وبئسَ المَصيرُ.

وروي أنّ أمير المؤمنين على عَدَلَ من عندِ حائطٍ مائلٍ إلى مكانٍ آخرَ، فقيلَ لَهُ: يا أميرَ المؤمنينَ، تَفِرُ مِن قَضاءِ اللهِ؟! فقالَ على أفرُ مِن قَضاءِ اللهِ اللهِ قَدَرِ اللهِ. وسئلَ الصّادقُ على عنِ الدُّقُ: هَل تَدفَعُ مِن القَدَرِ شَيئاً؟ فقالَ: هِي مِن القَدَرِ».

وقال السيخ المفيد إلى في شرح هذا الكلام: «عمل أبو جعفر في هذا الباب على أحاديث شواذ لها وجوه تعرفها العلماء متى صحّت وثبت إسنادها، ولم يقل فيه قولاً محصّلاً، وقد كان ينبغي له لما لم يعرف للقضاء معنى أن يهمل الكلام فيه. والقضاء معروف في اللغة، وعليه شواهد من القرآن، فالقضاء على أربعة أضراب: أحدها الخيّلق، والشاني الأمسر، والشالث الإعلام، والرابع القضاء بالحكم. فأمّا شاهد الأول فقوله تعالى: ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاواتٍ ﴾ "، وأمّا الثاني فقوله تعالى: ﴿ وَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاواتٍ ﴾ "، وأمّا الثاني فقوله تعالى: ﴿ وقضىٰ رَبُّكَ ألّا تَعْبُدُوا إلّا إيّاه ﴾ "، وأمّا الثالث فقوله تعالى: ﴿ وقضينا إلى بَني إسرائيل ﴾ "، وأمّا الرابع فقوله: ﴿ والله يَقْضِي بالحَقّ ﴾ " يعني يفصل بالحكم ﴿ وقضينا إلى بَني إسرائيل ﴾ "، وأمّا الرابع فقوله: ﴿ والله يَقْضِي بالحَقّ ﴾ " يعني غصل بالحكم بالحق بين الحلق، وقوله: ﴿ وقد قيل: إنّ للقضاء معنى خامساً وهو بالحق بين الخلق، وقوله: ﴿ وقضي الأَمْرُ الذي فيهِ تَستَفْتِيانِ ﴾ " الفراغ من الأمر، واستشهد على ذلك بقول يوسف الحَلَّ ؛ ﴿ وَقَضِيَ الأَمْرُ الذي فيهِ تَستَفْتِيانِ ﴾ " يعني فرغ منه، وهذا يرجع إلى معنى الخلق.

وإذا ثبت ما ذكرناه في أوجه القضاء بطل قول الجُبِّرة: إنّ الله تعالىٰ قضىٰ بالمعصية علىٰ خلقه؛ لأنّه لا يخلو إمّا أن يكونوا يريدون به أنّ الله خلق العصيان في خلقه، فكان يجب أن يقولوا: قضىٰ في خلقه بالعصيان، ولا يقولوا قضىٰ عليهم، لأنّ الخلق فيهم لا عليهم، مع أنّ يقولوا تقنىٰ عليهم، لأنّ الخلق فيهم لا عليهم، مع أنّ الله تعالىٰ قد أكذَبَ من زعم أنّه خلق المعاصي بقوله سبحانه: ﴿الّذي أَحْسَنَ كُلُّ شيءٍ

<sup>(</sup>۱) فصّلت: ۱۲.

<sup>(</sup>٢-٢) الإسراء: ٢٣،٤.

<sup>(</sup>٤) غافر: ۲۰.

<sup>(</sup>٥) الزمر : ٦٩.

<sup>(</sup>١) يوسف: ١٤.

خَلَقَهُ ﴾ "كما مرّ، ولا وجه لقولهم: قضى المعاصي على معنى أمرَ بها؛ لأنّه تعالى قد أكذَب مدّعي ذلك بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ لا يَأْمُرُ بِالفَحْشَاءِ أَتقولُونَ على اللهِ ما لا تَعلَمونَ ﴾ ". ولا معنى لقول من زعم أنّه قضى بالمعاصي على معنى أنّه أعلم الخلق بها إذ كان الخلق لا يعلمون أنّهم في المستقبل يطيعون أو يعصون، ولا يحيطون علماً بما يكون منهم في المستقبل على التفصيل. ولا وجه لقولهم: إنّه قضى بالذنوب على معنى أنّه حكم بها بين العباد، لأنّ أحكام الله تعالى حقّ، والمعاصي منهم، ولا لذلك فائدة، وهو لغو باتّفاق، فبطل قول من زعم أنّ الله تعالى يقضي بالمعاصي والقبائح.

والوجه عندنا في القضاء والقدر بعد الذي بيّناه أنّ لله تعالىٰ في خلقه قضاء وقدراً، وفي أفعالهم أيضاً قضاء وقدراً معلوماً، ويكون المراد بذلك أنّه قد قضىٰ في أفعالهم الحسنة بالأمر بها، وفي أفعالهم القبيحة بالنّهي عنها، وفي أنفسهم بالخلق لها، وفيا فعله فيهم بالإيجاد له، والقدر منه سبحانه فيا فعله إيقاعه في حقّه وموضعه، وفي أفعال عباده ما قضاه فيها من الأمر والنهي والثواب والعقاب، لأنّ ذلك كلّه واقع موقعه وموضوع في مكانه لم يقع عبثاً ولم يصنع باطلاً.

فإذا فسّر القضاء في أفعال الله تعالى والقدر بما شرحناه زالت الشبهة منه وثبتت الحجّة به ووضح القول فيه لذوي العقول ولم يلحقه فساد ولا اختلال.

فأمّا الأخبار التي رواها [يعني الصدوق ﷺ ] في النهي عن الكلام في القضاء والقدر فهي تحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون النهي خاصًا بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم ويضلّهم عن الدين ولا يصلحهم إلّا الإمساك عنه وترك الخوض فيه، ولم يكن النهي عنه عامًا لكافّة المكلّفين، وقد يصلح بعض الناس بشيء يفسد به آخرون، ويفسد بعضهم بشيء يصلح به آخرون،

<sup>(</sup>١) السجدة : ٧.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٢٨.

فدبّر الأئمَّة ﴿ أَشِياعهم في الدِّين بحسب ما علموه من مصالحهم فيه.

والوجه الآخر: أن يكون النهي عن الكلام فيها النهي عن الكلام فيا خلق الله تعالى وعن علله وأسبابه وعما أمر به وتعبّد، وعن القول في علل ذلك إذ كان طلب علل الخلق والأمر محظوراً، لأنّ الله تعالى سترها من أكثر خلقه، ألا ترى أنّه لا يجوز لأحد أن يطلب لخلقه جميع ما خلق عللاً مفصلات، فيقول: لم خَلق كذا وكذا؟ حتى يعد المخلوقات كلها ويحصيها، ولا يجوز أن يقول: لم أمر بكذا وتعبّد بكذا ونهى عن كذا؟ إذ تعبّده بذلك وأمره لما هو أعلم به من مصالح الخلق، ولم يطلع أحداً من خلقه على تفصيل ما خلق وأمر به وتعبّد، وإن كان قد أعلم في الجملة أنّه لم يخلق الخلق عبثاً، وإنما خلقهم للحكمة والمصلحة، ودل على ذلك بالعقل والسّمع، فقال سبحانه: ﴿وما خَلَقْنا السّماءَ والأَرضَ وما بَيْنَهُم الاعِينِينَ﴾ ﴿ وقال: ﴿إنّا كُلّ شَيءٍ خَلَقْناه بَقَدَرٍ ﴾ ﴿ يعني بحق ووضعناه في موضعه، وقال: ﴿وما خَلَقْتُ الجِنّ والإِنسَ إلّا لِيَعبُدونِ ﴾ ﴿ وقال فيا تعبّد: ﴿ لَن يَنالُهُ التّقوىٰ مِنكُم ﴾ ﴿ ...

وقد يصح أن يكون تعالى خلق حيواناً بعينه لعلمه تعالى بأنّه يؤمن عند خلقه كفّار، أو يتوب عند ذلك فسّاق، أو ينتفع به مؤمنون، أو يتعظ به ظالمون، أو ينتفع المخلوق نفسه بذلك، أو يكون عبرة لواحد في الأرض أو في الساء، وذلك يغيب عنّا، وإن قطعنا في الجملة أنّ جميع ما صنع الله تعالى إنّا صنعه لأغراض حكيّة، ولم يصنعه عبثاً، وكذلك يجوز أن يكون تعبّدنا بالصلاة لأنّها تقرّبنا من طاعته وتبعّدنا عن معصيته، وتكون العبادة بها لطفاً لكافّة المتعبّدين بها أو لبعضهم.

فلمًّا خفيت هذه الوجوه وكانت مستورة عنًّا ولم يقع دليل علَى التفصيل فيها ـ وإن كان

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ١٦.

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ١١٥.

<sup>(</sup>٣) القمر : ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) الداريات؛ ٥٦.

<sup>(</sup>٥) الحبرِّ: ٢٧.

العلم بأنَّها حكمة في الجملة \_كان النهي عن الكلام في معنى القضاء والقدر إنَّما هو عن طلب على على علل ها مفصَّلة فلم يكن نهياً عن الكلام في معنى القضاء والقدر.

هذا إن سلمت الأخبار التي رواها أبو جعفر رحمه الله، فأمّا إن بطلت أو اختلّ سندها فقد سقط عنّا عهدة الكلام فيها. والحديث الذي رواه عن زرارة حديث صحيح من بين ما روئ، والمعنىٰ فيه ظاهر ليس به على العقلاء خفاء، وهو مؤيّد للقول بالعدل، ألا ترى إلىٰ ما رواه عن أبي عبدالله الله من قوله: إذا حَشَرَ الله تعالىٰ الحنكائق سَأَهُم عَمّا عَهِدَ إلّـيهِم ولم يَسأهُم عَمّا عَهِدَ إلّـيهِم ولم يَسأهُم عَمّا عَلَهِم.

وقد نطق القرآن بأنّ الخلق مسؤولون عن أعهالهم» انتهى كلامه‹‹› رحمه الله.

وأقول ": من تفكّر في الشبهة الواردة علَى اختيار العباد وفروع مسألة الجبر والاختيار والقضاء والقدر علم سرّ نهي المعصوم عن التفكّر فيها، فإنّه قلّ من أمعن النّظر فيها ولم يزلّ قدمه إلّا من عصمه الله بفضله ".

#### كلامٌ في القضاء في فصولٍ :

ا ـ في تحصيل معناه وتحديده: إنّا نجد الحوادث الحنارجيّة والأمور الكونيّة \_ بالقياس إلى عللها والأسباب المقتضية لها \_ على إحدى حالتين، فإنّها قبل أن تـتمّ عـللها المـوجبة لهـا والشرائط وارتفاع الموانع التي يتوقّف عليها حدوثها وتحقّقها لا يتعيّن لها التحقّق والثبوت ولا عدمه، بل يتردّد أمرها بين أن تتحقّق وأن لا تتحقّق من رأس.

فإذا تمّت عللها الموجبة لها وكملت ما تتوقّف عليه من الشرائط وارتفاع الموانع ولم يبق لها إلّا أن تتحقّق خرجت من التردّد والإبهام، وتعيّن لها أحد الطرفين، وهو التحقّق أو عدم التحقّق، إن فرض انعدام شيء ممّا يتوقف عليه وجودها، ولا يفارق تعيّن التّحقّق نفس التحقّق.

<sup>(</sup>١) أي كلام الشيخ المفيد عليه .

<sup>(</sup>٢) القائل المجلسي الله

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٥ / ٩٧ / ٢٢\_٢٤.

والاعتباران جاريان في أفعالنا الخارجيّة، فما لم نشرف على إيقاع فعل من الأفعال كان متردّداً بين أن يقع أو لا يقع، فإذا اجتمعت الأسباب والأوضاع المقتضية وأتممناها بالإرادة والإجماع بحيث لم يبق له إلّا الوقوع والصدور عيّنا له أحد الجانبين، فتعيّن له الوقوع.

وكذا يجري نظير الاعتبارين في أعهالنا الوضعية الاعتبارية، كها إذا تنازع اثنان في عين يدّعيه كلّ منهها لنفسه كان أمر مملوكيّته مردّداً بين أن يكون لهذا أو لذاك، فإذا رجعا إلى حكم يحكم بينهها فحكم لأحدهما دون الآخر كان فيه فصل الأمر عن الإبهام والتردّد وتعيين أحدالجانبين بقطع رابطته مع الآخر.

ثمّ توسّع فيه ثانياً، فجعل الفصل والتعيين بحسب القول كالفصل والتعيين بحسب الفعل، فقول الحكم: إنّ المال لأحد المتنازعين فصل للخصومة وتعيين لأحد الجانبين بعد التردّد بينها، وقول المخبر: إن كذا كذا فصل وتعيين، وهذا المعنىٰ هو الذي نسمّيه القضاء.

ولمًا كانت الحوادث في وجودها وتحققها مستندة إليه سبحانه وهي فعله جرئ فيها الاعتباران بعينها؛ فهي ما لم يُرد الله تحققها ولم يُتِمّ لها العللَ والشرائط الموجبة لوجودها باقية على حال التردّد بين الوقوع واللاوقوع، فإذا شاء الله وقوعها وأراد تحققها فستم لها عللها وعامّة شرائطها ولم يبق لها إلّا أن توجد، كان ذلك تعييناً منه تعالى وفصلا لها من الجانب الآخر وقطعاً للإبهام، ويسمّى قضاء من الله.

ونظير الاعتبارين جارٍ في مرحلة التشريع وحكمه القاطع بأمر وفصله القول فيه قضاء منه.

وعلىٰ ذلك جرىٰ كلامه تعالىٰ فيا أشار فيه إلىٰ هذه الحقيقة، قال تعالىٰ: ﴿وَإِذَا قَضَىٰ أَمَراً فإنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾™، وقال: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَهاواتٍ في يَومَيْنِ﴾™، وقال: ﴿قُضِيَ الأَمْرُ الّذي فيهِ تَشْتَفْتِيانِ﴾٣، وقال: ﴿وقَضَيْنَا إلىٰ بَنِي إِسْرائيلَ في الكِتابِ لَتُفْسِدُنَّ في الأرضِ

<sup>(</sup>١) البقرة: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) فصّلت: ١٢.

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٤١.

مَرُّتَيْنِ﴾ ١٠ إلى غير ذلك من الآيات المتعرّضة للقضاء التكوينيّ.

ومن الآيات المتعرّضة للقضاء التشريعيّ قوله: ﴿وقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلّا إِيَّاهُ وَبِالوَالِدَينِ إِحْسَاناً ﴾ " وقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقضي بَينَهُم يَومَ القِيامَةِ فيها كَانُوا فيهِ يَحْتَلِفُونَ ﴾ "، وبالوالِدَينِ إِحْسَاناً ﴾ " وقوله: ﴿وقُضِيَ بَينَهُم بالحَقِّ وقيلَ الحَمدُ شِهِ رَبُّ العالَمينَ ﴾ "، وما في الآية وما قبلها من القضاء بمعنىٰ فصل الخصومة تشريعيّ بوجه وتكوينيّ بآخر.

فالآيات الكريمة \_كها ترى \_غُضي صحّة هذين الاعتبارين العقليين في الأشياء الكونيّة من جهة أنّه فعله التشريعيّ، وكذا فيا من جهة أنّه فعله التشريعيّ، وكذا فيا يُنسّب إليه تعالىٰ من الحكم الفصل. وربّما عبّر عنه بالحكم والقول بعناية أخرى، قال تعالىٰ: ﴿ وَاللهُ المُكُمُ ﴾ "، وقال: ﴿ وَاللهُ يَكُمُ لا مُعَقّبَ لِحُكْمِهِ ﴾ "، وقال: ﴿ ما يُبَدَّلُ القُولُ لَدَيّ ﴾ "، وقال: ﴿ وَالحَقّ أُقُولُ لَدَيّ ﴾ "، وقال: ﴿ وَالحَقّ أُقُولُ ﴾ ".

٢ ـ نظرة فلسفيّة في معنى القضاء: لا ريب أنّ قانون العليّة والمعلوليّة ثابت، وأنّ الموجود الممكن معلول له سبحانه إمّا بلا واسطة [أو] معها، وأنّ المعلول إذا نسب إلى علّته التامّة كان له منها الضرورة والوجوب، إذ ما لم يجب لم يوجد، وإذا لم ينسب إليها كان له الإمكان سواء أخذ في نفسه ولم ينسب إلى شيء كالماهيّة الممكنة في ذاتها أو نسب إلى بعض أجزاء علّته التامّة فإنّه لو أوجب ضرورته ووجوبه كان علّة له تامّة والمفروض خلافه.

ولماً كانت الضرورة هي تعين أحد الطرفين وخروج الشيء عن الإبهام كانت الضرورة المنبسطة على سِلسِلة الممكنات من حيث انتسابها إلى الواجب تعالى الموجب لكلّ منها في ظرفه الذي يخصه قضاء عامًا منه تعالى كها أنّ الضرورة الخاصة بكلّ واحد منها قضاء خاصّ

<sup>(</sup>٢-٢) الإسراء: ٤، ٢٣.

<sup>(</sup>۲) يونس: ۹۳.

<sup>(</sup>٤) الزمر : ٧٥.

<sup>(</sup>٥) الأنمام: ٦٢.

<sup>(</sup>٦) الرعد: ٤١.

<sup>(</sup>٧) ق: ۲۹.

<sup>(</sup>۸) ص: ۸٤.

به منه، إذا لا نعني بالقضاء إلَّا فصل الأمر وتعيينه عن الإبهام والتردُّد.

ومن هنا يظهر أنّ القضاء من صفاته الفعليّة، وهو مُنتزَع من الفعل من جهة نسبته إلىٰ علّته التامّة الموجبة له.

٣\_والروايات في تأييد ما تقدّم كثيرة جدًا: فني المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عُمير عن هِشام بن سالم قال: قالَ أبو عبدالله عليه : إنّ الله إذا أرادَ شيئاً قَدَّرَهُ، فإذا قَدَّرَهُ قَضاهُ، فإذا قَضاهُ أمضاهُ.

وفيه عن أبيهِ عن ابنِ أبي عُمَيرٍ عن محمّدِ بنِ إسحاقَ قالَ: قالَ أبو الحسنِ اللهِ اليُونَسَ مَولَىٰ عليَّ بنِ يَقطينٍ: يا يُونش، لا تَتَكلَّمُ بالقَدَرِ. قالَ: إنِي لا أَتَكلَّمُ بالقَدَرِ، ولكنْ أقولُ: لا يكونُ إلا ما أرادَ اللهُ وشاءَ وقضىٰ وقَدَّرَ، فقالَ: ليسَ هكذا أقولُ، ولكنْ أقولُ: لا يكونُ إلا ما شاءَ اللهُ وأرادَ وقَدَّرَ وقضىٰ. ثُمَّ قالَ: أتدري ما المَشيّةُ؟ فقالَ: لا، فقالَ: هَشَّهُ بالشَّيءِ، أو تَدري ما أرادَ؟ قالَ: لا، قالَ: إمّامُهُ على المَشيَّةِ، فقالَ: أو تدري ما قَدَّرَ؟ قالَ: لا، قالَ: هُو الهَرضِ والبَقاءِ. ثُمَّ قالَ: إنَّ اللهُ إذا شاءَ شيئاً أرادَهُ، وإذا أرادَ قَدَّرَهُ، وإذا قَضَاهُ أمضاهُ الحديث.

وفي رواية أخرى عن يونس عنه الله قال: لا يكونُ إلّا ما شاءَ اللهُ وأرادَ وقَدَّرَ وقَضىٰ. قلتُ: فما مَعنىٰ شاءَ؟ قالَ: ابتِداءُ الفِعلِ، قلتُ: فما مَعنىٰ أرادَ؟ قالَ: الثَّبُوتُ علَيهِ. قلتُ: فما مَعنىٰ قَدَّرَ؟ قالَ: إذا قَضىٰ أمضىٰ، مَعنىٰ قَدَّرَ؟ قالَ: إذا قَضىٰ أمضىٰ، فذلكَ الذي لا مَرَدَّ لَهُ.

وفي التَّوحيد عن الدَّقَاقِ عن الكُلينيُّ عن ابنِ عامرٍ عنِ المُعلَىٰ، قالَ: سُئلَ العالِمُ عَلَيْ : كيفَ عَلِمَ اللهُ ؟ قالَ: عَلِمَ وشاءَ وأرادَ وقَدَّرَ وقضى وأمضى ، فأمضى ما قضى ، وقضى ما قَدَّرَ ، وقَدَّرَ ما أرادَ ، فَيِعِلمِهِ كَانَتِ المُسْتَةُ ، وبمُسْتَتِهِ كَانتِ الإرادَةُ ، وبإرادَتِهِ كَانَ التَّقديرُ ، وبتقديرٍ وكَانَ القَضاءُ ، وبقضائهِ كَانَ الإرادةُ مُاللَةً ، المَشيَّةِ ، والمَسْتَةُ شانيَةٌ ، والإرادةُ ثالثَةً ، والتَّقديرُ وقعالى البَداءُ فيا عَلِمَ مَتىٰ شاءَ وفيا أرادَ والتَّقديرُ واقِعُ على الفَضاءِ بالإمضاءِ ، فلِلهِ تبارَكَ وتعالى البَداءُ فيا عَلِمَ مَتىٰ شاءَ وفيا أرادَ

لِتَقَديرِ الأشياءِ، فإذا وَقَعَ القَضاءُ بالإمضاءِ فلا بَداءَ، الحديث.

والذي ذكره طلح من ترتّب المشيّة على العلم والإرادة على المشيّة، وهكذا ترتّب عقليّ بحسب صحّة الانتزاع.

وفيه بإسناده عن ابن نُباتَة قال: إنَّ أميرَ المؤمنينَ ﷺ عَدَلَ مِن عِندِ حائطٍ مائلٍ إلى حائطٍ آخَرَ، فقيلَ لَهُ: يا أميرَ المؤمنينَ، تَفِرُّ مِن قَضاءِ اللهِ؟! قالَ: أَفِرُّ مِن قَـضاءِ اللهِ إلى قَـدَرِ اللهِ عَزَّوجلَّ.

# ٣٣٤٩ - كتابة القضاء والقدر على الإنسان

١٦٧٦٢ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : يَدخُلُ المُلَكُ علَى النَّطفَةِ بعدَما تَستَقِرُ فِي الرَّحِمِ بأربَعينَ لَيلةً فيقولُ: يا رَبِّ، ماذا، أُشَقِيُّ أُم سَعيدٌ؟ أَذَكَرُ أَم أُنثىٰ؟ فيقولُ اللهُ، فَيَكتُبانِ ويَكتُبُ عَمَلَهُ وأثَرَهُ ومُصيبَتَهُ ورِزقَهُ وأَجَلَهُ٣٠.

17٧٦٣ ـ الإمامُ الباقرُ على حِلْقَةِ الإنسانِ في الرَّحِمِ ـ : إذا كَمُلَ أَربَعةُ أَشهُرٍ بَعَثَ اللهُ مَلَكَينِ خَلَاقَينِ، فيَقولانِ: يا ربِّ، شَقِيّاً أَو مَلَكَينِ خَلَاقَينِ، فيَقولانِ: يا ربِّ، شَقِيّاً أَو مَلَكَينِ خَلَاقَينِ، فيقولانِ: يا ربِّ، شَقِيّاً أَو سَعيداً؟ فيُؤمّرانِ، فيقولانِ: يا رَبِّ، ما أَجَلُهُ وما رِزقُهُ وكلُّ شيءٍ مِن حالِهِ ـ وعَدَّدَ مِن ذلك أَشياءَ ـ ؟ ويَكتُبانِ المِيثاقَ بِينَ عَينَيهِ ٣٠.

١٦٧٦٤ عنه ﷺ - أيضاً -: ثُمَّ يُوحي اللهُ إلى المُلكَينِ: أكتُبا علَيهِ قضائي وقدَري ونافِذَ أمري واستَرَطا لي البَداءَ فيما تَكتُبانِ ، فيتقولانِ: يا ربٌ ، ما نَكتُبُ؟ فَيُوحي اللهُ إلَيهِما أنِ ارفَعا رُوّوسَكُما إلى رَأْسِ أُمَّهِ ، فَيَرَفَعانِ رُوّوسَهُما فاذا اللَّوحُ يَقرَعُ جَبهَةَ أُمَّهِ ، فَيَنظُرانِ فيهِ فَيَجِدانِ

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ١٣ / ٧٢\_٥٥.

<sup>(</sup>٢) كنز العقال: ٥٢٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٣/١٣/٦.

في اللَّوحِ صُورَتَهُ وزينَتَهُ وأَجَلَهُ ومِيثاقَهُ شَقيًّا أو سَعيداً وجَميعَ شَأْنِهِ ١٠٠.

(انظر) عنوان ۲۳۲ «السعادة» ، ۲۷۲ «الشقاوة» .

الكافى: ٦ / ١٢ «باب بدء خلق الإنسان».

# ٣٣٥٠ ـ الإرادةُ والقَضاءُ

#### الكتاب

﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ آللَّهُ إِنَّ آللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ ٣٠.

﴿ وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ آللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ٣٠.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِم ﴾ ".

الله عَمَّا يَكَرَهُونَ مِن عَذابِي إلىٰ ما يُحِبُّونَ مِن رَحَمَتِي اللهُ عَزَّوجلً عنها إلىٰ ما أُحبَبَتُ مِن طاعَتِي إلّا تَحَوَّلُتُ لِبَادِيَةٍ كانوا علىٰ ما كَرِهْتُ مِن معصِيتِي ثُمَّ تَحَوَّلُوا عنها إلىٰ ما أُحبَبَتُ مِن طاعَتِي إلّا تَحَوَّلْتُ لَمُ عَمَّا يَكرَهُونَ مِن رَحْمَتِي اللهُ عَمَّا يَكرَهُونَ مِن رَحْمَتِي اللهُ عَمَّا يَكرَهُونَ مِن عَذابِي إلىٰ ما يُحِبُّونَ مِن رَحْمَتِي اللهُ اللهُ عَمَّا يَكرَهُونَ مِن عَذابِي إلىٰ ما يُحِبُّونَ مِن رَحْمَتِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَّا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

١٦٧٦٦ عنه عَلِينٌ : كها تكونوا يُولَىٰ علَيكُم٠٠٠.

١٦٧٦٧ عنه عَلَيْ : إذا أرادَ اللهُ بقَوم سُوءاً جَعَلَ أمرَهُم إلى مُترَفِيهِم ١٠

الإمامُ علي ﷺ ـ في صفةِ أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ ـ فلَمّا رَأَى اللهُ صِدقَنا أَنزَلَ بِعَدُونا الكَبْتَ وأَنزَلَ علينا النّصرَ، حتَّى استَقَرَّ الإسلامُ مُلقِياً جِرَانَهُ ومُتَبَوِّناً (مُبوّياً)أوطانَهُ ٣٠.

١٦٧٦٩ عند على : فلمَّا رَآنا اللهُ صُدُقاً صُبُراً أَنزَلَ بِعَدُونا الكَبتَ وأَنزَلَ علَينا النَّصرَ ١٠.

•١٦٧٧ ـ عنه ﷺ ـ لمَّا مَرَّ بخَرابِ المدائنِ ـ: إنَّ هؤلاءِ القَومَ كـانوا وارِثـينَ. فَأَصـبَحُوا

<sup>(</sup>١) الكافي: ٦/١٤/٦.

<sup>(</sup>٢) الدهر: ٣٠.

<sup>(</sup>۲) التكوير : ۲۹.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ١١.

<sup>(</sup>٥-٧) كنز العثال: ١٤٩٧٣،١٤٩٧٧.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: الخطبة ٥٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٩) تهج السعادة : ٢ / ٢٥٩.

مُورَثينَ، وإنّ هؤلاءِ القَومَ استَحَلُّوا الحُرُمَ فَحَلَّت فيها النَّقَمُ، فلا تَستَحِلُّوا الحُـُـرُمَ فَتَحُلَّ بِكُمُ النِّقَمُ٣٠.

١٦٧٧١ ـ عنه الله ـ الأصحابِهِ بعد إخمادِ شَوكَةِ المَارِقينَ ــ: إِنَّ اللهُ قد أَحسَنَ إِلَيكُم وأُعَزَّ نَصرَكُم، فتَوَجَّهُوا مِن فَورِكُم هذا إلى عَدُوًكُم، فَقالوا: يا أميرَ المؤمنينَ ، قــد كَسَلَّت شــيوفُنا ونَفِدَت نِبالُنا ونَصَلَت أَسِنَّةُ رِماحِنا ، فدَعْنا نَستَعِدَّ بأحسنِ عُدَّتِنا...

قالَ ﷺ : ﴿يَا قَـومِ ادْخُـلُوا الأَرضَ المُـقَدَّسَةَ الَّـتِي كَـتَبَ اللهُ لَكُسم وَلا تَــرْتَدُّوا عَــلىٰ أَدْبَارِكُم فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ﴾".

١٦٧٧٢ ــ عنه الله : والله لقد خَشِيتُ أن يُدالَ هؤلاءِ القَومُ علَيكُم بصَلاحِهِم في أرضِهِم وفَسادِكُم في أرضِكُم، وبأدائهِمُ الأمانَةَ وخِـيانَتِكُم، وبـطَواعِـيَرَّهِم إمـامَهُم ومَـعصِيتِكُم لَـهُ، وباجتِاعِهِم علىٰ باطِلِهم وتَفَرُّقِكُم علىٰ حَقِّكُم !\*\*

17۷۷٣ ـ عنه ﷺ : ما أرى هؤلاءِ القَومَ إلّا ظاهِرينَ علَيكُم... أراهُم مُجـتَمِعينَ وأراكُم مُتَفَرّقينَ، وأراهُم لِصاحِبِهم طائعِينَ وأراكُم لي عاصِينَ ".

١٦٧٧٤ عنه عليه ألا وإنّه لا يَزالُ البَلاءُ بكُم مِن بَعدي حتى يكونَ الْحِبُّ لِي والمُـتَّبِعُ أَذَلَ فِي أَهلِ زَمانِهِ مِن فَرخِ الأَمَةِ. قالوا: ولِمَ ذلك؟ قالَ: ذلك بما كَسَبَت أيديكُم، برضاكُم بالدَّنِيَّةِ فِي الدِّينِ، فلو أَنَّ أَحَدَكُم إذا ظَهَرَ الجَورُ مِن أُعَّةٍ الجَورِ باعَ نفسَهُ مِن رَبِّهِ وأَخَذَ حَقَّهُ مِن الجِهادِ لَقامَ دِينُ اللهِ سُ.

١٦٧٧٥ عنه الله : والذي فَلَقَ الحَبَّةَ وبَرَأَ النَّسَمَةَ، لَإِزالَةُ الجِبالِ مِن مَكانِها أَهوَنُ مِن إِزالَةِ مُرْجلِ ، فإذا اخْتَلَقُوا بينَهُم فوَالذي نَفسي بِيَدِهِ لو كادَتهُمُ الضِّباعُ لَغَلَبَتهُم ...

١٦٧٧٦ عنه الله : حتَّىٰ إذا وافَقَ وارِ دُ القَضاءِ انقِطاعَ مُدَّةِ البَلاءِ حَمَلُوا بَصائرَ هُم عَلىٰ أسيافِهم

<sup>(</sup>١) كنز المتال: ٤٤٢٢٨.

<sup>(</sup>٣-٤) نهج السعادة : (٢ / ٤٢٠ ، راجع تمامالخطبة) و ص ٥٨٠ و ٥٨٥ .

<sup>(</sup>٥) نهج السمادة : ٣ / ٢٩٨.

<sup>(</sup>٦) كذا في المصدر والظاهر أن الصحيح «مؤجّل» كما في مصنّف ابن أبي شيبة : ٧/ ٢٥٥ / ٣٨.

<sup>(</sup>٧) كنز المتال: ٣١٤٥٢.

ودانُوا لِرَبِّهِم بأمرٍ واعِظِهِم".

(انظر) الفساد: باب ۳۲۰۱، القَدَر: باب ۳۲۸۳. بحار الأنوار: ۵ / ۸۶ باب ۳.

# ٣٣٥١ \_ما قَضاهُ اللهُ للمُؤمِنِ فهو خيرٌ

١٦٧٧٨ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ــ لمَّا ضَحِكَ ذاتَ يَومٍ حتَّىٰ بَدَت نَواجِذُهُ ــ: ألا تَسألوني مِسمَّ ضَحِكتُ؟ قالوا: بلىٰ يا رسولَ اللهِ. قالَ : عَجِبتُ لِلمَرءِ المُسلمِ إِنَّهُ ليس مِن قَضاءٍ يَقضيهِ اللهُ عَرَّوجلَّ لَهُ إِلَّا كَانَ خَيراً لَهُ فِي عاقِبَةِ أَمْرُو ٣٠.

١٦٧٧٩ عند عَلَيْهُ : في كلُّ قَضاءِ اللهِ عَزُّوجِلَّ خِيْرَةٌ (خَيرٌ) للمؤمن ٥٠.

١٦٧٨٠ ـ الإمامُ الباقر على : في قضاءِ الله كُلُّ خَيرِ للمؤمنِ ١٠٠.

١٦٧٨١ ــ رسولُ اللهِ عَلِمُهُمْ : عَجَباً للمؤمنِ لا يَقضي اللهُ علَيهِ قَضاءً إلّا كانَ خَيراً لَهُ ، سَرَّهُ أُو ساءَهُ، إِنِ ابتَلاهُ كانَ كَفَارَةً لذَنبِهِ ، وإن أعطاهُ وأكرَمَهُ كانَ قد حَباهُ٣.

١٦٧٨٢ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : عَجِبتُ للمَرءِ المُسلمِ لا يَقضي اللهُ عَزَّوجلَّ لَهُ قَـضاءً إلّا كانَ خَيراً لَهُ، وإن قُرِضَ بالمُقاريضِ كانَ خَيراً لَهُ ، وإن مَلَكَ مَشارِقَ الأرضِ ومَغارِبَها كانَ خَيراً لَهُ™.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٨٢ / ١٣٠ / ١٠.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق: ٢٩٩ / ١٥.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرُّضا الله: ١ / ١٤١ / ٤٢.

<sup>(</sup>٥) التمحيص: ٨١٨/٥٨.

<sup>(</sup>٦) تحف المقول: ٤٨.

<sup>(</sup>٧) الكاني: ٢/٦٢/٨.

الم ١٦٧٨٣ الإمامُ الكاظمُ على : المؤمنُ بِعَرضِ كُلِّ خَيرٍ لو قُطَّعَ أَعْلَةً أَعْلَةً كَانَ خَيرًا لَهُ ، ولو وُلِّي شَرقَها وغَربَها كانَ خَيرًا لَهُ\*..

١٦٧٨٤ ـ الإمامُ الصّادقُ على الله عَضَى الله لمؤمنٍ قَضاءٌ فَرَضِيَ بِهِ إِلّا جَعَلَ الله لَهُ الخِيرَةَ فَمَ ضِي بِهِ إِلّا جَعَلَ الله لَهُ الخِيرَةَ فَمَ ضَي بِهِ إِلّا جَعَلَ الله لَهُ الخِيرَةَ فَمَ الله الله لَهُ الخِيرَةَ

(انظر) البلاء: باب ٤١٢.

#### ٣٣٥٢ ـ مَن لم يَرضَ بالقضاءِ

١٦٧٨٦ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ ـ في بيانِ قُدرَةِ اللهِ سبحانَهُ ـ: لا يَنقُصُ سُلطانَكَ مَن عَصاكَ ، ولا يَرُدُّ أمرَكَ مَن سَخِطَ قَضاءَكَ\*.

١٦٧٨٧ - رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ : قالَ اللهُ جلَّ جلالُهُ : مَن لم يَرضَ بقَضائي ولم يُؤمِنْ بِقَدَري فَلْيَلتَمِسُ إلْهَا غَيري إنه

<sup>(</sup>١) التمحيص: ٥٥ / ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) التمميص: ٥٩ /١٢٣.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٥ / ٢٦٢ / ٢.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الخطبة ٩-١.

<sup>(</sup>٥) عيون أخبار الرضا للفية: ١ / ١٤١ / ٤٢.

١٦٧٨٨ عند ﷺ : قالَ اللهُ تعالىٰ : مَن لم يَرضَ بقَضائي وقَدَري فَلْيَلتَمِسْ رَبّاً غَيري ! ١٠٠ اللهُ تعالىٰ : مَن لم يَرضَ بقَضائي ولم يَصبِرُ علىٰ بَلائي فليَلتَمِسْ رَبّاً سُوايَ إ ٢٠٠ سُوايَ إ ٢٠٠٠

•١٦٧٩-عنه ﷺ: يقولُ اللهُ عَزَّوجلً : مَن لم يَرضَ بقَضائي ولم يَشكُرْ لِنَعمائي ولم يَصبِرْ علىٰ بَلاثِي فَلْيَتَّخِذُ رَبُّاً سِواي٣.

١٦٧٩١ ـ الإمامُ علي ﷺ : أَشَدُّ الناسِ عَذاباً يَومَ القِيامَةِ المُتَسَخِّطُ لِقَضاءِ اللهِ ١٠٠٠

١٦٧٩٢ ـ عنه على الدنيا حَزيناً فقد أصبَحَ لِقَضاءِ اللهِ ساخِطاً ١٠٠.

١٦٧٩٣ \_ عنه الله : ألا فالحذر الحذر مِن طاعة ساداتِكُم وكُبَرائكُمُ الذينَ تَكَبَّرُوا عَن حَسَبِهِم، وتَرَفَّعُوا فَوقَ نَسَبِهِم، وأَلقُوا الهَجينَة علىٰ رَبِّهِم، وجاحَدُوا الله علىٰ ما صَنَعَ بِهِم.
مُكابَرةً لقَضائه، ومُغالَبةً لِآلائه.

(انظر) الرُّضا (١): باب ١٥٢٢.

# ٣٣٥٣ ـ المُتَسَابِهُ في القضاءِ

17٧٩٤ - الإمامُ عليُ اللهِ - لمَّا سَأَلُوهُ عن المُتَسَابِهِ في القَضاءِ -: هو عَشرَةُ أُوجُهِ مُخْتَلِفَةِ المَعنىٰ : فينهُ قَضاءُ وَقِضاءُ عَهدٍ، ومِنهُ قَضاءُ إعلامٍ، ومِنهُ قَضاءُ فِعلٍ، ومِنهُ قَضاءُ إيجابٍ، ومِنهُ قَضاءُ خَلقٍ، ومِنهُ قَضاءُ نُزولِ قَضاءُ كَتَابٍ، ومِنهُ قَضاءُ خَلقٍ، ومِنهُ قَضاءُ نُزولِ المَوتِ. المَوتِ. اللهَ المَوتِ.

أمَّا تفسيرُ قَضاءِ الفَراغِ مِن الشَّيءِ فهُو قَولُهُ تعالىٰ: ﴿وَإِذْ صَرَفْنا إِلَيكَ نَـفَراً مِن الجِـنِّ يَشْتَمِعُونَ القُرآنَ فلَمَّا حَضَرُوهُ قالوا أَنْصِتُوا فلَمَّا قُضِيَ ولَّوا إِلَىٰ قَومِهِم﴾ ٣ معنىٰ «فلمَّا قُضِيَ» أي

<sup>(</sup>٣-٣) كنز المقال: ٤٨٣،٤٨٢.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ١٦/ ١٣٢/ ١٦.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٣٢٢٥.

<sup>(</sup>٧\_١) نهج البلاغة: الحكمة ٢٢٨ و الخطية ١٩٢.

<sup>(</sup>٧) الأحقاف : ٢٩.

فَلَمَّا فُرغَ، وَكَقُولِهِ: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ ١٠.

أَمَّا قضاءُ العهدِ فقولُهُ تعالىٰ : ﴿وقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ " أي عَهِدَ ، ومِـثلُهُ في شورَةِ القَصَصِ: ﴿وما كُنتَ بِجانِبِ الغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنا إِلَىٰ مَوسَى الأَمرَ﴾ " أي عَهدنا إلَيهِ.

أما قَضاءُ الإعلامِ فهُو قولُهُ تعالىٰ : ﴿وقَضَيْنا إِلَيهِ ذلكَ الأَمـرَ أَنَّ دابِرَ هـوُلاءِ مَـقُطوعُ مُصبِحِينَ﴾ ٣ وقولُهُ سبحانَهُ : ﴿وقَضَيْنا إلىٰ بَـني إشرائـيلَ في الكِـتابِ لَـتُفْسِدُنَّ في الأَرضِ مَرَّتَيْنِ﴾ ٣ أي أعلَمناهم في التَّوراةِ ما هم عامِلُونَ.

أَمَّا قَضَاءُ الفِعلِ فقولُهُ تعالىٰ في سُورَةِ طه: ﴿فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ﴾™ أي افعَلْ ما أَنتَ فاعِلُ، ومِنهُ في سُورَةِ الأنفالِ: ﴿لِيَقْضِيَ اللهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً﴾™ أي يَفعلَ ما كانَ في عِــلمِهِ السابِق، ومِثلُ هذا في القرآنِ كثيرٌ.

أَمَّا قَضَاءُ الإيجابِ للعَدَابِ كَقُولِهِ تَعَالَىٰ فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ ﷺ : ﴿وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَّا قُضِيَ الأَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّلِيَا اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ

أَمَّا قَضَاءُ الكِتَابِ والحَمِّمِ فقولُهُ تعالىٰ في قِصَّةِ مَريمَ : ﴿وَكَانَ أَمِراً مَقْضِيّاً ﴾ ١٠٠ أي مَعلوماً . وأمّا قَضاءُ الإتمامِ فقولُهُ تعالىٰ في سُورَةِ القَصَصِ : ﴿فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الأَجَلَ ﴾ ١٠٠ أي فلمّا أثّمَّ شَرطَهُ الذي شارَطَهُ علَيهِ ، وكَقولِ موسىٰ اللهِ : ﴿أَيَّا الأَجَلَينِ قَضَيتُ فَلا عُدُوانَ عَلَى ﴾ ٥٠٠

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) التصص: ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) الجعر: ٦٦.

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ٤.

<sup>(</sup>٦) طه : ۲٧,

<sup>(</sup>٧) الأتفال: ٢٤.

<sup>(</sup>۸) إيراهيم: ۲۲.

<sup>(</sup>٩) يوسف: ٤١.

<sup>(</sup>۱۰) مریم: ۲۱.

<sup>(</sup>۲-۲۱) القصص: ۲۸ و ۲۹.

مَعناهُ إذا أُتمَّمتُ.

وأمّا قَضاءُ الحُكمِ فقولُهُ تعالىٰ: ﴿وَقُضِيَ بَينَهُم بالحَقِّ وقيلَ الحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمينَ ﴾ أي حُكِمَ بينَهُم، وقولُهُ تعالىٰ: ﴿وَاللهُ يَقْضِي بالحَقِّ والّذينَ يَدعُونَ مِن دُونِهِ لا يَقْضُونَ بشَيءٍ إنَّ اللهَ هُو السَّميعُ البَصيرُ ﴾ " وقولُهُ سبحانَهُ: ﴿وَاللهُ يَقْضِي بالحَقِّ وهُوَ خَيرُ الفاصِلِينَ ﴾ " وقولُهُ تعالىٰ في سُورَةٍ يُونسَ: ﴿وَقَضِيَ بَينَهُم بالقِسْطِ ﴾ ".

وأمَّا قَضَاءُ الْحَلَقِ فَقُولُهُ سبحانَهُ: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبعَ سَهَاواتٍ فِي يَوْمَينِ﴾ ﴿ أَي خَلَقَهُنَّ.

وأمّا قضاءُ إنزالِ المَوتِ فَكَقُولِ أهلِ النارِ في سُورَةِ الزُّخرُفِ: ﴿وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِـيَقْضِ عَلَينا رَبُّكَ قَالَ إِنْكُم مَاكِثُونَ﴾ أي لِيُنزِلُ علَينا المَوتَ، ومِثلُهُ: ﴿لا يُقضَىٰ علَيهِم فَيَمُوتُوا ولا يُخفّفُ عَنهُم مِن عَذابِها﴾ أي لا يَنزِلُ علَيهِمُ المَوتُ فَيَستَريعُوا، ومِثلُهُ في قِصّةِ سُلهانَ بينِ داودَ: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنا عَلَيهِ المُوتَ مَادَهًمُ عَلَىٰ مَوتِهِ إلّا دابَّةُ الأرضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتَهُ﴾ " يَعني تعالىٰ لمّا أنزلنا عليهِ المُوتَ ".

# ٣٣٥٤ \_ القَضاءُ (م)

<sup>(</sup>١) الزمر : ٧٥.

<sup>(</sup>۲) غافر : ۲۰.

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ٥٧، والآية في المصحف الكريم هكذا: «إن الحُكمُ إلَّاقَهُ يَقصَ الحقّ وهو خَيرُ الفاصلين» لكنّه أيضاً من القراءات المشهورة، قال الطبرسيّ في المجمع: قرأ أهل الحجاز وعاصم «يقصّ الحقّ» والباقون «يقضي الحقّ»، حجّة من قرأ «يقضي الحقّ» قاوله «والله يقضي بالحقّ» [غافر: ٢٠]. وحكي عن أبي عمرو أنّه استدلّ بقوله: «وهو خير الفاصلين» في أنّ الفصل في الحكم ليس في القصص، وحجّة من قرأ «يقصّ» قوله: «والله يقول الحقّ»، وقالوا: قد جاء الفصل في القول أيضاً في نحوقوله: «إنّه لقول فصل». (كما في هامش بحار الأنوار).

<sup>(</sup>٤) يونس: ١٥٤.

<sup>(</sup>٥) فصّلت: ١٢.

<sup>(</sup>٦) الزخرف: ٧٧.

<sup>(</sup>۷) فاطر : ۳٦.

<sup>(</sup>۱) سبأ: ۱٤.

<sup>(</sup>٩) بحار الأنوار : ٩٣ / ١٨ ـ ٢٠.

١٦٧٩٥ - الإمامُ العسكريُّ الله : إذا كانَ المَقضيُّ كامِناً فالضَّراعَةُ لماذا؟ إن

١٦٧٩٦ ـ الإمامُ الجوادُ عليه : إذا نَزَلَ القَضاءُ ضاقَ الفَضاءُ ٣٠.

١٦٧٩٧ ـ الإمامُ الرَّضا اللهِ : غَانيَةُ أشياءَ لا تكونُ إلّا بقَضاءِ اللهِ وقَدَرِهِ: النَّومُ، واليَقَظَهُ، والقُوَّةُ، والضَّعفُ، والصَّحَّةُ، والمَرضُ، والمَوتُ، والحَياة ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) الدرّة الباهرة: 12.

<sup>(</sup>٢) أعلام الدين : ٣٠٩.

<sup>(</sup>٣) بحار الأتوار: ٥/ ٩٥/ ١٧.



# القضاء (٢)

# الحكم

بحار الأنوار: ٢٠١/ ٢٦١\_ ٢٠٠٠ «أبواب القضايا والأحكام».

وسائل الشيعة : ١٨ / ٢ ـ ٢٢٤ «كتاب القضاء» .

بحار الأتوار: ١٠٤/ ٢٨٩ باب ٨ «جوامع أحكام القضاء».

وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٠٠ باب ١٨ «للقاضي أن يحكم بعلمه».

كنز العمّال: ٥ / ٦٠٨٠١ «في القضاء».

بحار الأنوار: ٢١٨/٤٠ باب ٩٧ «قضايا أمير المؤمنين الله ».

انظر: عنوان ٦٨ «التجسّس» ، ١٨٨ «الرشوة» ، ٤٠٦ «الفتون» ، ٤٣٨ «القُرعة» .

الرأي (١): باب ١٤٢٤، الشرك: باب ١٩٨٩.

### ٣٣٥٥ ـ مَن يَجِوزُ لَهُ القَضاءُ

#### الكتاب

﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاخْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَمُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ﴾ ١٠٠.

١٦٧٩٨ ــ الإمامُ عليُ ﷺ ــ لِشُرَيمٍ ــ: يا شُرَيحُ، قد جَلَستَ مَجَلِساً لا يَجلِسُهُ إلّا نَبيُّ أو وَصيُّ نَبيُّ أو شَقُّ٣٣.

17٧٩٩ ــ الإمامُ الصّادقُ عَلِيدٌ : اتَّقُوا الحُكومَةَ ؛ فإنَّ الحُكومَةَ إِغَا هي لِلإمامِ العالِمِ بالقَضاءِ، العادِلِ في المُسلمينَ، لِنَبِيٍّ أو وَصيٍّ نبيًّ ٣٠.

# ٣٣٥٦ ـ التَّحاكُمُ إِلَى الطاغوتِ

#### الكتاب

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا عِا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ﴾ ٣٠.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتابِ اللهِ لِيَعْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتُوَلَّى فَرِيقُ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ (\*).

١٦٨٠٠ الإمامُ الصادقُ الله عن تَحاكُم رَجلَينِ مِن أَصحابِهِ إِلَى الطاغوتِ وبينَهُما مُنازَعَةٌ في دَينٍ أو مِيراثٍ \_: مَن تَحاكَم إِلَى الطاغوتِ فَحُكِمَ لَهُ فإنّما يَاخُذُ سُحتاً وإن كانَ حَقّهُ ثانِتاً لَهُ، لأنّهُ أُخذَ بحُكم الطاغوتِ، وقد أمَرَ الله أن يَكفُرَ بهِ ١٠٠.

الم ١٦٨٠١ عنه الله : أيَّما مؤمنٍ قَدَّمَ مُؤمناً في خُصومَةٍ إلى قاضٍ أو سُلطانٍ جائرٍ فَقَضىٰ عليهِ بغيرِ حُكمِ اللهِ فَقَد شَرِكَهُ في الإثم ٣٠.

<sup>(</sup>۱) ص: ۲٦.

<sup>(</sup>٢\_٣) الكافي: ٢/٤٠٦/٧ وح١.

<sup>(</sup>٤) التساء: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٢٣.

<sup>(</sup>٦-٦) الكافي: ٧-٤١٢/٥ و ص ١/٤١١.

١٦٨٠٢ عنه الله له الله عنه عن قول الله عَزَّوجلَ في كتابِهِ: ﴿وَلا تَأْكُـلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالباطِلِ وتُدْلُوا بِها إِلَى الحُكَّامِ ﴾ \_: يا أبا بَصيرٍ، إنَّ الله عَزَّوجلَّ قد عَلِمَ أنَّ في الأُمَّةِ حُكَّامً أيَّؤُورُونَ، أما إنّهُ لم يَعن حُكَّامَ أهل العَدلِ ولكنَّهُ عَنىٰ حُكَّامَ أهل الجَورِ.

يا أبا محمّدٍ، إنّهُ لو كانَ لكَ على رجُلٍ حَقَّ فَدَعَوتَهُ إلىٰ حُكّامِ أهلِ العَدلِ فَأَبَىٰ علَيكَ إلّا أن يُرافِعَكَ إلىٰ حُكّامِ أهلِ الجَورِ لِيَقضُوا لَهُ لَكانَ يمَّن حاكَمَ إلى الطاغوتِ، وهُـو قـولُ اللهِ عَزَّوجلَّ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الّذِينَ يَزِعُمُونَ ...﴾ ".

(انظر) وسائل الشيعة : ١٨ / ٢ باب ١.

# ٣٣٥٧ \_ قُضاةُ الحقِّ

﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسابِ﴾ ٣٠.

﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَماناتِ إِلَى أَهْلِها وَإِذَا حَكَنَّمْ بِيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِيًّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَبِيعاً بَصِيراً﴾ ٣٠.

﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْقُسِطِينَ ﴾ ".

١٦٨٠٣ ــ المَعصومُ عَلَيْهِ : خَيرُ الناسِ قُضاةُ الحَقَّ.

١٦٨٠٤ ــ الإمامُ عليٌّ اللهِ : أَفضَلُ الحَلقِ أقضاهُم بالحَقّ، وأَحَبُّهُم إِلَى اللهِ سبحانَهُ أقوَهُمُ للصّدق ١٦.

١٦٨٠٥\_الإمامُ الصّادقُ اللِّهِ : إيَّاكُم أن يُحاكِمَ بعضُكُم بَعضاً إلىٰ أهلِ الجَورِ ، ولكنِ انظُرُوا

<sup>(</sup>۱) الكاني: ٣/٤١١/٧.

<sup>(</sup>۲) ص: ۲٦.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۵۸.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٤٢.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار : ٤٠١/٢٦٦/ ٢٠.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٣٣٢٣.

إلىٰ رجُلٍ مِنكُم يَعلَمُ شيئاً مِن قَضايانا فاجعَلُوهُ بينَكُم، فإنّي قد جَعَلتُهُ قاضياً فتَحاكَمُوا إليهِ ٠٠٠.

١٦٨٠٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : المُقْسِطُونَ عندَ اللهِ يَومَ القِيامَةِ علىٰ مَنَابِرَ مِن نورٍ عــن يَــينِ الرَّحمٰنِ، وكِلتا يَدَيهِ يَمِينٌ، الذينَ يَعدِلُونَ في حُكمِهِم وأهلِيهِم وما وُلُّوا٣.

المِمامُ الصّادقُ ﷺ لِمَا بَعَثَ أَبَا خَدَيْجَةَ إِلَىٰ أَصِحَابِهِ \_: قُلْ لَهُم: إِيّـاكُم إِذَا وَقَعَت بِينَكُم خُصُومَةٌ أَو تَدَارَىٰ بِينَكُم فِي شيءٍ مِن الأَخْذِ والعَطَاءِ أَن تَتَحَاكَمُوا إِلَىٰ أَحَدٍ مِن هؤلاءِ الفُسّاقِ، اِجْعَلُوا بِينَكُم رَجُلاً بِمَن قد عَرَفَ خَلالَنا وحَرامَنا، فإنِي قد جَعَلتُهُ قـاضياً، وإيّاكُم أَن يُخاصِمَ بَعضُكُم بَعضاً إِلَى السُّلطانِ الجائرِ ٣٠.

# ٣٣٥٨ ـ التَّسليمُ لقضاءِ الإسلام

#### الكتاب

﴿ فَلا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكُّمُوكَ فِيها شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ ويُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ ٣٠.

١٦٨٠٨ ـ الإمامُ الباقرُ على على على: ﴿ فَلا وَرَبُّكَ ... ﴾ ـ : التَّسليمُ: الرُّضا والقُنوعُ بقَضائد ٠٠٠٠ ..

١٦٨٠٩ ـ الإمامُ الصّادقُ عَلِيْهِ : إذا حَكَمَ [ يَعني القاضيَ ] بِحُكِمِنا فَـلَم يَـقبَلْهُ مِـنهُ فَـإِمَّا استَخَفَّ بحُكْمِ اللهِ وعلَينا رَدَّ، والرادُّ علَينا الرادُّ عَلَى اللهِ، وهُو علىٰ حَدِّ الشركِ باللهِ ١٠٠.

١٦٨١٠ ـ صحيح مسلم بن عبداللهِ بنِ الزَّبيرِ: إنّ رجُلاً مِن الأنصارِ خاصَمَ الزَّبيرَ عـندَ رسولِ اللهِ عَلَيْ في شِراجِ الحَرَةِ التي يَسقُونَ بها النَّخلَ، فقالَ الأنصاريُّ: سَرِّحِ الماءَ يَمُرُّ! فأبي

<sup>(</sup>۱) الفقيد: ۲/۱٦/۲/۲۳.

<sup>(</sup>٢) السنن الكيرى: ١٠/١٥٠/١٠٢.

<sup>(</sup>٣) التهذيب: ٢/٣٠٣/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٤) النساء: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٨٩/٢٠٤/٨.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ١٠/٦٧/١,

عَلَيهِم، فاختَصَمُوا عِند رسولِ اللهِ عَلَيْلُهُ.

فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ للزُّبيرِ: اسْقِ يا زُبيرُ ثُمَّ أُرسِلِ المَاءَ إِلَىٰ جَارِكَ، فَغَضِبَ الأَنصاريُّ، فقالَ: يارسولَ اللهِ، أَن كَانَ ابنَ عَمَّتِكَ! فَتَلَوَّنَ وَجَهُ نَبِيٍّ اللهِ ﷺ ثُمَّ قالَ: يا زُبيرُ اسْقِ، ثُمَّ احبِسِ المَاءَ حتى يَرجِعَ إِلَى الجُدُرِ.

فقالَ الزُّبيرُ: واللهِ، إنِّي لأحسَبُ هذهِ الآيةَ نَزَلَت في ذلكَ: ﴿فَلا وَربُّكَ لا يُؤمِنونَ﴾ ٩٠٠.

(انظر) عنوان ۲٤٣ «التسليم». الشَّرك: باب ١٩٨٩.

# ٣٣٥٩ \_ مَن لَم يَحكُمُ بِما أَنزلَ اللهُ

#### الكتاب

﴿ وَمَنْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فأُولُنكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ ٣٠.

﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُم عِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولِنتِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ ٣٠.

﴿ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ عِمَا أَنزَلَ اللهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ عِما أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ﴾ ٣٠.

١٦٨١١ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ - لِعبدِ اللهِ بنِ مُسكانَ - : قالَ رسولُ اللهِ عَلِيَٰٓ : مَن حَكَمَ في دِرهَمَينِ بِحُكمٍ جَورٍ ثُمَّ جَبَرَ (كَبُرَ) علَيهِ كانَ مِن أهلِ هذهِ الآيَةِ ﴿وَمَن لَمْ يَعْكُمْ بَمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولئكَ هُمُ الكافِرونَ ﴾ . فقلتُ : يابنَ رسولِ اللهِ ، كيفَ (يَجبُرُ - ظ) علَيهِ ؟ قالَ : يكونُ لَـهُ سَوطُ وسِجنٌ فَيَحكُمُ علَيهِ ، فإن رَضِيَ مُحكمِهِ وإلّا ضَربَهُ بسَوطِهِ وحَبَسَهُ في سِجنِهِ . ...

١٦٨١٢\_عنه ﷺ : مَن حَكَمَ في دِرهَمَينِ بغيرِ ما أَنزَلَ اللهُ فـقد كَـفَرَ، ومَـن حَكَـمَ في دِرهَمَينِ فأخطأ كَفَرَ<sup>١٨</sup>.

١٦٨١٣ ـ الدرّ المنثور عن حَكيمِ بنِ جُبيرٍ: دَخَلتُ على عليُّ ابنِ الحُسينِ فسألتُهُ عن هذهِ

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم: ۲۲۵۷.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) الماتدة: ٤٤، ٥٤، ٢٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير العيّاشيّ: ١/٣٢٣/١.

<sup>(</sup>١) بحار الأتوار: ١٤/٢٦٥/١٠٤.

الآياتِ التي في المائدةِ ، وحَدَّثتُهُ أنِّي سَأَلتُ عنها سعيدَ ابنَ جُبَيرٍ ومِقسَماً ، قـالَ: فـا قـالَ مِقسَمٌ؟ فأخبرتُهُ بما قالَ. قالَ: صَدَقَ ، ولكنَّه كَفَرَ ليسَ كَكُفرِ الشَّركِ ، وفَسقَ ليس كَـفِسقِ الشَّركِ ، وظَلَمَ ليسَ كظُلم الشُّركِ ".

17۸۱٤ - الإمامُ علي الله : إنَّ أبغضَ الخلائقِ إلى الله رجُلانِ : .. ورجُلُ ... جَلَسَ بينَ الناسِ قاضياً ضامِناً لِتخليصِ ما التَبَسَ على غيرِه، فإن نَزَلَت بهِ إحدَى المُبهَاتِ هَيًا لَمَا كَاسُ مَسُواً رَثَا مِن رَأْيِهِ ثُمَّ قَطَعَ بهِ ، فهُو مِن لَبْسِ الشُّبُهاتِ في مِثلِ نَسجِ العَنكَبوتِ ، لا يَدري أصابَ أم أخطأ ... تَصرُخُ مِن جَورِ قضائهِ الدِّماءُ ، وتَعِجُّ مِنهُ المَواريثُ ...

### ٣٣٦٠ الحاكمُ الجائرُ

المَّامَّةُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلِيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وهو يَشتَكي ويَصيحُ مِن عَينِهِ ا أَجَزَعاً أَم وَجَعاً يَطُّ الْشَدَّ مِنهُ, قالَ: ياعليُّ، إنَّ مَلَكَ المَوتِ إذا وَجَعاً يَطُّ الشَدَّ مِنهُ, قالَ: ياعليُّ، إنَّ مَلَكَ المَوتِ إذا نَزَلَ لِيَقبِضَ رُوحَ الفاجِرِ نزَلَ مَعهُ بِسَفُّودٍ مِن نارٍ فَيَغزعُ رُوحَهُ بهِ فَتَصيحُ جَهنَّمُ المَاستُوى علي اللهِ جالِساً، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أعِدْ عَلَيَّ حَديثكَ فَقَد أنساني وَجَعي ما قُلتَ، فهل علي اللهِ جالِساً، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، أعِدْ عَلَيَّ حَديثكَ فَقَد أنساني وَجَعي ما قُلتَ، فهل عُلي اللهِ علي اللهِ عليه اللهُ اللهُ على اللهُ ا

# ٣٣٦١ ـ خُطورَةُ عملِ القَضاءِ

١٦٨١٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : مَن وَلِيَ القَضاءَ فَقَد ذَبَحَ نفسَهُ بغيرِ سِكِّينٍ ١٠٠.

١٦٨١٧\_عند ﷺ: مَن جُعِلَ قاضياً فَقَد ذُبِحَ بغيرِ سِكِّينٍ. فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما الذَّبحُ؟ قالَ: نارُ جهنَّمَ٣٠.

<sup>(</sup>١) الدرّ المنثور : ٨٩/٣.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٧ .

<sup>(</sup>٣) التهذيب: ٦/ ٢٢٤/ ٥٣٧.

<sup>(</sup>٤) كنز المثال: ١٤٩٩٩.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الوسائل: ۲۱ /۲٤٣ /۲۲۳۳.

١٦٨١٨ عنه عَلِينَ اللهُ عَن جُعِلَ قاضياً فقد ذُبِحَ بغيرِ سِكُينٍ ١٠٠.

# ٣٣٦٢ ـ مَجالِسُ قُضاةِ الجَورِ

١٦٨١٩ ــ رسولُ اللهِ عَلِيَالَةُ : عَجَّ حَجَرُ إِلَى اللهِ فقالَ : إِلَنهي وسَيِّدي ، عَبَدتُكَ كذا وكذا سَنَةً ، ثُمَّ جَعَلتَني في أَسِّ كَنيفٍ ! فقالَ : أما تَرضيٰ أن عَزَلتُ بكَ عن مَجَالِس القُضاةِ؟!٣

١٦٨٢٠ ـ الإمامُ الصادقُ الله : إنَّ النَّواويسَ شَكَت إلَى اللهِ عَزَّوجلَّ شِدَّةَ حَرَّها، فقالَ لَها
 عَزَّوجلَّ: اسكُتي ؛ فإنَّ مَواضِعَ القُضاةِ أُشَدُّ حَرًا مِنكِ إ<sup>١٠</sup>

١٦٨٢١ من لايحضره الفقيه عن محمَّدِ بنِ مُسلمٍ : مَرَّ بِي أبو جعفرٍ اللَّهِ وأنا جالِسُ عندَ القاضي بالمَدينةِ ، فدخلتُ علَيهِ مِن الغَدِ فقالَ لِي : مَا مَجلِسٌ رَأَيتُكَ فيه أمسٍ؟ قبلتُ لَـهُ: جُعِلتُ فِداكَ، إنَّ هذا القاضيَ بِي مُكرِمٌ فَرُبَّا جَلَستُ إلَيهِ . فقالَ لِي : وما يُؤْمِنُكَ أن تَـنزِلَ اللَّعنَةُ فَتَعُمَّكَ مَعهُ إِنَّ هذا القاضيَ بِي مُكرِمٌ فَرُبَّا جَلَستُ إلَيهِ . فقالَ لي : وما يُؤْمِنُكَ أن تَـنزِلَ اللَّعنَةُ فَتَعُمَّكَ مَعهُ إِنَّ

# ٣٣٦٣ ـ شدّةُ حِسابِ القاضى

١٦٨٢٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ القاضيَ العَدلَ لَيُجاءُ بهِ يَومَ القِيامَةِ فَيَلقَىٰ مِن شِدَّةِ الحِسابِ ما يَتَمَنَّىٰ أَن لا يكونَ قَضىٰ بينَ اثنَينِ فى غَرَةٍ قَطُّ ﴿ ﴿ .

الله القيامَةِ ساعَةٌ يَتَمَنَىٰ أَنَّهُ لَم يَقْضِ بينَ القدلِ يَومَ القِيامَةِ ساعَةٌ يَتَمَنَىٰ أَنَّهُ لَم يَقْضِ بينَ النَينِ فِي قَرَةٍ قَطُّ ١٦٨.

١٦٨٢٤ عند عَلَيْهُ: يُؤَقَىٰ بالقاضي العَدلِ يَومَ القِيامَةِ فَيَلقَىٰ مِن شِدَّةِ الحِسابِ ما يَتَمَنَّىٰ أَنَّهُ لم يقضِ بينَ اثنَينِ في غَرَةٍ قَطُّ ٣٠.

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ١٨/٨/٨٨.

<sup>(</sup>٢) كنز العثال: ١٤٩٩١.

<sup>(</sup>٣) النتيه : ٢/٦/٢٢٢٢.

<sup>(£)</sup> الفتيه : ٢ / ٥ / ٢٢٢٤.

<sup>(</sup>٦\_٦) كنز العثال: ١٤٩٨٨، ١٤٩٨٩.

١٦٨٢٥ عند عَلَيْ : يُوْتَىٰ بالقاضي يَومَ القِيامَةِ فَيَلقَ مِن الْهُولِ قَبلَ الحِسابِ ما يَودُّ أَنَّهُ لم يَقضِ بينَ اثنَينِ في قَرَةٍ ١٠٠.

أقول: الأخبار على فرض ثبوتها محمولة على ما لم يكن القضاء واجباً عـلى القـاضي العادل.

(انظر) عنوان ۱۱۱ «الحساب»، الولاية (۱): باب ٤٢١٧.

## ٣٣٦٤ ـ طَلَبُ القَضاءِ

١٦٨٢٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : مَنِ ابتَغَىٰ القَضاءَ وسَأَلَ فيهِ الشُّفَعاءَ وُكِلَ إِلَىٰ نَفْسِهِ، ومَن أكرِهَ عليهِ أَنزَلَ اللهُ عليهِ مَلَكاً يُسَدِّدُهُ٣٠.

١٦٨٢٧ ــ عنه ﷺ: مَن سَأَلَ القَضاءَ وُكِلَ إلىٰ نفسِهِ، ومَن أُجبِرَ علَيهِ نَزَلَ علَيهِ مَــلَكُ يُسَدُّدُهُ٣٠.

١٦٨٢٩ ــرسولُ اللهِ عَلَيْلُةُ : مَن طَلَبَ القَضاءَ واستَعانَ علَيهِ وُكِلَ إِلَيهِ ، ومَن لم يَطلُبُهُ ولم يَستَعِنْ علَيه أَنزَلَ اللهُ مَلَكاً يُسَدِّدُهُ ٥٠٠.

(انظر) باب ٢٣٦٨، الولاية : باب ٤٢٢٤.

# ٣٣٦٥ \_ خصائصُ القاضي في الإسلام

١٦٨٣٠ ـ الإمامُ عليُّ اللَّهِ ـ مِن كتابٍ كَتَبَهُ للأَشتَرِ لَمَّا وَلَاهُ على مِصرَ ـ : ثُمَّ اختَرُ لِلحُكم

<sup>(</sup>١-١) كنز المقال: ١٥٠٠٨، ١٤٩٩٤، ١٤٩٩٥، ١٤٩٩٥

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ٢١٦٨٢/٤٠٧.

<sup>(</sup>۵) سنن أبي داود : ۳۵۷۸.

بينَ الناسِ أفضَلَ رَعِيَتِكَ في نَفسِكَ، ممَّن لا تَضيقُ بهِ الأُمورُ، ولا تُمَّحُكُهُ الحُصومُ، ولا يَهَادئ في الزَّلَّةِ، ولا يَحَصَرُ مِنَ النَّيءِ إلى الحَقُّ إذا عَرَفَهُ، ولا تُشرِفُ نَفسُهُ على طَمَع، ولا يَكتني بأدنى فَهم دونَ أقصاهُ، وأوقَفَهُم في الشُّبُهاتِ، وآخَذَهُم بالحُبَجِجِ وأقلَّهُم تَبَرُّماً بجُراجَعَةِ الحَصمِ، وأصبَرَهُم على تَكشُّفِ الأُمورِ، وأصرَمَهُم عِند اتَّضاحِ الحُكمِ، يمن لا يَمزدَهيهِ إطراء، ولا يَستَميلُهُ إغراءٌ، وأولئكَ قليلُ، ثُمَّ أكثِر تَعاهد (تَعهُد) قضائهِ ٥٠٠.

١٦٨٣١ ـ الإمامُ الصّادقُ على الله عَن قَليلُ الفِقهِ في القَضاءِ ١٠٠.

١٦٨٣٢ ـ الإمام علي الله : لا يُقيمُ أمرَ اللهِ سبحانَهُ إلَّا مَـن لا يُـصانِعُ. ولا يُـضارعُ ٣٠. ولا يُـضارعُ ٣٠. ولا يَتَّبِعُ المَطَامِعَ ٣٠.

#### ٣٣٦٦ \_ آدابُ القضاءِ

#### ا ـ المُواساةُ بينَ المُُصوم

١٦٨٣٣ - الإمامُ عليَّ اللهِ لِشُرَيحٍ - : ثُمَّ واسِ بينَ المسلمينَ بوَجهِكَ ومَنطِقِكَ وبَجلِسِكَ ، حتَىٰ لا يَطمَعَ قَريبُكَ في حَيفِكَ ، ولا يَيأْسُ عَدُوُكَ مِن عَدلِكَ ١٠٠.

١٦٨٣٤ عنه الله : يَنبَغي لِلحاكِمِ أَن يَدَعَ التَّلَقُّتَ إلىٰ خَصمٍ دونَ خَصمٍ ، وأَن يُقَسِّمُ النَّظرَ فيا بينَهُما بالعَدلِ، ولا يَدَعَ خَصماً يُظهِرُ بَغياً علىٰ صاحِبِهِ ٨٠.

١٦٨٣٥ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : مَنِ ابتُلِيَ بالقَضاءِ بينَ المُسلمينَ فَلْيَعدِلْ بَينَهُم في لَحظِهِ وإشارَتِهِ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الكتاب ٥٣ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:١٧ /٥٨٠ .

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٢٠٤ / ٢٦٤ / ٥.

<sup>(</sup>٣) قال المجلسيّ : النُصانعة الرشوة ، ويمكن أن يقرأ بفتح النون ،وفي النسخ بالكسر . ويحتمل أن يكون المصانعة بمعنى المداراة كما في النهاية . والمضارعة من ضرع الرجل ضراعةً إذا خضعوذلّ . وقبل : من المشابهة أي يتشبّه بأثنّة العتىّ وولاتـــه وليس.مــنهم ، والأوّل أظهر . (بحار الأنوار : ٢٠٤ / ٢٧٢) .

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الحكمة ١١٠.

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٥٥ / ١٨.

<sup>(</sup>٦) مستدرك الوسائل: ١٧ / ٣٥٠ / ٢١٥٥٠.

ومَقعدِهِ وَجَعَلِسِهِ(١).

١٦٨٣٦ عنه عَلَىٰ اللهُ على التَّلِي بالقَضاءِ بينَ المُسلمينَ فَلا يَرفَعْ صَوتَهُ على أَحَدِ الخَصمَينِ ما لم يَرفَعْ على الآخَرِ".

(انظر) وسائل الشيعة : ١٨ / ١٥٧ باب ٣.

#### ٢ ـ أن لا يَعلُوَ كلامُهُ كلامَ الحُسمِ

١٦٨٣٧ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ الأسوَدِ الدُّؤَلِيِّ لمَّا سَأَلَهُ عن عِلَّةِ عَزلِهِ عنِ الفَضاءِ وهُو لم يَخُنْ ولم يَجنِ ــ: إنِّي رَأْيتُ كلامَكَ يَعلُو كلامَ خَصمِكَ™.

#### ٣ ـ أَنْ لا يَتَفَجَّرَ في مجلسِ القضاءِ

١٦٨٣٨ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ لِشُرَيحٍ ـ : إيّاكَ والتَّضَجُّرَ والتَّأذُيّ في مَحلِسِ القَـضاءِ، الذي أوجَبَ اللهُ فيهِ الأُجرَ، ويُحسِنُ فيهِ الذُّخرَ لِمَن قَضىٰ بالحَقِّ ".

### ٤ ـ أن لايَقْضَى قبلَ سماع كلام أحدِ الخَصمَينِ

١٦٨٤٠ عند الله : إنَّ النبيَّ عَلَيْهُ لما وَجَهني إلى الَيمنِ قالَ: إذا تُقُوضِيَ إلَيكَ فــلا تَحكُــمْ
 لإُحَدِ الخَصمَينِ دونَ أن تَسمَعَ مِن الآخَرِ. قالَ: فما شَكَكتُ في قَضاءٍ بعدَ ذلكَ ١٠٠.

<sup>(</sup>١-١) كنز المثال: ١٥٠٣،١٥٠٣٢،

<sup>(</sup>۲) مستدرك الوسائل: ۱۷ / ۲۵۹ / ۲۱۵۸۱.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١/٤١٣/٧.

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود : ٣٥٨٢.

<sup>(</sup>٦) عيون أخبار الرُّضا اللَّمَة: ٢ / ٦٥ / ٢٨٦.

١٦٨٤١ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْظُ ــ لِعليِّ عَلِيْهِ ــ: إذا تَقاضىٰ إلَيكَ رَجُلانِ فلا تَقضِ لِلأَوَّلِ حــتَىٰ تَسمَعَ مِن الآخَرِ؛ فإنَّكَ إذا فَعلتَ ذلكَ تَبَيَّنَ لكَ القَضاءُ.

قَالَ عَلَيٌّ اللَّهُمَّ فَهُمْهُ القَضاءَ "، وقَالَ لَهُ النبِيُّ ﷺ: اللَّهُمَّ فَهُمْهُ القَضاءَ ١٠٠.

١٦٨٤٢ عند عَلَيْهُ لِعليِّ اللهِ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ ا

الآخر، فسَوفَ تَدري كيفَ تَقضي. قالَ عليُّ: فما زِلتُ بَعدُ قاضياً ٣٠.

(انظر) وسائل الشيمة : ١٨ / ١٥٨ ياب ٤.

#### ۵ ـ أن لا يَقضيَ وهو غَضبانُ

١٦٨٤٤ ــ رسولُ اللهِ عَلِيَّا اللهُ عَلَيْهُم : مَنِ ابتُليَ بالقَضاءِ فلا يَقضِينٌ وهُو غَضبانُ ١٠٠

١٦٨٤٥ ـ الإمامُ عليُ اللهِ \_ لِشُرَيحٍ \_: لا تُسارَّ أَحَداً في جَسلِسِكَ، وإن غَـضِبتَ فَـقُمْ، فلا تَقضِينَ فأنتَ غَضبانُ (".

١٦٨٤٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لا يَقضي القاضي بينَ اثنَينِ وهُو غَضبانُ ٩٠٠.

٦ ـ أَن لا يَقْضِيَ وهو مُثَقِّلُ بِالنَّومِ

١٦٨٤٧ ـ الإمامُ علي الله \_ لرفاعَة \_ : لا تَقضِ وأنتَ غَضبانُ، ولا مِن النَّومِ سَكرانُ ٣٠.

١٦٨٤٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ؛ أُنَّهُ نَهَىٰ أَن يَقضيَ القاضي وهُو غَضبانُ أَو جائعٌ أَو ناعِسُ ٩٠.

٧ - أن لا يَقضىَ وهو جُوعانُ أو عَطشانُ

<sup>(</sup>١) النقيه: ٢/٣٨ / ٢٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ١٠٤/ ٢٧٧/٧.

<sup>(</sup>٣) كنز العثال: ١٥٠٢٣.

<sup>(</sup>٤) الغقيه : ٣ / ١١ / ٣٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٧/٤١٣/٥.

<sup>(</sup>٦) كنز المتال: ١٥٠٣٠.

<sup>(</sup>٧-٨) مستدرك الوسائل: ٢١ / ٣٤٩ / ٢١٥٤٥ و ح ٢١٥٤٤.

١٦٨٤٩ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْةُ : لا يَقضى القاضى بينَ اثنَينِ إلَّا وهُو شَبعانُ رَيَّانُ ١٠٠.

١٦٨٥٠ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ \_ لِشُرَيحِ \_: ولا تَقَعُدَنَّ في مَجلِسِ القَضاءِ حتَّىٰ تَطعَمَ ٣٠.

#### ٨ - أَن لا يُضيفَ أحدَ الخَصمَينِ

١٦٨٥١ ــ الإمامُ الصّادقُ على : إنَّ رجُلاً نَزَلَ بأميرِ المؤمنينَ على فكَتَ عِندَهُ أَيَاماً، ثُمَّ تَقَدَّمَ إلَيهِ في خُصومَةٍ لم يَذكُرُها لأميرِ المؤمنينَ على ، فقالَ لَهُ: أخَصمُ أنتَ؟ قالَ: نَعَم، قالَ: تَحَوَّلُ عنّا، إنَّ رسولَ اللهِ يَتَلِيلُهُ نَهَىٰ أن يُضافَ الحَصمُ إلّا ومَعهُ خَصمُهُ ٣.

# ٩ ـ أن لا يُسارُ أحداً في مَجلسِ القضاءِ

١٦٨٥٢ - الإمامُ علي على الشريح -: لا تُسارَ أحداً في بَحلِسِك ".

#### ١٠ ـ أَن يُقَدِّمَ صَاحِبَ اليمينِ بالكلام

الإمامُ الباقرُ اللهِ : قَضَىٰ رسولُ اللهِ ﷺ أن يُقدَّمَ صاحِبُ الَيمينِ في الجَــلِسِ بالكلام ...

١٦٨٥٤ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : إذا تَقَدَّمتَ مَع خَصمٍ إلىٰ والٍ أو إلىٰ قاضٍ فَكُن عن يَمينِهِ ـ يعني عن يمينِ الحَصم ـ ١٠٠.

## ١١ ـ أن لا يُلَقِّنَ الشُّمودَ

١٦٨٥٥ ــ مستدرك الوسائل: رُوِيَ: أَنَّهُ [رسولَ اللهِ ﷺ] نَهَىٰ أَن يُحابِيَ القاضي أَحَــ دَ الخَصمَينِ بكَثرَةِ النَّظَرِ وحُضورِ الذَّهنِ، ونَهَىٰ عَن تَلقينِ الشَّهودِ٣.

### ١٢ ـ التَّأَمُّلُ والتَّروِّي قبلَ الحُكم

١٦٨٥٦ ـ الإمامُ عليُ ﷺ \_ لِشُرَيحٍ \_ : لِسانُكَ عَبدُكَ ما لم تَتَكَلَّمْ، فإذا تَكَلَّمتَ فأنتَ عَبدُهُ. فانظُرُ ما تَقضي؟ وفيمَ تَقضي؟ وكيفَ تَقضي؟ ٩٨٠

<sup>(</sup>١) كنز العتال: ١٥٠٤٠.

<sup>(</sup>٤\_٢) الكافي: ١/٤١٣/٧ وح٤ وح٥.

<sup>(</sup>٥-٦) الفقيد: ١٤/٣: ٣٢٤٠/١٤/٣ و ٢٢٤١.

<sup>(</sup>٧) مستدرك الوسائل: ٢١ / ٣٥٠ / ٢١٥٤٩.

١٦٨٥٧ ــرسولُ اللهِ عَلَيْهُ : لِسانُ القاضِي بينَ جَمَرَ تَينِ حتَىٰ يَصيرَ إِمَّا إِلَى الجُنَّةِ، وإمَّا إِلَى النارِ ١٠٠ أقول: للقضاء آداب كثيرة في كتب الفقهاء. راجع جواهر الكلام: ٤٠ / ٧٢. «النظر الثاني في الآداب».

### ٣٣٦٧ \_ أحكَمُ الناسِ

١٦٨٥٨ - رسولُ اللهِ عَبِيلَةُ : إنَّ موسىٰ قالَ : يا رَبِّ ، أيُّ عِبادِكَ أحكَمُ ؟ قالَ : الذي يَحكُمُ للناسِ كما يَحكُمُ لنفسِهِ ٣٠.

### ٣٣٦٨ ـ مَن يُسَدِّدُهُ اللهُ مِن القُضاةِ

١٦٨٦١ ــكنز العمّال عن مَعقِلِ بنِ يَسارٍ: أَمَرَنِي رسولُ اللهِ ﷺ أَن أقضيَ بينَ قَومي، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما أُحسِنُ أَن أقضيَ. فقالَ النبيُّ ﷺ: إنَّ اللهَ مَع القاضي ما لَم يَحِفْ عَمداً، ثلاثَ مَرّاتٍ (١٠٠).

١٦٨٦٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ: ما مِن قاضٍ مِن قُضاةِ المُسلمينَ إلّا ومَعهُ مَلَكانِ يُسَدِّدانِهِ إِلَى الحَقِّ مالَم يُرِدْ غيرَهُ، فإذا أرادَ غيرَهُ وجارَ مُتَعمِّداً تَبَرَّأَ مِنهُ المُلَكانِ ووَكَلاهُ إِلَىٰ نفسِهِ ٣٠.

١٦٨٦٣ ـ عند عَلِين ؛ إنَّ الله تعالى مَع القاضي ما لَم يَحِف عَمداً ٥٠.

١٦٨٦٤ ـ عنه ﷺ : إنَّ اللهَ مَع القاضي ما لَم يَجُرْ، فإذا جارَ تَخَلَّىٰ عَنهُ ولَزِمَهُ الشيطانُ ٣٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٢) كنز المثال: ١٤٤٣٣، ١٤٩٩١، ٢٢٦١).

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢ / ١٤٦ / ١٢.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٩٥- ٤.

<sup>(</sup>٦ـ٦) كنز المثال: ١٤٩٨٦، ١٤٩٩٣، ١٤٩٨٦.

<sup>(</sup>۸) كنز المتال: ۱٤٩٨٥.

١٦٨٦٥ ـ الإمامُ عليِّ عليِّ اللهِ فوقَ رَأْسِ الحاكِمِ تُرَفرِفُ بالرَّحمَةِ، فإذا حافَ وَكَلَهُ اللهُ إلىٰ نفسِهِ ١٠٠٠.

# ٣٣٦٩ ـ لِلمُخطئ أجرٌ وللمُصيب أجران

١٦٨٦٦ - رسولُ اللهِ عَلِيَّةُ : إذا حَكَمَ الحاكِمُ فاجتَهَدَ فَأَصابَ فلَهُ أَجرانِ ، وإذا حَكَمَ فَاجتَهَدَ فَأَخطَأَ فلَهُ أَجرُ واحِدُ ٣٠.

١٦٨٦٧ عنه عَلَيْ : اجتَهِدْ ، فإذا أَصَبتَ فلَكَ عَشرُ حَسَناتٍ ، وإن أَخطَأَتَ فلَكَ حَسَنةٌ ٣ . 
١٦٨٦٨ عنه عَلَيْ الله عَلَم عَلَيْ خَصَانِ ــ : اقضِ بينَهُا ، [قالَ : ] قلتُ : على الله عَلَم عَشرُ حَسَناتٍ ، وإن أَخطَأَتَ فلَكَ حَسَنةٌ ١٠ . ماذا يا رسولَ الله ؟ قال : اجتَهِدْ ، فإن أَصَبتَ فلَكَ عَشرُ حَسَناتٍ ، وإن أَخطَأَتَ فلَكَ حَسَنةٌ ١٠ . انظر عنوان ١٧٦ «الرأي (٢)» ، ٤٠٦ «الفتوى» .

#### ٣٣٧٠ \_ أصنافُ القُضاة

١٦٨٦٩ ــ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : القُضاةُ أَربَعةُ : ثلاثةً في النارِ وواحِدٌ في الجَنَّةِ : رجُلُ قَضَىٰ بجَورٍ وهُو يَعلَمُ فهُو في النارِ، ورَجُلُ قَضَىٰ بجَورٍ وهو لا يَعلَمُ فهُو في النارِ، ورجلُ قَضَىٰ بالحَقّ وهُو لا يَعلَمُ فهُو في النارِ، ورجُلٌ قَضَىٰ بالحَقّ وهو يَعلَمُ فهُو في الجَنَّةِ ٣٠.

المُحَادِ وَقَاضٍ فَي الْجَنَّةِ ، القُضَاةُ ثلاثةُ ؛ قاضِيانِ في النارِ وقاضٍ في الجَنَّةِ ، قاضٍ قَضَىٰ بالحَقِّ فهُو في الجَنَّةِ . المُحَوَىٰ فهُو في النارِ ، وقاضٍ قَضَىٰ بالحَقِّ فهُو في الجَنَّةِ . المُحَدِّ في الجَنَّةِ ؛ رَجُلُ عَلِم الحَقَّ المُحَدِّ في الجَنَّةِ ؛ رَجُلُ عَلِم الحَتَّ الحَدِّ في الجَنَّةِ ؛ رَجُلُ عَلِمَ الحَتَّ فَقضیٰ بهِ فهُو في النارِ ، ورجُلُ عَمن للناسِ علیٰ جَهلِهِ فهُو في النارِ ، ورجُلُ عَرَفَ الحَقَّ فَجَارَ في الخَكم فهُو في النارِ ، ورجُلُ عَرَفَ الحَقَّ فَجَارَ في الخُكم فهُو في النارِ ».

(انظر) كنز العثال: ١٥٠٠٤، ٢٥٠٠٤، ١٥٠٠٤

<sup>(</sup>١) الكافي: ١/٤١٠/٧.

<sup>(</sup>٣-٤) كنز العثال: ١٤٥٩٧, ١٥٠١٩ ، ١٤٤٢٨.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٧/٧-٤/١.

<sup>(</sup>٦) كنز العثال: ١٤٩٨١.

#### ٣٣٧١\_قضاءُ المَرأةِ

١٦٨٧٢ \_ رسولُ اللهِ عَلِينَا : لا تكونُ المَرأةُ حَكَماً تَقضى بينَ العامَّةِ ٥٠.

١٦٨٧٣ ـ الإمامُ الباقرُ على الزامَ المرأمَ لا تُولَّى القَضاءَ ولا تُولَّى الإمارَةُ ٣٠.

١٦٨٧٤ عند إلى أولَّى المرأةُ القَضاءَ ولا تُولَّى الإمارةَ ٣٠.

١٦٨٧٥ ـ الإمام الصادق الله عن ابن عباس ـ في خبر أنَّ الله تعالىٰ قالَ لِحِوَاءَ لَمَا أَمَـرَ بِخُروجِها مِن الجُنَّةِ ـ: لم أَجعَلْ مِنكُنَّ حاكِماً ولا أَبعَثُ مِنكُنَّ نَبيًا ۖ.

أقول: قال مالك والشافعيّ وأحمد: لا يصحُّ أن تتولَّى المرأة القضاء. وقال أبو حنيفة: يصحُّ أن تكون قاضية في كلِّ شيء تقبل فيه شهادة النساء، أي تقضي في كـلِّ شيء إلّا في الحدود والجراح<sup>(1)</sup>.

(انظر) مستدرك الوسائل: ١٧ / ٢٤١ باب ٢، وسائل الشيعة : ١٨ / ٦ ياب ٢.

# ٣٣٧٢ \_ تفسيرُ: إنَّما أقضى بينكُم بالبَيِّناتُ

#### الكتاب

﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّـاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ٣٠.

١٦٨٧٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: إنَّا أنا بَشَرٌ، ولَعلَّ بعضَكُم أن يكونَ أَلَحَنَ بحُجَّتِهِ مِن بَعضٍ، فَمَن قَضَيتُ لَهُ مِن حَقٌ أَخيهِ فإنَّا أَقطَعُ لَهُ قِطعَةً مِن نارِ™.

١٦٨٧٧ عند عَلَيْ لَمُ الْحَتَصَمَ إِلَيهِ رَجُلانِ فِي مُوارِيثَ وأَسْيَاءَ قَـد دُرَسَتْ \_: لعـلَّ

<sup>(</sup>١١١) كنز المثال: ١٤٩٨٠ (١٤٩٢).

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ١٠٤/ ٢٧٥/ ١.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ١٢/٥٨٥.

<sup>(</sup>٤) مستدرك الوسائل: ١٤ / ٢٨٦ / ١٦٧٣٢.

<sup>(</sup>٥) راجع دائرة المعارف لفريد وجدي: ٧/ ٨٤٥.

<sup>(</sup>١٦) البقرة: ١٨٨.

<sup>(</sup>V) كنز العمّال: ٢٥٠٤٣.

بعضَكُم أن يكونَ ألحَنَ بحُجَّتِهِ مِن بَعضٍ، فَمَن قَضَيتُ لَهُ بشيءٍ مِن حَقَّ أخيهِ فإغَّا أَقطَعُ لَـهُ قِطعَةً مِن النارِ، فقالَ لَهُ كُلُّ واحِدٍ مِن الرَّجُلَينِ: يا رسولَ اللهِ، حَقِّي هذا لِـصاحبي؟ فـقالَ: ولكنِ اذهَبا فَتَوَخَّيا ثُمَّ اسْتَها ثُمَّ لِيُحَلِّلُ كلُّ واحِدٍ مِنكُما صاحِبَهُ\*...

١٦٨٧٨ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنَّ داودَ ﷺ كانَ يَدعُو أَن يُلهِمَهُ اللهُ القَضاءَ بينَ النــاسِ بما هُو عِندَهُ تعالىٰ الحَقّ، فأوحىٰ إلَيهِ: يا داودُ، إنَّ الناسَ لا يَحتَمِلُونَ ذلكَ ٣٠.

١٦٨٧٩ ـ عند الله : إذا قامَ قائمُ آلِ محمّدٍ علَيهِ وعلَيهِمُ السلامُ حَكَمَ بينَ الناسِ بحُكمِ داودَ، لا يَحتاجُ إلى بَيْنةٍ، يُلهِمُهُ اللهُ تعالىٰ فَيَحكُمُ بعِلمِهِ ٣٠.

١٦٨٨٠ ـ الإمامُ على الله : خَسَةُ أشياءَ يَجِبُ على القاضي الأخذُ فيها بـظاهِرِ الحُكمِ: الوِلايَةُ والمَناكِحُ والمَواريثُ والذَّباعُ والشَّهـاداتُ، إذا كانَ ظـاهرُ الشُّهـودِ مَأمـوناً جـازَت شَهادَتُهُم ولا يَسألُ عن باطِنهم ".

١٦٨٨١ - رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ - لِامرِيُ القيسِ وقدِ اختَصَمَ هُو ورجُلُ في أَرضٍ -: ألكَ بَيَّنَةُ؟ قَالَ: لا، قالَ: فَيَمَّنْهُ، قالَ: إذَن واللهِ يَذهَبَ بأرضي! قالَ: إن ذَهبَ بأرضِكَ بيَمينِهِ كانَ عَنَّ لا ينظُرُ اللهُ إليهِ يَومَ القِيامَةِ ولا يُزَكِّيهِ ولَهُ عَذابُ أليمٌ. قالَ: فَفَزعَ الرجُلُ وَرَدَّها إلَيهِ ١٠٠٠ . ينظُرُ اللهُ إليهِ يَومَ القِيامَةِ ولا يُزَكِّيهِ ولَهُ عَذابُ أليمٌ. قالَ: فَفَزعَ الرجُلُ وَرَدَّها إلَيهِ ١٠٠٠ .

# ٣٣٧٣ \_ خُطَأُ القاضى

١٦٨٨٢ ـ الإمامُ علي ﷺ : إنَّ ما أخطَأتِ القُضاةُ في دمٍ أو قَبطعٍ فهُو علىٰ بَيتِ مالِ المُسلمينَ ١٠.

<sup>(</sup>١) معانى الأخبار: ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) بحار الأتوار: ١٤/٥/١٤، انظر تمام الحديث وأيضاً ح ١٤، ١٥، ١٦، ٢٠، ٢٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ٢٢/١٤/١٤.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٨٨/٣١١.

<sup>(</sup>٥) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٧١.

<sup>(</sup>٦) النتيد : ٣/٣/ ٢٣٢٣.

# ٣٣٧٤ \_ اختِلافُ الأحكام

المَّمَا النَّهُ الفَضيَّةُ فِي ذُمِّ اختِلافِ العُلَهَاءِ فِي الفُتيا ـ: تَرِدُ على أحدِهِمُ القَضيَّةُ فِي حُكمٍ مِن الأحكامِ فَيَحكُمُ فيها بِخِلافِ قَولِهِ، مُ تَرِدُ تلكَ القَضيَّةُ بِعَينِها على غيرِهِ فيَحكُمُ فيها بِخِلافِ قَولِهِ، ثُمَّ تَرِدُ تلكَ القَضيَّةُ بِعَينِها على غيرِهِ فيَحكُمُ فيها بِخِلافِ قَولِهِ، ثُمَّ مَجَتِعِ القُضاةُ بذلك عندَ الإمامِ الذي استقضاهُم فَيُصَوِّبُ آراءَهُم جَمِيعاً وإلهُهُم واحِدٌ ونَبيُّهُم واحِدٌ ونَبيُّهُم واحِدٌ ونَبيُّهُم واحِدٌ ونَبيُّهُم واحِدٌ ونَبيُّهُم واحِدٌ افْأَمَرَهُم اللهُ سبحانَهُ بالاختِلافِ فَأَطاعُوهُ ؟! أَم نَهاهُم عَنهُ فَعَصَوهُ ؟! أم أَنزَلَ اللهُ سبحانَهُ دِيناً ناقِصاً فاستَعانَ بِهِم على إتمامِهِ ؟! اللهُ سبحانَهُ دِيناً ناقِصاً فاستَعانَ بِهِم على إتمامِهِ ؟! اللهُ سبحانَهُ دِيناً ناقِصاً فاستَعانَ بِهِم على إتمامِهِ ؟! اللهُ اللهُ سبحانَهُ دِيناً ناقِصاً فاستَعانَ بِهِم على إتمامِهِ ؟! اللهُ المُعْمَا اللهُ اللهِ اللهُ المُولِ اللهُ الل

١٦٨٨٤ ــ دعائم الإسلام عن عَمرو بنِ أُذَينةً ــ وكانَ مِن أَصحابِ أبي عبدِاللهِ جعفرِ بنِ محمّدٍ ﷺ ـ: دَخَلتُ يَوماً على عبدِالرحمٰنِ بنِ أبي لَيليٰ بالكوفَةِ وهُو قاضِ فـقلتُ: أرَدتُ ـ أَصَلَحَكَ اللهُ \_ أَن أَسَأَلُكَ عَن مَسَائِلَ، وكنتُ حَديثَ السِّنِّ. فقالَ: سَلْ يابنَ أَخيي عمَّا شِئتَ. قلتُ: أخبِر ني عَنكُم معاشِرَ القُضاةِ تَرِدُ علَيكُمُ القَضيَّةُ في المالِ والفَرْجِ والدَّم فتَقضي أنتَ فيها برأيِكَ، ثُمُّ تَرِدُ تلكَ القَضيَّةُ بعَينِها على قاضي مكَّةَ فيَقضي فيها بخِلافِ قَضِيَّتِكَ، ثُمَّ تَرِدُ على قاضي البَصرةِ وقاضي الْيَمَنِ وقاضي المَدينةِ فَيَقضُونَ فيها بخِلافِ ذلكَ، ثُمَّ تَجِتَمِعُونَ عِند خَليفَتِكُمُ الذي استَقضاكُم فَتُخبِرُونَهُ باختِلافِ قَضاياكُم فَيُصَوِّبُ رَأَيَ كُـلِّ واحِـدٍ مِـنكُم، وإِلْهُكُم واحِدٌ ونَبيُّكُم واحِدٌ ودِينُكُم واحِدٌ! أَفَأَمَرَكُم اللهُ عَزَّوجِلَّ بالاختِلافِ فَأطَعتُموهُ؟! أم نَهَاكُم عَنهُ فَعَصَيتُموهُ؟! أم كُنتُم شُرَكاءَ اللهِ في حُكمِهِ فلَكُم أن تقولوا وعلَيهِ أن يَرضيٰ؟! أم أَنزَلَ اللهُ دِيناً ناقِصاً فاستَعانَ بِكُم في إتمامِهِ؟! أم أنزلَ اللهُ تامّاً فَقَصَّرَ رسولُ اللهِ عَيْلتُ عَـن أدائهِ؟! أم ماذا تَقولُونَ؟ فقالَ: مِن أينَ أنتَ يا فتي ؟ قلتُ: مِن أهل البصرةِ. قالَ: مِن أَيِّها؟ قلتُ: مِن عَبدِالقَيسِ. قالَ: مِن أَيُّهم؟ قلتُ: مِن بَني أُذَينَةَ. قالَ: ما قَرابَتُكَ مِن عبدِالرَّحلٰ بن أَدْيِنَةَ؟ قلتُ: هُو جَدِّي، فَرَحَّبَ بِي وقَرَّبَنِي وقالَ: أَيْ فَتَيْ، لقد سَأَلتَ فَـ فَلَّظتَ وانهَـ مَكتَ فَتَعَوَّصتَ، وسَأُخبِرُكَ إِن شَاءَ اللهُ، أمَّا قُولُكَ في اختِلافِ القَضايا فإنَّهُ مَا وَرَدَ علَينا مِن أمرٍ القَضايا بِمَا لَهُ فِي كتابِ اللهِ أصلُ أو فِي سُنَّةِ نَبِيِّهِ ﷺ فليسَ لنا أن نَعدُوَ الكتابَ والسُّنَّةَ، وأمّا

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٨، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١/ ٢٨٨.

مَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِمَّا لِيسَ فِي كَتَابِ اللهِ ولا فِي شُنَّةِ نَبِيِّهِ فَإِنَّا نَأْخُذُ فِيه بِرَأْيِنَا. قَلَتُ: مَا صَـنَعَتَ شَيْءً لَانَّ اللهُ عَزَّوجَلَّ يَقُولُ: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾، وقالَ فيهِ: ﴿رَبِبِياناً لِكُـلُّ شَيْءٍ ﴾، وقالَ فيهِ: ﴿رَبِبِياناً لِكُـلُّ شَيْءٍ ﴾..

الإمامُ الصّادقُ على السُّنَةِ، على السَّادِيُ علياً قضىٰ قَضاءً إلّا وَجَدتُ لَهُ أَصلاً فِي السُّنَّةِ، وَكَانَ عليُّ اللهِ يقولُ: لوِ اختَصَمَ إلَيَّ رجُلانِ فقَضَيتُ بينَهُما ثُمَّ مَكَنا أحوالاً كثيرَةً ثُمَّ أَتياني في ذلكَ الأمرِ لَقَضَيتُ بينَهُما قَضاءً واحِداً؛ لأنّ القَضاءَ لا يَحُولُ ولا يَزُولُ أَبداً ٣٠.

١٦٨٨٦ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ عن كتابِهِ لمحسمّدِ بـنِ أبي بَكـرٍ ــ: لا تَـقضِ في أمـرٍ واحِـدٍ بقَضاءَينِ مُختَلِفَينِ فَيَختلِفَ أَمرُكَ وتَزيغَ عنِ الحَقُّ ٣٠.

### ٣٣٧٥ ـ الشُّوريٰ في القَضاءِ

١٦٨٨٧ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إن عَرَضَ لي أمرٌ لم يَنزِلُ فيهِ قَضاءٌ في أمرِهِ ولا سُنَّةً ، كيفَ تَأْمُرُني؟ قالَ: تَجعَلونَهُ شُورىٰ بينَ أهلِ الفِقهِ والعابِدينَ مِن المُؤمنينَ، ولا تَقضي فيهِ بِرَأْي خاصّةٍ اللهُ .

١٦٨٨٨ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : شِرارُ اُمَّتي مَن يَلي القَضاءَ؛ إن اشتَبَهَ عـلَيهِ لم يُشــاوِرْ، وإن أصابَ بَطِرَ، وإن غَضِبَ عَنُفَ".

١٦٨٨٩ عند عَلِيُّ : (إنَّي) إِنَّا أقضى بينَكُم بِرَأْيي فيالم يُنزَلُ عَلَيَّ فيدِ ١٠٠

الأمّامُ علي الله على الله على الله على الله على الله والدّينُ على الأهوازِ ..: ولا تُشاوِرُ في القضاءِ؛ فإنّ المَشورَة في الحَربِ ومَصالِمِ العاجِلِ، والدّينُ فليسَ (ليس هو) بالرأي إنّا هُو الاتّباعُ ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) دعائم الإسلام: ١/ ٩٢.

<sup>(</sup>٢) أمالي المفيد: ٢٨٦ / ٥ .

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسيّ : ٣١/٣٠.

<sup>(</sup>٤ ــ ٥) كنز العشال : ١٤٩٩٠ . ١٤٩٩٠.

<sup>(</sup>٦) سنڻ آبي داود : ٣٥٨٥.

<sup>(</sup>٧) مستدرك الوسائل: ٢١ / ٣٤٨ / ٢١٥٤٢.

١٦٨٩١ ــ الإمامُ الصّادقُ عَلَى ؛ إذا كانَ الحاكِمُ يقولُ لِمَن عَـن يَمـينِهِ ولِمَـن عـن يَســارِهِ: ما تَقولُ؟ ما تَرىٰ؟ فَعَلَىٰ ذلكَ لَعنةُ اللهِ والملائكةِ والناسِ أجمعينَ، ألّا يقومَ مِن مَجَلِسِهِ ويُجلِسَهُما مَكانَهُ ؟!‹›

(انظر) الشورئ: باب ٢١٣٨.

### ٣٣٧٦ ـ المَحكمةُ العُليا

١٦٨٩٢ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لَمَا وَلَىٰ أميرُ المؤمنينَ صلواتُ اللهِ عــلَيهِ شُرَيحاً القَـضاءَ اشتَرَطَ علَيهِ أن لا يُنفِذَ القَضاءَ حتَّىٰ يَعرِضَهُ علَيهِ ٣٠.

١٦٨٩٣ ـ الإمامُ عليُ اللهِ \_ لِشُرَيمٍ ـ : إيّاكَ أن تُنفِذَ فيهِ قَضيّةً في قِصاصٍ، أو حَـدٌّ مِـن حُدودِ اللهِ، أو حَقًّ مِنحُقوقِ المُسلمينَ حَتَّىٰ تَعرِضَ ذلكَ عَلَيَّ٣.

# ٣٣٧٧ ـ قولُ الإمام: أما إنَّها حُكومةً!

١٦٨٩٤ الإمامُ الصّادقُ على المُومنينَ على المؤمنينَ الله ألقَ صِبيانُ الكُتّابِ الواحَهُم بينَ يدَيهِ لِيُخَيِّرُ بينَهُم، فقالَ: أما إنها حُكومَةً ! والجَورُ فيها كالجَورِ في الحُكمِ ! أبلِغُوا مُعَلِّمَكُم إن ضَرَبَكُم فَوقَ ثلاثِ ضَرَباتٍ في الأدَبِ اقتُصَّ مِنهُ الله .

#### ٣٣٧٨ ـ بَدءُ القَضاءِ

١٦٨٩٥ -كنز العبّال عن سعيدِ بنِ المسيّبِ: ما اتَّخَذَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ قَــاضياً ولا أبــو بكــرٍ ولا عُمَرُ حتَّىٰ كانَ وَسَطاً مِن خِلافَةِ عُمَرَ فقالَ عمرُ لِيزيدَ بنِ أختِ النَّمْرِ: اِكفِني بَعضَ الأمورِ -يَعنى صِغارَها ـــــ.

<sup>(</sup>۱) النتيه: ۲/۱۱/۵۲۲۳.

<sup>(</sup>٣-٣) الكافي: ٣/٤٠٧/٧ و ص١/٤١٣.

<sup>(</sup>٤) وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٨٥ / ٢.

<sup>(</sup>٥) كنز العمّال: ١٤٤٦٣.

(انظر) كنز العثال: ٥ / ٨١٤، ٥ ٨٥.

#### ٣٣٧٩ \_ القَضاءُ (م)

١٦٨٩٦ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : آفةُ القُضاةِ الطَّمَعُ ١٠٠.

١٦٨٩٧ عند الله : أفظعُ شَيءٍ ظُلمُ القُضاةِ ٣٠.

١٦٨٩٨ عند الله : ليسَ مِن العَدلِ القَضاءُ علَى الثُّقَةِ بالظَّنِّ ٣٠.

١٦٨٩٩ ـ رسولُ اللهِ عَلِينَ أَ البَيِّنَةُ علىٰ مَنِ ادَّعَىٰ، والَّمِينُ علىٰ مَن ادُّعِيَ علَيهِ ١٩٨٩

١٦٩٠٠ الإمامُ علي الله على غائب ١٠٠٠

(انظر) وسائل الشيعة: ۱۸/۱۷۰باب ۳ و ص٢١٦باب٢٦.

<sup>(</sup>٢-٢) غرر الحكم: ٣٩٢٦، ٢٠١١.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الحكمة ٢٢٠ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩٠ / ٤٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١/٤١٥/٧.

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة: ١٨ /٢١٧ / ٤.



# القلب

بحار الأتوار: ٢٧/٧٠ باب ٤٤ «القلب وصلاحه وفساده».

كنز العمَّال: ١ / ٢٤٠ و ٣٩٤ «في خَطَرات القلب وتقلَّبه».

كنز العمّال: ٢ / ٥١٦ «عمّى القلب».

المحجّة البيضاء: ٥ / ٣ «كتاب شرح عجائب القلب».

انظر: عنوان ١٧ «الأُلفة» . ١٤٠ «الخشوع» ، ١٩٨ «الرُّوح» . ٥١٩ «النَّفْس».

الذُّكر: باب ١٣٤٠، الصوم: باب ٢٣٥٨، الفقر: باب ٣٢٢٧، العِلم: باب ٢٨٩٠، الأنح: باب ٤٣.

#### ٣٣٨٠ \_القلبُ

١٦٩٠١ ــ رسولُ اللهِ تَتَلِيلُهُ : إِنَّمَا شُمِّيَ القَلْبُ مِن تَقلَّبِهِ، إِنَّمَا مَثَلُ القلبِ مَثَلُ ريشَــةٍ بالفَلاةِ
 تَعَلَّقَت في أصلِ شَجَرةٍ تُقلِّبُها الرِّيحُ ظَهراً لِبَطنِ ١٠٠.

١٦٩٠٢ ـ الإمامُ عليُّ الله : القلبُ مُصحَفُ البَصَرِ ".

٣٠١٦٩-عند الله : القلبُ خازِنُ اللِّسانِ ٣٠.

١٦٩٠٤ عند القلبُ يَنبوعُ الحِكمَةِ، والأَذُنُ مَغيضُها ٥٠.

179٠٥ عنه الله : عِظْمُ الجَسَدِ وطُولُهُ لا يَنفَعُ إذا كانَ القَلبُ خاوياً ١٠٠٠

٦٦٩٠٦ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَوضِعُ العَقلِ الدِّماغُ، والقَسوَةُ والرَّقَّةُ في القلبِ٣٠.

أقول: قال العلامة الطباطبائي \_ في تفسير قوله تعالى: ﴿لا يُؤاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغوِ في أيمانِكُم ولكنْ يُؤَاخِذُكُم بَا كَسَبَتْ قُلوبُكُم ﴾ \_ : اللغو من الأفعال ما لا يستتبع أشراً. وأشر الشيء يختلف باختلاف جهاته ومتعلّقاته، فلليمين أثر من حيث إنّه لفظ، وأثرٌ من حيث إنّه مؤكّد للكلام، وأثرٌ من حيث إنّه عقد، وأثرٌ من حيث حنثه ومخالفة مؤدّاه، وهكذا إلّا أنَّ المقابلة في الكلام، وأثرُ من حيث إلى المؤاخذة على ما كسبته القلوب وخاصّةً من حيث اليمين تدلُّ على أنَّ المراد بلغو اليمين وبين المؤاخذة على ما كسبته القلوب وخاصّةً من حيث اليمين تدلُّ على أنَّ المراد بلغو اليمين ما لا يؤثِّر في قصد الحالف، وهنو اليمين الذي لا يسعقد صاحبه على شيءٍ من قول: لا والله، وبلى والله.

والكسب هو اجتلاب المنافع بالعمل بصنعةٍ أو حرفةٍ أو نحوهما، وأصله في اقستناء ما يرتفع به حوائج الإنسان المادِّيَّة، ثمّ استُعير لكلِّ ما يجتلبه الإنسان بعملٍ من أعماله من خيرٍ أو شرِّ ككسب المدح والفخر وحسن الذِّكر بحسن الخلق والمخدمات النوعيَّة وكسب المخلق الحسن والعلم النافع والفضيلة بالأعمال المناسبة لها، وكسب اللوم والذَّمَّ، واللمعن والطّعن،

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ١٢١٠.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢٠ /٤٦.

<sup>(</sup>٣\_٥) غرر الحكم: ٢٦١، ٢٠٤٦، ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول: ٣٧١.

والذنوب والآثام، ونحوها بالأعمال المستتبعة لذلك، فهذا هو معنى الكسب والاكتساب، وقد قيل في الفرق بينهما إنّ الاكتساب اجتلاب الإنسان المنفعة لنفسه، والكسب أعمّ ممّا يكون لنفسه أو غيره، مثل كسب العبد لسيّده وكسب الوليّ للمُولّىٰ عليه ونحو ذلك. وكيف كان فالكاسب والمكتسب هو الإنسان لا غير.

#### كلامٌ في معنَّى القلب في القرآل:

وهذا من الشواهد على أنّ المراد بالقلب هو الإنسان بمعنى النفس والرُّوح، فإنّ التعقُّل والتفكُّر والحبّ والبغض والخوف وأمثال ذلك وإن أمكن أن ينسبه أحدٌ إلى القلب باعتقاد أنّه العضو المُدرِك في البدن على ما ربّا يعتقده العامّة كما يُنسَب السمع إلى الأذن والإبصار إلى العين والذوق إلى اللسان، لكن الكسب والاكتساب ممّا لا ينسب إلّا إلى الإنسان البتّة.

ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُهُ﴾ ﴿ وقوله تعالىٰ: ﴿وَجَاءَ بِقُلْبٍ مُنِيبٍ﴾ ﴿ .

والظاهر أنّ الإنسان ـ لمّا شاهد نفسه وسائر أصناف الحيوان وتأمّل فيها ورأى أن الشعور والإدراك ربما بطل أو غاب عن الحيوان بإغهاء أو صَرع أو نحوهها، والحياة المدلول عليها بحركة القلب ونبضانه باقية بخلاف القلب ـ قُطع على أنّ مبدأ الحياة هو القلب، أي أنّ الروح التي يعتقدها في الحيوان أوّل تعلّقها بالقلب وإن سرت منه إلى جميع أعضاء الحياة، وأنّ الآثار والخواص الروحيّة كالإحساسات الوجدانيّة مثل الشعور والإرادة والحبّ والبغض والرجاء والحوف وأمثال ذلك كلّها للقلب بعناية أنّه أوّل متعلّق للروح، وهذا لا ينافي كون كلّ عضو من الأعضاء مبدء لفعله الذي يختصُ به كالدّماغ للفكر والعين للإبصار والسمع للوعي والرّئة للتنفّس ونحو ذلك، فإنّها جميعاً بمنزلة الآلات التي يفعل بها الأفعال المحتاجة إلى توسيط الآلة.

وربَّما يؤيِّد هذا النظر ما وجده التجارب العلميُّ أنَّ الطيور لا تموت بفقد الدِّماغ إلَّا أنَّها

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٨٣.

<sup>(</sup>۲) ق: ۳۳.

تفقد الإدراك ولا تشعر بشيءٍ، وتبقى على تلك الحال حتى تموت بفقد المواد الغذائيّة ووقوف القلب عن ضَرَبانه.

وربًما أيّده أيضاً أنّ الأبحاث العلميّة الطبيعيّة لم توفّق حتَّى اليوم لتشخيص المصدر الذي يصدر عنه الأحكام البدنيّة، أعني عرش الأوامر التي يمتثلها الأعضاء الفعّالة في البدن الإنسانيّ، إذ لا ريب أنّها في عين التشتّت والتفرُّق من حيث أنفسها وأفعالها مجتمعة تحت لواء واحد منقادة لأمير واحد، وحدة حقيقية.

ولا ينبغي أن يُتوهّم أنّ ذلك كان ناشئاً عن الغفلة عن أمر الدماغ وما يخصُّه من الفعل الإدراكيّ، فإنّ الإنسان قد تنبّه لما عليه الرأس من الأهميّة منذ أقدم الأزمنة، والشاهد عليه ما نرى في جميع الاَمم والملل على اختلاف ألسنتهم من تسمية مبدأ الحكم والأمر بالرأس، واشتقاق اللغات المختلفة منه، كالرأس والرئيس والرئياسة، ورأس الحيط، ورأس المدّة، ورأس المسافة، ورأس الكلام، ورأس الجبل، والرأس من الدوابّ والأنعام، ورئاس السيف.

فهذا \_ على ما يظهر \_ هو السبب في إسنادهم الإدراك والشعور وما لا يخلو عن شوب إدراك مثل الحبّ والبغض والرجاء والحنوف والقصد والحسد والعقّة والشجاعة والجرأة ونحو ذلك إلى القلب، ومرادهم به الروح المتعلّقة بالبدن أو السارية فيه بواسطته، فينسبونها إليه كها ينسبونها إلى الروح وكها ينسبونها إلى أنفسهم، يقال: أحببته وأحبّته روحي وأحبّته نفسي وأحبّه قلبي. ثمّ استقرّ التجوُّز في الاستعال فأطلق القلب وأريد به النفس مجازاً، كها ربّا تعدّوا عنه إلى الصدر فجعلوه لاشتاله على القلب مكاناً لأنحاء الإدراك والأفعال والصفات الروحيّة. وفي القرآن شيءٌ كثيرً من هذا الباب، قال تعالى: ﴿يَشْرَحْ صَدرَهُ للإِسلامِ ﴾ "، وقال تعالى: ﴿يَشْرَحْ صَدرَهُ للإِسلامِ ﴾ "، وقال تعالى: ﴿إِنّكَ يَضِيقُ صَدرُكَ ﴾ "، وقال تعالى: ﴿وبَلَغَتِ القُلوبُ الحَناجِرَ ﴾ "، وهو كنايةً عن

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) العجر: ٩٧.

<sup>(</sup>٣) الأحزاب: ١٠.

ضِيق الصدرِ، وقال تعالىٰ: ﴿إِنَّ اللهُ عَلَيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾ ١٠٠. وليس من البعيد أن تكون هذه الإطلاقات في كتابه تعالىٰ إشارةً إلى تحقيق هذا النظر وإن لم يتّضح كلّ الاتّضاح بعد.

وقد رجّح الشيخ أبو عليّ بن سينا كون الإدراك للقلب بمعنىٰ أنّ دخالة الدِّماع فيه دخالة الآلة، فللقلب الإدراك وللدماغ الوساطة ".

(انظر) بحار الأنوار: ٢٤/٧٠ تحت عنوان «تبيين» المحجّة البيضاء: ٥ / ٤ «بيان معنّى النفس والروح والعقل والقلب وما هو المراد بهذه الأسامى».

# ٣٣٨١ ـ منزلةُ القلبِ مِن الجسدِ

١٦٩٠٧ ـ الإمامُ الصادقُ الله : إنَّ مَنزِلَة القلبِ مِن الجَسَدِ عِمَرِلَةِ الإمامِ مِن الناسِ ".
١٦٩٠٨ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : إذا طابَ قلبُ المرءِ طابَ جَسَدُهُ، وإذا خَبُثَ القلبُ خَبُثَ الجَسَدُ ".
١٦٩٠٩ ـ عند عَلَيْهُ : في الإنسانِ مُضغَةٌ ، إذا هي سَلِمَت وصَحَّت سَلِمَ بها سائرُ الجَسَدِ، فإذا سَقِمَ بها سائرُ الجَسَدِ وفَسَدَ ، وهي القلبُ ".

١٦٩١٠ عنه ﷺ: إنَّ في الرَّجُلِ مُضغَةً إذا صَحَّت صَحَّ لها سائرُ جَسَدِهِ، وإن سَقِمَت سَقِمَ لها سائرُ جَسَدِهِ، قَلبُهُ ٢٠٠٠.

١٦٩١١ ـ عنه ﷺ : القَلبُ مَلِكُ ولَهُ جُنودٌ، فإذا صَلَحَ المَلِكُ صَلَحَت جُنودُهُ، وإذا فَسدَ المَلِكُ فَسَدَت جُنودُهُ٣٣.

### ٣٣٨٢ \_ خَصائصُ القلب

١٦٩١٢ ـ الإمامُ علي اللهِ : أعجَبُ ما في الإنسانِ قَلْبُهُ، ولَهُ مَوارِدُ مِن الحِكَةِ، وأضدادُ

<sup>(</sup>١) المائدة : ٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان: ٢ / ٢٢٣.

٣) علل الشرائع: ١٠٩ / ٨.

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال: ١٢٢٢.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٢١/٩٠٢.

<sup>(</sup>٦\_٦) كنز المثال: ١٢٠٥.٥٠٢٢.

مِن خِلافِها، فإن سَنَحَ لَهُ الرَّجاءُ أَذَلَّهُ الطَّمَعُ، وإن هاجَ بهِ الطَّمَعُ أَهلَكَهُ الحِرصُ، وإن مَلكَهُ اليَّأْسُ قَتَلَهُ الأَسَفُ، وإن عَرَضَ لَهُ الغَضَبُ اشتَدَّ بهِ الغَيظُ، وإن شُعِدَ بالرَّضا نَسِيَ التَّحَفُّظَ، وإن نَالَهُ الخَوفُ شَغَلَهُ الحَدَرُ، وإن اتَّسَعَ لَهُ الأَمنُ استلبَتهُ الغَفلَةُ، وإن حَدَثَت لَهُ النِّعمَةُ أَخَذَتهُ العِزَّةُ، وإن أصابَتهُ مُصيبَةٌ فَضَحَهُ الجَزَعُ، وإنِ استَفادَ مالاً أطغاهُ الغِنى، وإن عَضَّتهُ فاقتُهُ شَغَلَهُ البَلاءُ، وإن جَهدَهُ الجُوعُ قَعَدَ بهِ الضَّعفُ، وإن أفرَطَ في الشِّبَعِ كَظَّتهُ البِطنَةُ، فَكُلُّ تَقصيرٍ بهِ البَلاءُ، وإن جَهدَهُ الجُوعُ قَعَدَ بهِ الضَّعفُ، وإن أفرَطَ في الشِّبَعِ كَظَّتهُ البِطنَةُ، فَكُلُّ تَقصيرٍ بهِ مُصْرِّ، وكُلُّ إفراطٍ بهِ مُفسِدُ<sup>١١</sup>.

#### ٣٣٨٣ \_ القلوبُ آنيةُ اللهِ

١٦٩١٣ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ للهِ تعالىٰ في الأرضِ أوانيَ، ألا وهِي القُلوبُ، فَأَحَبُّها إلَى اللهِ، أرَقُها وأصفاها وأصلَبُها في ذاتِ اللهِ • وأصفاها وأصلَبُها في ذاتِ اللهِ • ".

17918 عند ﷺ : إنَّ للهِ تعالىٰ آنِيَةً في الأرضِ فَأَحَبُّها إلى اللهِ تعالىٰ ما صَفا مِنها وَرقَّ وصَلُبَ، وهِي القُلوبُ ٣؛ فأمّا ما رَقَّ مِنها: فَأَرَقُّهُ على الإخوانِ، وأمّا ما صَلُبَ مِنها: فَقَولُ الرجُلِ في الحَقِّ لا يَخافُ في اللهِ لَومَةَ لائمٍ، وأمّا ما صَفا ما صَفَت مِن الذُّنوبِ ٣.

# ٣٣٨٤ - القَصدُ إلَى اللهِ تعالىٰ بالقلوب

الإعامُ الجوادُ اللهِ : القَصدُ إلَى اللهِ تعالىٰ بالقُلوبِ أَسِلَغُ مِن إِسَعابِ الجَــوارحِ بالأعمال ».

١٦٩١٦ ـ الإمامُ الصّادقُ على الله الله الله الله الله الله الله عنه الله الله الله الله وحركاتُ

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ١٠٩/ ٧ روي هذا الحديث باختلاف يسير في نهج البلاغة : الحكمة ١٠٨، نهج السعادة :٤٨٣/١، الكافي : ٨/ ٢١ / ٤، غرر الحكم: ٢٠٤٧، يحار الأنوار : ٧٧ / ٧٨٤ / ١ نقلاً عن تحف العقول فراجع .

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال: ١٢٢٥.

<sup>(</sup>٣) في المحجّة البيضاء : ٥ / ٣٦ «قيل لرسول الله تَلْكِيَّوَالُهُ : أين الله .في الأرض أو في السماء ؟ قال : في قلوب عباده المؤمنين¤وفي الخبر : «قال الله تعالى: لم يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن الليّن الوادع» .

<sup>(</sup>٤) نوادر الراونديّ : ٧.

<sup>(</sup>٥) الدرّة الباهرة: ٣٩.

القُلوبِ أبلَغُ مِن حَرَكاتِ الأعمالِ ١٠٠.

١٦٩١٧ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ اللهَ تباركَ وتعالىٰ لا يَنظُرُ إلىٰ صُوَرِكُم ولا إلىٰ أموالِكُم ولكنْ يَنظُرُ إلىٰ قُلوبِكُم وأعمالِكُم".

١٦٩١٨ ــ الإمامُ عليَّ عليَّ اللهُ وايّاكم يمَّن يَسعىٰ (سَعىٰ) بقَلبِهِ إلىٰ مَنازِلِ الأبـرارِ برَحمَتِهِ٣٠.

# ٣٣٨٥\_أصنافُ القلوبِ

١٦٩١٩ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْلَيْنَ : القُلوبُ أربَعةً : قَلْبٌ فيهِ إيمانُ وليسَ فيهِ قرآنُ ، وقَلْبُ فيهِ إيمانُ ، وقَلْبٌ فيهِ إيمانُ ، وقَلْبٌ لا إيمانَ فيهِ ولا قرآنَ :

فأمّا الأوَّلُ كالَّمْرَةِ طَيِّبٌ طَعمُها ولا طِيبَ لَها، والثاني كَجِرابِ المِسكِ طَيِّبُ إِن فُتِحَ وطَيِّبُ إِن وَعاهُ، والثالثُ كالأسنَةِ طَيِّبٌ ريحُها وخَبيتٌ طَعمُها، والرابعُ كالحَنظَلَةِ خَبيتُ رِيحُها وطَعمُها».

مَطبوعٌ، وقَلبٌ أَزهَرُ أَنوَرُ ... وأمّا المَطبوعُ فقلبُ المُنافِقِ، وأمّا الأزهَرُ فقلبُ المؤمنِ ... وأمّا المُنكوش، وقلبُ المُنكوش، وأمّا الأزهرُ فقلبُ المؤمنِ ... وأمّا المُنكوسُ فقلبُ المُشرِكِ ... أمّا القلبُ الذي فيه إيمانُ ونِفاقٌ فَهُم قَومٌ كانوا بالطائفِ وإن أدرَكَ أحَدَهُم أَجَلُهُ على نِفاقِهِ هَلَكَ وإن أدرَكَهُ على إيمانِهِ نَجاس.

١٦٩٢١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : القُلوبُ أربَعةً : قَلبُ أَجرَدُ فيه مِثلُ السَّراجِ يَزهَرُ ، وقَلبُ أَعْلَفُ مَربوطُ علىٰ غِلافِهِ ، وقَلبُ مَنكوسُ ، وقَلبُ مُصفَعُ ٣٠.

١٦٩٢٢ ـ الإمامُ الباقرُ اللَّهِ : القُلوبُ ثلاثةُ : قَلبُ مَنكوسٌ لا يَعي علىٰ شيءٍ مِن الخَيرِ وهُو

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار: ٢٥٧.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسيّ: ٥٣٦ / ١١٦٢.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) نوادر الراوندي: ٤.

<sup>(</sup>٥) معاني الأخيار: ٣٩٥/ ٥١.

<sup>(</sup>٦) كنز العمّال: ١٢٢٦.

قَلَبُ الكَافِرِ، وقلَبُ فيهِ نُكَتَةٌ سَوداءُ فالخَيرُ والشَّرُّ فيهِ يَعتَلِجانِ فَمَا كَانَ مِنهُ أَقوىٰ غَلَبَ عَلَيهِ، وقَلَبُ مَفتوحُ فيهِ مِصباحٌ يَزهَرُ ولا يُطفَأُ نُورُهُ إلىٰ يَومِ القِيامَةِ وهُو قَلَبُ المؤمِنِ<sup>،،</sup>

١٦٩٢٣ - رسولُ اللهِ عَلِينَ : قَلْبُ المؤمنِ أَجرَدُ فيهِ سِراجٌ يَزهَرُ، وقَلْبُ الكافِرِ أَسوَدُمَنكوش ٣٠.

# ٣٣٨٦ خيرُ القُلوب

١٦٩٢٤ ـ الإمامُ علي على الله : إنَّ هذهِ القُلوبَ أوعِيَةً ، فخَيرُها أوعاها ٣٠.

١٦٩٢٥ ــ عنه ﷺ : اِعلَمُوا أَنَّ اللهُ سبحانَهُ لم يَمدَحُ مِن القُلوبِ إِلَّا أُوعاها للحِكمَةِ، ومِن الناسِ إِلَّا أُسرَعَهُم إِلَى الحَقِّ إِجابَةً\».

١٦٩٢٦ ـ عنه الله : إنَّ هذهِ القُلوبَ أُوعِيَةُ، فَخَيرُها أُوعَاها لِلخَيرِ ١٠٠

١٦٩٢٧ عند الله : أفضلُ القُلوبِ قَلْبُ حُشِيَ بالفَهم ٥٠٠.

### ٣٣٨٧ \_إعرابُ القلوب

١٦٩٢٨ ــ الإمام الصادقُ ﷺ: إعرابُ القُلوبِ أربَعةُ أنواعٍ: رَفْعٌ وفَتْحٌ وخَفْضُ ووَقْـفُ، فرَفعُ القلبِ في ذِكرِ اللهِ، وفَتحُ القلبِ في الرِّضا عنِ اللهِ، وخَفضُ القلبِ في الاشتِغالِ بغيرِ اللهِ، ووَقفُ القلبِ في الغَفلَةِ عنِ اللهِ ٣٠.

(انظر) النحو:باب ٣٨٦٠.

# ٣٣٨٨ ـ سَلامةُ القَلب

الكتاب

﴿ وَلَا تُخْذِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ \* يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ \* إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ ٩٠٠.

<sup>(</sup>١) معاني الأخبار: ٣٩٥/٥٠.

<sup>(</sup>٢) يحار الأنوار: ٢٩/٥٩/٧٠.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ١٤٧ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٨ / ٣٤٦.

<sup>(</sup>٤٤٤) غرر العكم: ٣٠٧٨، ٣٤٤٩، ١١٠٠٥.

<sup>(</sup>٧) مصباح الشريعة : ٢٠.

<sup>(</sup>٨) الشعراء: ٨٧ ـ ٨٩.

﴿ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَا إِبْرَاهِيمَ \* إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ ١٠٠.

١٦٩٢٩ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ وقد سُئلَ: ما القَلبُ السَّليمُ؟ ـ : دِينٌ بِلا شَكِّ وهَوىٰ، وعملُ بِلا شُعَةٍ ورِياءٍ ٣٠.

١٦٩٣٠ ـ الإمامُ الصّادقُ على على على على الله عن أنّى الله بقلبٍ سَليمٍ ﴿ -: القَلْبُ اللهُ يَقَلْبُ سَليمٍ ﴾ -: القَلْبُ الذي يَلقَ رَبَّهُ ، وليسَ فيهِ أَحَدُ سِواهُ ، وكُلُّ قَلْبٍ فيهِ شِركٌ أو شَكُّ فهُو ساقِطٌ ٣٠.

١٦٩٣١ عند الله \_ أيضاً \_ : هُو القَلْبُ الذي سَلِمَ مِن حُبِّ الدنيا ".

١٦٩٣٢ عند الله : صاحب النّية الصادِقة صاحب القلب السّليم ، لأنَّ سلامَة القلبِ مِن هَواجِسِ المَذكوراتِ، تُخلِصُ النّية شِه في الأُمورِ كُلِّها، قالَ الله تعالىٰ: ﴿ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ ولا بَنُونَ ﷺ إلّا مَن أَتَى الله بِقَلْبٍ سَليم ﴾ ١٠٠.

179٣٣ ـ الإمامُ الباقرُ على الله الله السُّلامَةِ ، ولا سَلامَة كسَلامَةِ القَلبِ٥٠ .

١٦٩٣٤ ـ الإمامُ على الله على الله عن القلب السَّليم إلَّا المَعني المُستَقيم ٣٠٠.

اللَّهُ عَلَى الطَّعَمُ ويُدَنِّسُهَا الطَّمَعُ ويُدَنِّسُهَا الطَّمَعُ ويُـقْسِهَا اللَّهِ عِيمُ اللَّهِ عَلَمُ الطَّمَعُ ويُـقْسِها النَّـعيمُ فَسوفَ تَكُونُ أُوعِيَةً للحِكمَةِ اللهِ .

<sup>(</sup>١) الصافّات: ٨٤ ، ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) مستدرك الوسائل: ١٦٤/١١٣/١.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٢ / ١٦ / ٥ .

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار : ١/١٦٤/٧٨.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ١٠٨٧٤.

<sup>(</sup>٨) تحف العقول: ٤٠٥.

<sup>(</sup>٩) يحار الأنوار : ٦٤/٨/٧٨.

<sup>(</sup>١٠) تحف العقول: ٢٣٥.

الإمامُ علي على الله : إذا أَحَبَّ اللهُ عَبداً رَزَقَهُ قَلباً سَليماً وخُلُقاً قَوياً ١٠٠٠. (انظر) باب ٣٤٠٤.

# ٣٣٨٩ ـ طُمأنينةُ القَلبِ

#### الكتاب

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ ٣٠.

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَـانِهِمْ وَيَثِهِ جُـنُودُ السَّهاوَاتِ وَالأَرْض وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ ٣.

﴿يا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةً \* ارْجِعِي إِلَى رَبُّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ﴾ ٣٠.

١٦٩٣٩ ــ الإمامُ الصّادقُ الله : إنَّ القَلبَ يَتَلَجلَجُ فِي الجَوفِ يَطلُبُ الحَــقَّ، فــإذا أصــابَهُ اطمَأنَّ وقَرَّ، ثُمَّ تَلا... ﴿فَنَ يُرِدِ اللهُ أن يَهْدِيَهُ ــ إلىٰ قولهِ ــكأُغًا يَصَّعَدُ فِي السَّماءِ﴾".

١٦٩٤- الإمامُ الباقر الله : إنَّ القلبَ يَنقَلِبُ مِن لَدُنْ مَوضِعِهِ إلىٰ حَنجَرَتِهِ ما لم يُصِبِ الحَقَّ، فإذا أصابَ الحَقَّ قَرَّ، ثُمَّ ضَمَّ أصابِعَهُ، ثُمَّ قَرَأً هذهِ الآيَةَ ﴿ فَن يُردِ اللهُ أَن يَهِدِيهُ ... ١٩٥٠.

ا ١٦٩٤١ - الإمامُ الصّادقُ عِلَيْ - في قَبضِ رُوحِ المُؤْمِنِ -: ويُمثّلُ لَهُ رسولُ اللهِ عَلَيْ وأميرُ المؤمنينَ والحُسَينُ والأُممُّةُ مِن ذُرِّيَّتِهِم عِلَيْ فيقالُ لَهُ: هذا رسولُ اللهِ وأميرُ المؤمنينَ وفاطِمةُ والحَسنُ والحُسَينُ والأُممُّةُ عِينَهُ وَيَفادي رُوحَهُ مُنادٍ وفاطِمةُ والحَسنُ والحُسَينُ والأُممُّةُ عِينَهُ وَيَفتحُ عَينَهُ فَيَنظُرُ فينادي رُوحَهُ مُنادٍ مِن قِبَلِ رَبِّ العِرَّةِ فيقولُ: ﴿ يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئنَّةُ ﴾ إلى محتدٍ وأهلِ بَيتِهِ ﴿ وارجِعي إلى رَبِّكِ راضِيَةً ﴾ بالوَلايَةِ ﴿ مَرضِيّةً ﴾ بالنَّوابِ ﴿ فادْخُلِي في عِبادِي ﴾ يَعني محمّداً وأهلَ بيتِهِ ﴿ وادخُلِي جَنَّةً ﴾ بالوَلايَةِ ﴿ مَرضِيّةً ﴾ بالنَّوابِ ﴿ فادْخُلِي في عِبادِي ﴾ يَعني محمّداً وأهلَ بيتِهِ ﴿ وادخُلِي جَنَّةً ﴾ بالوَلايَةِ

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٤١١٢.

<sup>(</sup>۲) الرعد: ۲۸.

<sup>(</sup>٣) الفتح: ٤.

<sup>(</sup>٤) الفجر : ٢٨، ٢٧.

<sup>(</sup>٥) مشكاة الأنوار: ٢٥٥.

<sup>(</sup>٦) تفسير العيّاشيّ: ١ / ٢٧٧ / ٥٠.

أحَبَّ إلَيهِ مِن استِلالِ رُوحِهِ واللُّحوقِ بالمُنادي<sup>١١٠</sup>.

الإيمان: باب ٢٧١، الدِّين: باب ١٢٩٢ حديث ٦١٨٤، (انظر) الذُّكر: باب ١٣٤٠.

# ٣٣٩٠ عينُ القلب

١٦٩٤٢ ــ رسولُ اللهِ عَيْمَالُهُ : ما مِن عَبدٍ إلّا وفي وَجهِدِ عَينانِ يُبصِرُ بِهِما أمرَ الدنيا، وعَينانِ في قَلبِدِ يُبصِرُ بِهِما أمرَ الآخِرَةِ، فإذا أرادَ اللهُ بعَبدٍ خَيراً فَتَحَ عَينَيهِ اللَّتَينِ في قَلبِدِ، فأبصَرَ بِهِما ما وَعَدَهُ بالغَيبِ، فآمَنَ بالغَيبِ علَى الغَيبِ '''.

الإمامُ زينُ العابدينَ اللهُ : ألا إنَّ لِلعَبدِ أَربَعَ أَعَيُنٍ: عَينَانِ يُبصِرُ بِهِما أَمرَ دينِهِ وَدُنياهُ، وعَينَانِ يُبصِرُ بِهِما أَمرَ آخِرَتِهِ، فإذا أَرادَ اللهُ بعَبدٍ خَيراً فَتَحَ لَهُ العَينَينِ اللَّتَينِ في قَلبِهِ، فأَبصَرَ بِهِما الغَيبَ في أُمرِ آخِرتِهِ، وإذا أرادَ بهِ غَيرَ ذلكَ تَرَكَ القَلبَ بما فيهِ ٣٠.

١٦٩٤٤ ــ الإمامُ الصّادقُ الله : إغّا شيعَتُنا أصحابُ الأربَعةِ الأعــيُنِ: عَــينانِ في الرَّأسِ، وعَـينانِ في الرَّأسِ، وعَينانِ في القَلبِ، ألا والخَلائقُ كُلُّهم كذلكَ، ألا إنَّ الله عَزَّوجلَّ فَتَحَ أبــصارَكُــم وأعــمئ أبصارَهُم (٤٠).

اللَّكُوتِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ المُلَّكُوتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

17927 ـ الإمامُ علي الله ـ في المُناجاةِ ـ: إلهي هَبْ لي كمالَ الانقطاعِ إلَيكَ، وأَيْرُ أَبِصَارَ قُلُوبِنا بِضِياءِ نَظَرِها إلَيكَ، حتى تَخْرِقَ أَبْصَارُ القُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ، فَتَصِلَ إلى مَعدِنِ العَظَمةِ، وتَصيرَ أرواحُنا مُعَلَقةً بِعِزُ قُدسِكَ ١٠.

<sup>(</sup>۱) الكاني: ۲/۱۲۷/۲.

<sup>(</sup>٢) كنز المتال: ٣٠٤٣.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٩٠/٢٤.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٨ / ٢١٥ / ٢٦٠.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٧٠/٥٩/٧٠.

<sup>(</sup>٦) إقبال الأعمال: ٣٩٩/٣.

١٦٩٤٧ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ اللهِ أيضاً ..: واكشِفْ عن قُلوبِنا أغشِيَةَ المريةِ والحِجابَ ١٠٠ ما ١٦٩٤٨ ـ الإمامُ علي اللهِ : تَكادُ ضَائرُ القُلوبِ تَطَلِعُ على سرائرِ العُيوبِ٣.

١٦٩٤٩ عند الله : الناظِرُ بالقَلبِ العامِلُ بالبَصَرِ يكونُ مُبتَدَأً عملِهِ أَن يَعلَمَ: أَعَمَلُهُ علَيهِ أم لَهُ ؟! فإن كانَ له مَضي فيهِ ، وإن كانَ عليهِ وَقَفَ عَنهُ ٣٠.

(انظر) الزهد: باب ١٦٢٣، الشيعة: باب ٢١٥١، الموت: باب ٢٧٢٨، ٢٧٣٩، المعرفة (٣): باب ٢٦٣٧، باب ٣٣٩٨. عنوان ٤٩٦ «المَلَكوت».

# ٣٣٩١ ـ أذنُ القلب

١٦٩٥٠ ـ الإمامُ الصّادقُ الله : إنَّ للقَلبِ أَذْنَينِ: رُوحُ الإيمانِ يَسارُهُ بالخَيرِ، والشَّيطانُ
 يَسارُهُ بالشرِّ، فأيُّهُم ظَهَرَ على صاحبِهِ غَلَبَهُ ".

١٦٩٥١ ــ عنه على : إنّ للقلبِ أَذَنَينِ، فإذا هَمَّ العَبدُ بذَنبٍ قالَ لَهُ رُوحُ الإيمانِ: لا تَفعَلْ، وقالَ لَهُ الشَّيطانُ: افعَلْ، وإذا كانَ علىٰ بَطنِها نُزعَ مِنهُ رُوحُ الإيمانِ...

الأخرى المُحَدِّدُ، وعلَى الأخرى المُحَدِّدُهُ، الشَّيطانُ يَأْمُرُهُ بِالمُعَاصِي والمُلَكُ مُرشِدُ، وعلَى الأخرى شَيطانُ مُفَتِّنٌ، هذا يَأْمُرُهُ وهذا يَزجُرُهُ، الشَّيطانُ يَأْمُرُهُ بِالمُعاصِي والمُلَكُ يَزجُرُهُ عَنها، وهُــو قولُ اللهِ عَزَّوجلَّ: ﴿عَنِ الْيَمِينِ وعَنِ الشِّهَالِ قَعيدٌ \* مَا يَلفِظُ مِن قَولِ إِلّا لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتيدُ ﴾ ﴿ وَلُ اللهِ عَزَّوجلَّ : ﴿عَنِ الْيَمِينِ وعَنِ الشِّهَالِ قَعيدٌ \* مَا يَلفِظُ مِن قَولِ إِلّا لَدَيْهِ رَقيبٌ عَتيدُ ﴾ ﴿ وَلُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ

الوَسواسُ الْحَامِ اللَّهُ عَلَمُ مَوْمِنِ إِلَّا وَلِقَلْبِهِ أَذُنَانِ فِي جَوفِهِ: أَذُنَّ يَنفُثُ فيها الوَسواسُ الْحَنَّاسُ، وأَذَنَّ يَنفُثُ فيها اللَّكُ، فَيُؤَيِّدُ اللهُ المؤمنَ بالمَلَكِ، فَذَلِكَ قُولُهُ: ﴿وَأَيَّـدَهُم بِـرُوحٍ مِنهُ﴾ ١٩٠٠.

١٦٩٥٤ عنه ﷺ لَمَّا قَالَ لَهُ هارونُ بنُ خَارِجَةَ: إنِّي أَفْرَحُ مِن غيرِ فَرَحِ أَرَاهُ في نَفْسي

<sup>(</sup>١) يجار الأنوار: ٢١/١٤٧/٩٤.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٤٤٨٦.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الخطبة ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) قرب الإستاد: ١٠٨/٣٣.

<sup>(</sup>٥-٧) الكانمي: ٢ /٢٦٧ و ص ٢٦٦ / ١ و ص ٣/٢٦٧.

ولا في مالي ولا في صَديقي، وأحزَنُ مِن غيرِ حُزنٍ أراهُ في نَفسي ولا في مالي ولا في صَديقي ـ: نَعَم، إنّ الشَّيطانَ يُلِمُّ بالقَلبِ فيَقولُ: لو كانَ لكَ عندَ اللهِ خَيرٌ ما أراكَ علَيكَ عَدُوَّكَ ولا جَعَلَ بكَ إلَيهِ حاجَةً! هَل تَنتَظِرُ إلَّا مِثلَ الذي انتَظَرَ الذينَ مِن قَبلِكَ، فهَل قالوا شيئاً؟! فذاكَ الذي يَحزَنُ مِن غيرٍ حُزنٍ.

وأمّا الفَرَحُ فإنَّ المَلَكَ يُلِمُّ بالقلبِ فيَقولُ: إن كانَ اللهُ أراكَ علَيكَ عدوَّك وجَعَلَ بكَ إلَيهِ حاجَةً فإغّا هي أيّامٌ قلائلُ، أبشِرْ بمَعَفِرَةٍ مِن اللهِ وفَضلٍ، وهُو قَولُ اللهِ: ﴿الشَّيطانُ يَعِدُكُمُ الفَقْرَ ويَأْمُرُكُمْ بالفَحْشاءِ واللهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وفَضْلاً﴾ ١٠٠.

(انظر) الحزن: باب ٨٢٤.

17900 عنه على الله عَلَما ومَسامِع ، وإنَّ الله إذا أرادَ أن يَهدِي عَبداً فَتَحَ مَسامِعَ قَلْمِهِ، وإنَّ الله إذا أرادَ به غيرَ ذلك خَتَمَ مَسامِعَ قَلْمِهِ فلا يَصلُحُ أَبداً ، وهُو قَولُ اللهِ تعالىٰ ﴿ أَم عَلَىٰ قُلُوبٍ وَاذَا أَرَادَ بِهِ غيرَ ذلكَ خَتَمَ مَسامِعَ قَلْمِهِ فلا يَصلُحُ أَبداً ، وهُو قَولُ اللهِ تعالىٰ ﴿ أَم عَلَىٰ قُلُوبٍ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُواللهِ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

(انظر) الخير: باب ١١٦٠ حديث ٥٣٥٧.

1790 - رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَوبِكُم وتَزَيَّدُكُم في الحَديثِ لَسَمِعتُم ما أَسْمَعُ ".

1790 - الإمامُ علي الله : أرى نُورَ الوَحي والرِّسالَةِ، وأشُمُّ رِيحَ النَّبُوَةِ، ولقد سَمِعتُ رَنَّةَ (رَنَةَ) الشَّيطانِ حينَ نَزَلَ الوَحيُ علَيهِ - عَلَيْهُ - فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، ما هذهِ الرَّنَّةُ؟ فقالَ: هذا الشَّيطانُ قد أيسَ مِن عِبادَتِهِ، إنَّكَ تَسمَعُ ما أَسمَعُ، وتَرىٰ ما أرىٰ، إلا أنَّكَ لَستَ بِنَبِيٍّ، ولكنَّكَ لَوزيرُ، وإنَّكَ لَعلیٰ خَيرِ ".

١٦٩٥٨ ــ عند ﷺ : إنَّا مَثَلَي بينَكُم كَمَثَلِ السَّراجِ في الظُّلمَةِ، يَستَضيءُ بهِ مَـن وَ لَجَـها، فاسمَعوا أيُّها الناسُ وعُوا، وأحضِروا آذانَ قُلوبِكُم تَفهَمُوا (تَفقَهُوا)...

<sup>(</sup>١) تفسير الميّاشيّ: ١/ ١٥٠/ ٤٩٥ .

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ١ / ٣١٨/ ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ٣ / ٤٩٧ / ٣.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٢.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٨٧.

### ٣٣٩٢ - إقبالُ القلبِ وإدبارُهُ

17909 ــ الإمامُ علي الله : إنّ للقُلوبِ شَهوَةً وإقبالاً وإدباراً، فَأَتُوها مِن قِبَلِ شَهوَتِها وإقبالها، فإنّ القَلبَ إذا أكرِهَ عَمِيَ ".

١٦٩٦٠ عنه الله إنا لل الله إلى الله الله وإدباراً ، فإذا أَقْبَلَت فَاحْمِلُوها علَى النَّوافِلِ ، وإذا أَدْبَرَتْ فَاقْتَصِرُوا بِها علَى الفَرائضِ ".

١٦٩٦١ ـ الإمامُ الصّادقُ اللَّهِ : إنّ القَلَبَ يَحيا ويَموتُ، فإذا حَيِيَ فَأَدَّبُهُ بِالتَّطُوُّعِ، وإذا ماتَ فاقصُرْهُ علَى الفَرائضِ ٣٠.

١٦٩٦٢ ـ الإمامُ الرَّضا اللهِ : إنَّ لِلقُلوبِ إقبالاً وإدباراً ، ونَشاطاً وفُتوراً ، فإذا أقبَلَت بَصُرَت وفَهِمَت، وإذا أُدبَرَت كَلَّت ومَلَّت، فَخُذُوها عِندَ إقبالِها ونَشاطِها، واترُكُوها عِندَ إدبارِها وفُتورِها ".

17977 ـ الإمامُ العسكريُ اللهِ : إذا نَشِطَتِ القُلوبُ فَأُودِعُها (فَأُودِعُـوها)، وإذا نَـفرَت فَوَدَّعُوها (اللهُ العسكريُ اللهِ : إذا نَشِطَتِ القُلوبُ فَأُودِعُها (فَأُودِعُـوها)، وإذا نَـفرَت

١٦٩٦٤ ـ الإمامُ علي على الله : إنّ هذهِ القُلوبَ عَلَّ كما تَعَلَّ الأبدانُ، فابتَغُوا لها طَرائفَ الحِكَم ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الحكمة ١٩٣، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ١٩ / ١١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: العكمة ٣١٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:١٩ / ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) أعلام الدين: ٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ٩/٣٥٢/٧٨.

<sup>(</sup>٥) الدرّة الباهرة: ٤٣.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الحكمة ٩١.

### ٣٣٩٣ \_ طَهارةُ القلب

#### الكتاب

﴿إِنَّا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ ١٠٠.

(انظر) الأحزاب: ٥٣ والمائدة: ٤١ والتوبة: ١٠٨.

١٦٩٦٥ ـ الإمامُ عليَّ عليَّ اللهِ : طَهِّرُوا قُلوبَكُم مِن دَرَنِ السَّيِّئاتِ تُضاعَفْ لَكُمُ الحَسَناتُ ٣٠.

١٦٩٦٦ عند الله : طَهِّرُوا أَنفُسَكُم مِن دَنَسِ الشَّهَواتِ تُدركُوا رَفيعَ الدَّرَجاتِ٣٠.

١٦٩٦٧ ـ عند الله : طَهُرُوا قُلُوبَكُم مِن الحِقدِ؛ فإنَّهُ داءٌ مُوبِيُّ ١٠٠

١٦٩٦٨ ــ موسىٰ ﷺ : يا رَبِّ، مَن أَهلُكَ الذينَ تُظِلَّهُم في ظِلِّ عَرشِكَ يَومَ لا ظِـلَّ إلّا ظِلُّكَ؟ قالَ: فَأُوحَى اللهُ إِلَيهِ: الطاهِرَةُ قُلُوبُهُم ﴿ ۖ.

17979 ــ الإمامُ عليَّ اللهِ : قُلُوبُ العِبادِ الطاهِرَةُ مَواضِعُ نَظَرِ اللهِ سبحانَهُ، فَمَن طَهَّرَ قَلْبَهُ نَظَرَ إِلَيهِ٣٠.

١٦٩٧٠ ــ المسيحُ اللهِ : لا يُغني عنِ الجَسَدِ أن يكونَ ظاهِرُهُ صَحيحاً وبــاطِنُهُ فــاسِداً، كذلكَ لا تُغني أجسادُكُمُ التي قد أعجَبَتكُم وقد فَسَدَت قُلوبُكُم، وما يُغني عَنكُم أن تُــنَقُّوا جُلودَكُم وقُلوبُكُم دَنِسَةً ٣٠.

(انظر) الطهارة: باب ٢٤٢٥.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٣٣.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) غرر الحكم: ٦٠٢١، ٦٠٢٠، ٦٠١٧.

<sup>(</sup>٥) المحاسن: ١ / ١٠٥٨ / ١٠٠٨.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٦٧٧٧.

<sup>(</sup>٧) تحف المقول: ٣٩٣.

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوار : ٩٤/ ١٢٨ / ١٩.

### ٣٣٩٤ \_انشيراحُ القلب

الكتاب

﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيَّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّهَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ٧٠.

﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ ٣٠.

١٦٩٧٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــ لمَّا نَزَلَت هذهِ الآيَةُ: ﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يَهَدِيَهُ ... ﴾ سُئلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن شَرح الصَّدرِ: ما هُو؟ ــ: نورٌ يَقذِفُهُ اللهُ في قَلبِ المؤمنِ فَيَنشَرِحُ لَهُ صَدرُهُ ويَنفَسِحُ .

قالوا: فهَل لذلك مِن أَمارَةٍ يُعرَفُ بها؟ قالَ ﷺ : نَعَم، الإنابَةُ إلى دارِ الخُلُودِ، والتَّجافي عن دارِ الغُرورِ، والاستِعدادُ لِلمَوتِ قَبلَ نُزولِ المَوتِ...

الله الموت قبل نُورٍ مِن رَبِّهِ، فإنَّ النورَ إذا وَقَعَ في القَلْبِ انشَرَحَ وانفَسَحَ، فقيلَ: يا رسولَ الله، فهَل فهُو على نُورٍ مِن رَبِّهِ، فإنَّ النورَ إذا وَقَعَ في القَلْبِ انشَرَحَ وانفَسَحَ، فقيلَ: يا رسولَ الله، فهَل لذلكَ مِن عَلامَةٍ؟ فقالَ: نَعَم، التَّجافي عن دارِ الغُرورِ، والإنابَةُ إلى دارِ الخُلودِ، والاستِعدادُ للمَوتِ قبلَ نُزولِ الفَوتِ، فَمَن زَهِدَ في الدنيا قَصُرَ أَمَلُهُ فيها وتَرَكَها لِأهلِها الله .

179٧٤ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ في مُناجاةِ العارفينَ ــ: إلهٰي، فــاجعَلنا مِـن الذيـنَ تَوَشَّحَت أَسجارُ الشَّوقِ إلَيكَ في حَدائقِ صُدورِهِم... وانجَلَت ظُلمَةُ الرَّيبِ عن عَقائدِهِم مِن (في) ضَهائرِهِم، وانتَفَت مُخالجَةُ الشَّكَ عن قُلوبِهِم و سَرائرِهِم، وانـشَرَحَت بِـتَحقيقِ المَـعرِفَةِ صُدورُهُم (ا).

(انظر) باب ۲۲۸۹، الحقّ: باب ۸۹۵، الزُّ هد: باب، ۱۹۲۲ النور: باب ۳۹۵۹، العقل : بــاب ۲۸۱۷، الخير : باب ۱۱٦۰ حديث ۵۳۷٥ و ۵۳۷۰.

الدرّ المنثور : ٣ / ٣٥٤ «تفسير قوله تعالى : ﴿فمن يُرِد الله أن يهديَه...﴾».

<sup>(</sup>١) الأنمام: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) الشرح: ١.

<sup>(</sup>٣) مجمع البيان: ٤ / ٥٦١.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق: ٢ / ٣٤٠ / ٢٦٦٠.

<sup>(</sup>٥) يحار الأنوار: ٩٤ / ١٥٠ / ٢١.

## ٣٣٩٥ ـ طَبِعُ القلب

#### الكتاب

﴿الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ﴾ ".

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رُسُلاً إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاؤُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمِاكَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾ ٣٠.

﴿كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ".

﴿ يِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيَّاتِ فَاكانُوا لِيُؤْمِنُوا عِاكَذَّهُوا مِنْ قَبْلُ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى قُلُوبِ الْكافِرِينَ ﴾ ".

(انظر) النساء: ١٥٥ والتحل: ١٠٨.

١٦٩٧٥ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : الطابَعُ مُعَلَّقُ بِقاعَةِ العَــرشِ، فــإذا انــتُهِكَتِ الحُــرمَةُ وعُــمِلَ بالمَعاصي والجُتُرِئَ علَى اللهِ بَعَثَ اللهُ الطابَعَ فَيَطْبَعُ اللهُ علىٰ قَلبِهِ فلا يَعقِلُ بعدَ ذلكَ شيئاً ١٠٠٠.

١٦٩٧٦ عنهﷺ: إيّاكُم واستِشعارَ الطَّمَعِ؛ فإنّهُ يَشوبُ القَلبَ شِدَّةُ الحِرصِ، ويَختِمُ علَى القُلوبِ بطَبائع حُبِّ الدنيا™.

الإمامُ الحسينُ الله عَبَا عَبَا عَمَرُ بنُ سَعدٍ أصحابَهُ لِجَارَيَتِهِ اللهِ وأحاطُوا بهِ مِن كُلٌ جانِبٍ حتى جَعَلُوهُ في مِثلِ الحَلْقَةِ فَخَرَجَ اللهِ حتى أتى الناسَ فَاستَنصَتَهُم فَأَبُوا أَن يُنصِتُوا حَتَى قالَ هَمْ -: وَيلَكُم ! ما علَيكُم أَن تُنصِتوا إلَى قَتَسمَعوا قَولِي ؟! وإنّما أدعُوكُم إلى سَبيلِ حتى قالَ لَهُم -: وَيلَكُم ! ما علَيكُم أَن تُنصِتوا إلَى فَتَسمَعوا قَولِي ؟! وإنّما أدعُوكُم إلى سَبيلِ الرَّشادِ... وكُلُّكُم عاصٍ لأمري غيرُ مُستَمِعٍ قَولِي فقد مُلِئَت بُطُونُكُم مِن الحَرَامِ وطُبِعَ على الرَّشادِ...

<sup>(</sup>١) غافر: ٣٥.

<sup>(</sup>۲) يونس؛ ۷٤.

<sup>(</sup>٣) الروم: ٥٩.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٠١.

<sup>(</sup>٥) كنز المتال: ١٠٢١٣.

<sup>(</sup>٦) أعلام الدين: ٣٤٠.

قُلوبِكُم".

# ٣٣٩٦ \_ خَتمُ القلبِ

#### الكتاب

﴿ أَفَرَ أَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَىٰهَهُ هَوَاهُ وأَضَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ﴾ ٣٠.

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى تُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَيْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ٣٠.

١٦٩٧٨ ـ الإمامُ الرُّضا اللهِ ـ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿خَتَمَ اللهُ...﴾ ـ: الحَمَّمُ هو الطَّبعُ على قُلوبِ الكُفَّارِ عُقوبَةً علىٰ كُفرِهِم فَلا يُسؤمِنُونَ إلَّا الكُفَّارِ عُقوبَةً علىٰ كُفرِهِم فَلا يُسؤمِنُونَ إلَّا قَليلاً﴾ ".

#### ٣٣٩٧ عدمُ شبعور القلب

#### لكتاب

﴿ وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنَّ وَالإنْسِ لَمُّمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَمُمْ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَمُمْ آذَانُ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ ﴾ ''.

﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي الظُّلُهَاتِ مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْيَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِعَرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ٨٠.

(انظر) البقرة: ١٧١ والأنعام: ٢٥ ويونس: ٤٢.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٨/٤٥.

<sup>(</sup>٢) الجائية: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٧.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرَّضافليُّة: ١٦/١٢٣/١.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٧٩.

<sup>(</sup>١) الأنعام: ٣٩.

١٦٩٧٩ ـ الإمامُ علي علي الله : ما كُلُّ ذي قَلبٍ بِلَبِيبٍ ، ولا كُلُّ ذي سَمعٍ بِسَميعٍ ، ولا كُلُّ ناظِرٍ بِبَصيرٍ ١٠٠ .

### ٣٣٩٨ ـ عَمَى القلب

#### الكتاب

﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ ٣٠.

﴿ وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهِ أَغْمَىٰ فَهُو فِي الآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ ٣٠.

١٦٩٨٠ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ : شَرُّ العَمَىٰ عَمَى القَلبِ ٣٠.

١٦٩٨١ ـ عند ﷺ: أعمَى العَمَىٰ عَمَى الضَّلالَةِ بعدَ الهُدَىٰ، وشَرُّ العَمَىٰ عَمَى القَلبِ٣٠.

١٦٩٨٢ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنَّا الأعمىٰ أعمَى القَلبِ ﴿فَإِنَّهَا لا تَعمَى الأَبِـصَارُ ولكَـنُ تَعمَى القُلوبُ الَّتِي فِي الصُّدورِ﴾ ٩٠.

١٦٩٨٣ ـ عنه ﷺ \_ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿وَمَن كَانَ في هذهِ أَعْمَىٰ فَهُو في الآخِرَةِ أَعْمَىٰ ﴾ \_: مَن لم يَدُلَّهُ خَلقُ الساواتِ والأرضِ واختِلافُ الليلِ والنهارِ، ودَوَرانُ الفَلَكِ بالشمسِ والقَمرِ، والآياتُ العَجيباتُ علىٰ أنَّ وَراءَ ذلكَ أمراً هُو أعظمُ مِنها فهُو في الآخِرَةِ أَعمَىٰ، قالَ: فهُو عاللهِ عَلَا عَمَىٰ وأضَلُّ سبيلاً

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ٨٨.

<sup>(</sup>٢) الحجّ: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: Y۲.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق: ٣٩٥/١.

<sup>(</sup>٥) نور الثقلين: ٣٥٦/١٩٧/٣.

<sup>(</sup>٦) النقيه : ١ / ٢٧٩ / ١ - ١١ .

<sup>(</sup>۷) الاحتجاج: ۲/ ۱۹۵/ ۱۹۳/.

١٦٩٨٤ ـ الإمامُ الرِّضا اللهِ \_ أيضاً \_: يَعني أعمىٰ عنِ الحَقايِقِ المَوجودَةِ ١٠٠.

(انظر) باب ۲۲۹۰, ۲۲۹۲.

#### ٣٣٩٩ ـ حِجابُ القلب

الكتاب

﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ نَحُبُورَنَهُ ٣٠.
١٦٩٨٥ ـ الإمامُ الكاظمُ اللهِ : أوحَى اللهُ تعالى إلى داودَ اللهِ : يا داودُ، حَذِّرُ وأنذِرْ (ونَذَّرْ) أصحابَكَ عن حُبُّ الشَّهَواتِ، فإنّ المُعَلَّقةَ قُلُوبُهُم بِشَهَواتِ الدنيا قُلُوبُهُم مَحَجوبَةٌ عَنِي ٣٠.

١٦٩٨٦ ــ رسولُ اللهِ عَلِيْلَةُ : إنَّ المؤمنَ إذا أذنبَ كانت نُكتَةٌ سَوداءُ في قلبِهِ، فإن تابَ ونَزَعَ واستَغفَر صُقِلَ قلبُهُ مِنهُ، وإنِ ازدادَ زَادَت، فذلكَ الرانُ الذي ذَكَرَهُ اللهُ تعالىٰ في كتابِهِ ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ علىٰ قُلوبِهِم ما كانُوا يَكسِبُونَ ﴾ ٣٠.

١٦٩٨٩ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ ـ مِن كتابٍ لَهُ إلىٰ معاويةَ ــ: وإنَّكَ واللهِ ما عَلِمتُ الأَعْلَفُ القَلبِ، المُقارِبُ العَقلِ ١٨٠٠ .

<sup>(</sup>١) نور التقلين: ٣٥٠/١٩٥/.

<sup>(</sup>٢) المطفّنين: ١٥،١٤.

<sup>(</sup>٣) تحف المقول: ٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) نور الثقلين: ٥ / ٥٣٢ / ٢٤.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٦٦٨٩.

<sup>(</sup>٦) كنز العثال: ١٠٢٨٨.

 <sup>(</sup>٧) أغلف القلب: الذي لا يدرك كأنّ قلبه في غلاف لا تنفذ إليه المعاني. مقارب المقل: ناقصه، ضعيفه، كأنّه يكاد يكون عاقلاً وليس به عقل. (كما في هامش نهج البلاغة للدكتور صبحى الصالح).

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: الكتاب ٦٤.

•١٦٩٩ـعنه ؛ ومَن لَجَ وَعَادىٰ فَهُو الراكِشُ الذي رَانَ اللهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَصَارَتَ دَائرَةُ السَّوءِ عَلَىٰ رَأْسِهِ اللهِ عَلَىٰ رَأْسِهِ اللهِ عَلَىٰ رَأْسِهِ اللهِ عَلَىٰ رَأْسِهِ اللهِ اللهِ عَلَىٰ رَأْسِهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ رَأْسِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ

(انظر) الذُّنْب: باب ١٣٧٨، المعرفة (٢): باب ٢٦٣٩.

# ٣٤٠٠\_زَيغُ القلبِ

#### الكتاب

﴿رَبُّنَا لَا تُرِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ ٣٠.

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمٍ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ وَاللهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ ﴾ ٣٠.

﴿ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ﴾ ١٠٠.

١٦٩٩١ ـ الإمامُ الكاظمُ اللهِ : إنّ اللهَ جلَّ وعَزَّ حكىٰ عَن قَومٍ صالحِينَ أَنَّهُم قالوا: ﴿رَبَّنا لا تُرْغُ قُلوبَنا...﴾ حينَ عَلِمُوا أنَّ القُلوبَ تَزيغُ وتَعودُ إلىٰ عَهاها ورَداها...

١٦٩٩٢ـ الإمامُ عليَّ ﷺ ـ في التَّحذيرِ مِن الفِتَنِ ـ : ثُمَّ يَأْتِي بعدَ ذلكَ طالِعُ الفِتنَةِ الرَّجُوفِ، والقاصِمَةِ الزَّحُوفِ (الزَّجُوفِ)، فَتَزيغُ قُلوبُ بعدَ استِقامَةٍ، وتَضِلُّ رِجالُ بعدَ سَلامَةٍ™.

١٦٩٩٣ ـ عند الله : مُحادَثَةُ النِّساءِ تَدعُو إلَى البَلاءِ وتُزيعُ القُلوبُ ١٠.

١٦٩٩٤ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يُكْثِرُ أَن يَقُولَ ـ : يَا مُقَلِّبُ القُلُوبِ ثَبِّتْ قَلبي على دِينِكَ ١٠٠.

أقول: ويدلُّ عليه خبر: ١٦٨٤، ١٦٨٨، ١٦٨٧، ١٦٩٤، ١٦٩٥ من كنز العمَّال.

<sup>(</sup>١) الراكس: الناكث الذي قلب عهده ونكثه. (كما في هامش نهيجالبلاغة للدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الكتاب ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٨.

<sup>(</sup>٤) الصفّ : ٥ .

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ٧.

 <sup>(</sup>٦) تحف العقول: ٣٨٨.
 (٧) نهج البلاغة: الخطبة ١٥١.

<sup>(</sup>۸) تحف المقول : ١٥١ .

<sup>(</sup>٩) كنز المتال: ١٦٨٢.

# ٣٤٠١\_قَسوَةُ القلب

#### الكتاب

﴿ ثُمُّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةٌ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ مِنْهُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ عِنْهُ اللَّهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَمَا اللهُ بِخَافِلٍ عَلَيْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ بِخَافِلٍ عَلَيْ مَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللهُ لِمِعْافِلٍ عَلَيْهُ مِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمِا اللَّهُ لِمَاءً عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ لِمِنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمِا اللَّهُ لِمِنْ خَلْمُ مِنْ خَسْمِينَا لِمُؤْمِلًا مَا يَشْهُ عَلَيْهُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهُ وَمِا الللَّهُ لِمُعْمَلُونَ ﴾ (١٠).

(انظر) الأنعام: 28 والزمر: 27.

المَّامُ البَاقرُ اللهِ : إنَّ للهِ عُقوباتٍ في القُلوبِ والأبدانِ: ضَنْكُ في المَّعيشَةِ ووَهنَّ في المَعيشَةِ ووَهنَّ في المَعيشَةِ ووَهنَّ في العِبادَةِ، وما ضُرِبَ عَبدٌ بِعُقوبَةٍ أعظَمَ مِن قَسوَةِ القَلبِ".

١٦٩٩٦ ـ الإمامُ علي على الله : قلبُ الكافِرِ أَقسىٰ مِن الحَجَرِ ٣٠.

١٦٩٩٧ ــ عنه ﷺ : القُلوبُ قاسِيَةً عن حَظِّها، لاهِــيَةٌ عــن رُشــدِها، ســالِكَةُ في غَــيرِ مِضارِها، كأنَّ المَعنِيَّ سِواها، وكأنَّ الرُّشدَ في إحرازِ دُنياها!''

١٦٩٩٨ - عنه ﷺ - مِن وَصيَّتِهِ لابنِهِ الحسنِ ﷺ -: إنَّا قَلْبُ الحَدَثِ كَالأَرْضِ الحَالِيَةِ؛ مَا النِّيَ فيها مِن شيءٍ قَبِلَتَهُ، فَبَادَرتُكَ بالأَدَبِ قَبَلَ أَن يَقْسُوَ قَلْبُكَ ويَشْتَغِلَ لُبُّكَ...

### ٣٤٠٢ ـ ما يُقسِي القلبَ

#### الكتاب

﴿فَبِا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا تُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً﴾ ٣٠.

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقُّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا

<sup>(</sup>١) البقرة: ٧٤.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٢٩٦.

<sup>(</sup>٣) جامع الأخيار : ٢٨٣ / ١٠٧١.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) نهج البلاغة : الخطبة ٨٣ و الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٦) المائدة: ١٣.

الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ ﴾ ١٠٠.

الكافي عن على بنِ عيسى رفعه: فيها نـاجَى اللهُ عَـزَّوجلَّ بـهِ مـوسىٰ اللهُ: ياموسىٰ، لا تُطَوِّلُ في الدُّنيا أُملَكَ فَيَقسُوَ قَلبُكَ، والقاسى القَلبِ مِنَى بَعيدُ٣٠.

١٧٠٠١ ـ المسيحُ اللَّهِ : إنّ الداتَهَ إذا لم تُرتَكَبُ ولم تُمتَهَنْ وتُستَعمَلُ لَتَصعُبُ ويَتَغَيَّرُ خُلقُها،
 وكذلكَ القُلوبُ إذا لم تُرَقَّقُ بذِكرِ المَوتِ ويَتَبَعُها دُؤوبُ العِبادَةِ تَقسُو وتَغلُظُ ١٠٠.

١٧٠٠٢ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ : لا تُكثِرُوا الكلامَ بغيرِ ذِكرِ اللهِ ؛ فإنَّ كَثرَةَ الكلامِ بغيرِ ذِكرِ اللهِ
 قَسوَةُ القلبِ، إنَّ أبعَدَ الناسِ مِن اللهِ القلبُ القاسى ١٠٠٠.

١٧٠٠٣ ـ عنه عَلِيْهُ : ثلاثةً يُقسِينَ القَلبَ: استِماعُ اللَّهوِ، وطَلَبُ الصَّدِ، وإتدانُ بابِ السَّلطانِ ١٠.

١٧٠٠٤ ـ الإمامُ علي الله على الله يَطولَنَّ عليكُمُ الأمدُ فَتَقسُو قُلوبُكُم ١٠.

١٧٠٠٥ - رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : تَركُ العِبادَةِ يُقسى القَلبَ، تَركُ الذِّكرِ يُميتُ النَّفسَ ٩٠٠.

١٧٠٠٦ - الإمامُ علي الله : مَن يَامُلُ أَن يَعيشَ غَداً فإنّهُ يَامُلُ أَن يَعيشَ أَبَداً . ومَن يَامُلُ
 أَن يَعيشَ أَبَداً يَقَسُو قَلْبُهُ ويَرِغَبُ في دُنياهُ ١١٠.

١٧٠٠٧ عنه الله : إنَّ كَثرَةَ المالِ مَفسَدَةً للدِّينِ مَقساةً لِلقَلبِ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) الحديد: ١٦.

<sup>(</sup>٢) علل الشرائع: ٨١/٨١.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢/٣٢٩/٢.

<sup>(</sup>٤) يحار الأنوار: ١٧/٣٠٩/١٤.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسيّ : ٣ / ١.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ١٢١/ ١٢٢.

<sup>(</sup>V) كشف الغمّة : ٣ / ١٤٠ .

<sup>(</sup>٨) تنبيه الخواطر: ٢ / ١٢٠.

<sup>(</sup>٩ - ١٠) مستدرك الوسائل: ١٢ / ٩٤ / ١٣٦١٣ و ص ٩/٩٣٠.

١٧٠٠٨ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلُمُ : مَن تَرَكَ ثلاثَ جُمَعٍ تَهَاوُناً بِهَا طَبَعَ اللهُ على قَلْيِهِ ١١٠.

١٧٠٠٩ ـ الإمامُ على الله : النَّظُرُ إلى البَخيل يُقسى القَلب ٣٠.

١٧٠١٠ الإمامُ الصّادقُ الله : أنهاكُم أن تَطرَحُوا التُّرابَ علىٰ ذَوي الأرحامِ ؛ ف إنّ ذلك يُورِثُ القَسوةَ في القلبِ ، ومَن قَسا قَلبُهُ بَعُدَ مِن رَبِّهِ ٣٠.

(انظر) بحار الأنوار: ٧٣ / ٣٩٦ ياب ١٤٥.

## ٣٤٠٣ ـ مَرَضُ القلب

#### الكتاب

﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضاً وَهَمَّ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكُذِبُونَ ﴾ ١٠٠٠.

١٧٠١١ ـ الإمامُ عليٌ الله : إنَّ مِن البَلاءِ الفاقَةَ، وأَشَدُّ مِن ذلكَ مَرَضُ البَدَنِ، وأَشَدُّ مِن ذلكَ مَرَضُ القَلبِ. وإنَّ مِن النَّعَمِ سَعَةَ المالِ، وأفضَلُ مِن ذلكَ صِحَّةُ البَدَنِ، وأفضَلُ مِن ذلكَ تَقوَى القُلوبِ (٠٠).

١٧٠١٢ ـ عند الله الله عَظيم القُدرةِ وجَسيمِ النَّعمَةِ لَرَجَعُوا إِلَى الطَّريقِ وخافُوا عَذابَ الحَريقِ، ولكنِ القلوبُ عَليلةُ والبَصائرُ مَدخولَةٌ ٩٠.

# ٣٤٠٤ ـ ما يُمرِضُ القلبَ

الإخوانِ ويَنبُتُ علَيها النّفاقُ™. إيّاكُم والمِراءَ والخُـصومَة؛ فَالنّهُما يُمـرِضانِ القُـلوبَ عـلَى الإخوانِ ويَنبُتُ علَيها النّفاقُ™.

١٧٠١٤ عنه ﷺ : لا وَجَعَ أُوجَعُ للقُلوبِ مِن الذُّنوبِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) كنز العثال: ٢١١٣٣.

<sup>(</sup>٢) تحف المقول: ٢١٤.

<sup>(</sup>٣) الدعوات للراونديّ: ٢٦٩ / ٧٦٧.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٠.

<sup>(</sup>٥) أمالي الطوسيّ: ١٤٦ / ٢٤٠.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٨٥ .

<sup>(</sup>٧ ـ ٨) الكاني: ٢ / ٣٠٠ ، و ص ٢٨ / ٢٧ .

الإمامُ الباقرُ اللهِ : ما مِن شيءٍ أَفسَدَ للقَلبِ مِن خَطيئةٍ، إنَّ القَلبَ لَيُواقِعُ الخَطيئةَ، فَ الخَطيئة، فَ النَّالُ اللهُ اللهُل

1۷۰۱٦ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : تُعرَضُ الفِتَنُ على القُلوبِ كالحَصيرِ عُوداً عُوداً ، فأيُّ قَلبٍ أَسْرِبَها نُكِتَت فيهِ نُكتَةٌ بَيضاءُ ، حتى تَصيرَ على أشرِبَها نُكِتَت فيهِ نُكتَةٌ بَيضاءُ ، حتى تَصيرَ على قَلبَينِ ، على أبيضَ مثلِ الصَّفا فلا تَضُرُّهُ فِتنَةٌ ما دامَتِ الساواتُ والأرضُ ، والآخَـرُ أسودُ مُربادًا "كَالكُوزِ مُجَخِّياً "، لا يَعرِفُ مَعروفاً ولا يُنكِرُ مُنكَراً إلّا ما أشرِبَ مِن هَواهُ ".

١٧٠١٧ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ ــ مِن كتابِهِ للأُشتَرِ لمَّا وَلَاهُ علىٰ مِصرَ ــ: ولا تَقُولَنَّ: إنِّي مُؤَمَّرً آمُرُ فَأَطَاعُ، فإنّ ذلك إدغالُ في القَلبِ، ومَنهَكةً للدِّينِ (١٠).

١٧٠١٨ ـ عنه على : شَرُّ مَا أُلقِيَ فِي القُلُوبِ الغُلُولُ ١٠٠.

(انظر) الذُّنب: باب ۱۳۷۸، الفلاح: باب ۲۲۶۰، باب ۳٤٠٦.

#### ٣٤٠٥ ـ ما يَشْفِي القلبَ

#### الكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَـوْعِظَةً مِـنْ رَبِّكُـمْ وَشِـفَاءٌ لِمَـا فِي الصَّـدُورِ وَهُـدى وَرَحْمَـةٌ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) الكافي: ۲/۸۲۲/۱.

<sup>(</sup>٢) متغيّراً إلى الغُبْرة، ماثلاً إلى الرّماديّ. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) قوله «مُجَغِّياً» هو بعيم عضمومة ، ثمَّ جيم مفتوحة ، ثمَّ خامعجمة مكسورة: يعني ماثلاً ، وفشر ، بعض الرواة بأنَّه المنكوس, ومعنى العديث : إنَّ القلب إذا افتنن وخرجت منه حرمة المعاصي والمنكرات خرج منه نور الإيمان كما يخرج الماء سن الكوز إذا سال أو انتكس . (كما في المصدر) .

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب: ٣/ ٢٣١/ ٢٤.

<sup>(</sup>٥) تهج البلاغة: الكتاب ٥٣.

<sup>(1)</sup> غرر **المك**م: 1910.

<sup>(</sup>۷) يونس؛ ۵۷.

الإمامُ عليَّ اللهِ عليَّ اللهِ عليَّ اللهِ عليَّ اللهِ عَلَيْهُ -: طَبيبُ دَوَّارٌ بِطِبُّهِ، قد أحكَمَ مَراهِمَهُ، وأحمىٰ (أمضىٰ) مَواسِعَهُ، يَضَعُ ذلكَ حيثُ الحاجَة إلَيهِ، مِن قُلوبٍ عُمْيٍ، وآذانٍ صُمِّ، وألسِنَةٍ بُكْمٍ، مُتَتَبِّعٌ بدَوانهِ مَواضِعَ الغَفلَةِ ومَواطِنَ الحَيرَةِ (١٠).

١٧٠٢٠ عند الله : إعلَمُوا أنَّكُم إن اتَّبَعثُم طالِعَ المَشرِقِ سَلَكَ بِكُم مَناهِجَ الرَّسولِ عَلَيْهُ
 فَتَداوَيتُم مِن العَمىٰ والصَّمَم والبَكم".

(انظر) الدواء: باب ١٢٩٠، الذُّكر: باب ١٣٤٠، الذُّنب: باب ١٣٨٥، باب ٣٤٠٧، التقوى: باب ١٦٤٤.

#### ٣٤٠٦ ـ ما يُميتُ القَلبَ

١٧٠٢٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: أربَعُ يُمِينَ القلبَ: الذَّنبُ على الذَّنبِ، وكَثرَةُ مُناقَشَةِ النِّساءِ ... يَعني مُحادَثَتَهُنَّ ـ.، ومُحاراةُ الأحمَقِ، تَقولُ ويَقولُ ولا يَرجِعُ إلىٰ خَيرٍ (أَبَداً)، ومُجالَسَةُ المَـوتیٰ، فقيلَ لَهُ: يا رسولَ اللهِ، وما المَوتیٰ؟ قالَ: كُلُّ غَنیٍّ مُترَفٍ ١٠٠.

١٧٠٢٤ ـ عند عَلِي : أَربَعُ مَفسَدَةً لِلقلوبِ: الخَلْوَةُ بالنِّساءِ، والاستِماعُ مِـنهُنَّ، والأخــذُ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ٨/٦٦/٢٢.

<sup>(</sup>٣\_٤) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٨ و ١٠٩.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٢٢٨ / ٦٥.

بِرَأْيِهِنَّ، وَمُجَالَسَةُ المَوَىٰ، فقيلَ: يا رسولَ اللهِ، وما مُجَالَسَةُ المَوتَىٰ؟ قالَ: مُجَالَسَةُ كُلِّ ضالًّ عنِ الإيمانِ وجائرٍ عنِ الأحكامِ ‹ · .

١٧٠٢٥ عند عَلَيْهُ : ثلاثة مجالسَتُهُم تُميتُ القلبَ: مجالسَة الأنذالِ، ومجالسَة الأغـنياءِ، والحديث مَع النَّساءِ ".

٧٠٢٦ ـ عنه ﷺ \_ في مَواعِظِهِ لأبي ذَرٍّ ـ: إيَّاكَ وكَثْرَةَ الضَّحِكِ؛ فإنَّهُ يُمِيتُ القَلبَ٣٠.

١٧٠٢٧ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ في مناجاةِ التائبينَ ــ: إلْهِي ٱلبَسَتني الخَـطايا ثَــوبَ مَذَلَّتي، وجَلَّلَني التَّباعُدُ مِنكَ لِباسَ مَسكَنتي، وأماتَ قَلبي عَظيمُ جِنايَتي، فَأَحْيِهِ بِتَوبَةٍ مِنكَ يا أُمَلِي وبُغيَتيْ (٣).

٨٧٠٢٨ ـ الإمامُ عليُّ على الله على الل

(انظر) الدنيا: باب ١٢٣٩، المعروف (٢): باب ٢٦٩٩، الكلام: باب ٢٥١٨، الموت: باب ٢٧٤١.

# ٣٤٠٧ ـ ما يُحيي القلبَ

١٧٠٢٩ ـ الإمامُ علي للله ـ من وصيتِتِه لابنِهِ الحَسَنِ للله ـ: أحي قَلبَكَ بالمَوعِظَةِ ، وأمِتْهُ بالزَّهادَةِ ١٠.

١٧٠٣٠ ـ الإمامُ الحسنُ على : التَّفكُّرُ حَياةً قَلْبِ البَصيرِ ٣٠.

١٧٠٣١ ـ عنه الله : علَيكُم بالفِكر ؛ فإنَّهُ حَياةً قَلبِ البَصيرِ ومَفاتيحُ أبوابِ الحِكَةِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ : ١٣٢/٨٣.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ١٢٢/١٢٥.

<sup>(</sup>٣) معانى الأخبار: ١/٣٣٥.

<sup>(</sup>٤) يحار الأنوار : ٢٤ / ١٤٢ / ٢١.

<sup>(</sup>٥-٦) نهج البلاغة: المكمة ٣٤٩ و الكتاب ٣٦.

<sup>(</sup>٧) الدرّة الباهرة: ٢٢.

<sup>(</sup>٨) أعلام الدين : ٢٩٧.

الرُّكَبِ؛ فإنَّ اللهَ يُحيي القُلوبَ الميتَةَ بِنُورِ الحِكَةِ كما يُحيي الأرضَ المَيتَةَ بِوابِلِ المَطَرِ ".

١٧٠٣٣ ـ لقمانُ على الله وهُو يَعِظُهُ ـ: يا بُنيَّ، جالِسِ العُلَماءَ، وزاجِمَهُم برُكبَتَيكَ؛ فإنَّ اللهُ عَزَّوجلَّ يُحيي القُلوبَ بِنُورِ الحِكَةِ كما يُحيي الأرضَ بِوابِلِ السَّماءِ ٣.

١٧٠٣٤ ـ الإمامُ عليُّ الله : مُعاشَرَةُ ذَوي الفَضائلِ حَياةُ القُلوبِ ٣٠.

الحَمَاةُ عَامِمُهُ اللهُ عَلَمُوا أَنَّهُ لِيسَ مِن شيءٍ إلَّا ويَكَادُ صَاحِبُهُ يَشْبَعُ مِنهُ ويَمَلُّهُ، إلَّا الحَمَاةُ فَإِنَّهُ لا يَجِدُ فِي المَوتِ راحَةً، وإنَّا ذلكَ بَمَزِلَةِ الحِبَكَةِ التي هِي حَمَاةً للقَلبِ المَيَّتِ، وبَصَرُّ للعَمِنِ العَمياءِ، وسَمَعُ للأَذُنِ الصَمَّاءِ ".

١٧٠٣٦ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : إنَّ الله عَزَّوجلَّ يقولُ: تَذاكُرُ العِلمِ بينَ عِبادي مِمَّا تَحيا عليهِ القُلوبُ الميَّتُهُ إذا هُمُ انتَهَوا فيهِ إلىٰ أمري ٠٠٠.

١٧٠٣٧ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ : إنَّ اللهُ سبحانَهُ لم يَعِظْ أَحَداً بَرِثلِ هذا القــرآنِ... وفــيهِ رَبــيعُ القَلبِ ويَنابيعُ العِلم<sup>۩</sup>.

(انظر) الدواء: باب ١٢٩٠. الذُّكر : باب ١٣٤٠. التقوى : باب ٤١٦٤.

#### ٨-٣٤٠٨ مَا مُعَمُّزُ القَلْبُ

١٧٠٣٨ ـ الإمامُ علي الله : لِقاءُ أهلِ الخَيرِ عِارَةُ القَلبِ™.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) يحار الأنوار: ٢ / ٢٠٤/ ٢٢.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم : ٩٧٦٩.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ; الخطبة ١٣٣ .

<sup>(</sup>٥) الكافي: ١ / ٤١ / ٦.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الخطبة ١٧٦.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار: ١/٢٠٨/٧٧.

١٧٠٣٩ ـ عند الله : لِقاءُ أهلِ المَعرفَةِ عِمارَةُ القُلوبِ ومُستَفادُ الحِكةِ ١٠٠

١٧٠٤٠ عنه على : عِمَارَةُ القُلوبِ في مُعاشَرَةِ ذُوي العُقولِ ٣٠.

١٧٠٤١ ـ عند الله ـ من وصيَّتِهِ لابنِهِ الحسنِ الله ـ: أُوصِيكَ بتَقَوَى اللهِ ـ أَي بُنَيَّ ـ ولُزومِ أُمرِهِ، وعِمارَةِ قَلبِكَ بذِكرِهِ ٣٠.

(انظر) الزيارة: باب ١٦٧٠.

### ٣٤٠٩ ـ ما يُلينُ القلبَ

١٧٠٤٢ ـ الإمامُ الباقر على : تَعَرَّضْ لِرِقَّةِ القَلبِ بكَثرَةِ الذِّكرِ في الخَلُواتِ ٥٠٠.

١٧٠٤٣ ـ رسولُ اللهِ عَلِيَالَةُ ـ لمَا شَكَا إِلَيهِ رَجُلُ قَسَاوَةَ قَلْبِهِ ـ : إِذَا أَرَدَتَ أَن يَلِينَ قَلَبُكَ فَأَطَعِمِ الْمِسكينَ وَامسَحُ رَأْسَ اليَتيمِ ".

١٧٠٤٤ ـ عنه ﷺ : عَوِّدُوا قُلُوبَكُمُ الرَّقَّةَ ، وأكثِرُوا مِن التَّفَكُّرِ والبُكاءِ مِن خَشيَةِ اللهِ٣٠.

١٧٠٤٥ ــ الإمامُ عليٌ ﷺ : أَحْيِ قَلْبَكَ بالمَوعِظَةِ ... وذَلَّلُهُ بِذِكرِ المَوتِ... وبَصَّرُهُ فَـجائعَ الدُّنيا، وحَذَّرُهُ صَولَةَ الدَّهرِ وفُحشَ تَقَلُّبِ الليالي والاُيّام، وأعرضْ علَيهِ أخبارَ الماضينَ ™.

١٧٠٤٦ عند الله و وقد رُئي علَيهِ إِزَارٌ خَلَقٌ مَرقوعٌ فقيلَ لَهُ في ذلك \_ : يَخشَعُ لَهُ القَلب،
 وتَذِلُّ بهِ النفش، ويَقتَدي بهِ المُؤمنونَ ١٩٠٠.

(انظر) عنوان ۱٤٠ «الخشوع».

## ٣٤١٠ ـ ما يُجلِي القَلبَ

١٧٠٤٧ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : إنّ الله سبحانَهُ لم يَعِظْ أَحَداً عِثِلِ هذا القرآنِ... ومــا لِــلقَلبِ جَلاءُ غعرُهُ٣٠.

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ٦٣١٣،٧٦٣٥.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) مشكاة الأنوار: ١٦٧.

<sup>(</sup>١) أعلام الدين: ٣٣/٣٦٥.

<sup>(</sup>٧-٧) نهج البلاغة: الكتاب ٣١ و العكمة ١٠٣ و الخطبة ١٧٦.

١٧٠٥١ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إنَّ للقُلوبِ صَداءً كصَداءِ النَّحاسِ ، فاجلُوها بالاستِغفارِ ". ١٧٠٥٢ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : جَلاءُ هذهِ القُلوبِ ذِكرُ اللهِ وتِلاوَةُ القرآنِ ".

### ٣٤١١ ـ ما يُنَوِّرُ القِلبَ

١٧٠٥٣ ـ الإمامُ عليُّ اللَّهِ : أَحْي قَلْبَكَ بِالْمَوعِظَةِ... ونَوَّرُهُ بِالحِكمَةِ ١٠٠

١٧٠٥٥ ـ عنه الله : اليَقينُ نورُ ٩٠.

١٧٠٥٧ \_ رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ \_ في الدُّعاءِ \_: يا مُقَلِّبَ القُلوبِ، يا طَبيبَ القُلوبِ ، يا مُـنوّر

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢)كنز العتال: ٤٢١٣٠.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٤٥٦١، ٤٥٦٢.

<sup>(</sup>٤) عدّة الداعي : ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٥) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٦٧٧) نهج البلاغة : الكتاب ٣١، ومن غريب كلامه : ٥.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم : ٦٨.

<sup>(</sup>٩) تهج البلاغة : الحكمة ٣٧٣.

القُلوبِ، يا أنيسَ القُلوبِ، .

(انظر) الذكر: باب ١٣٤٠، باب ٣٤٠٧. عنوان ٥٦٦ «النور»، عنوان ٥٦٤ «اليقين».

### ٣٤١٢ ــ ما يُصلِحُ القلبَ

١٧٠٥٨ ـ الإمامُ على على الله : أصلُ صلاح القلبِ استِعالُهُ بِذِكرِ اللهِ ١٠٠٨

١٧٠٥٩ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ لللهِ ــ في مُناجاتِهِ ــ : وسُقمي لا يَشفيهِ إلّا طِبُكَ، وغَمّي لا يُزيلُهُ إلّا عَفوُكَ اللهِ عَلَى لا يَجِلُوهُ إلّا عَفوُكَ اللهِ عَلَى لا يَجِلُوهُ إلّا عَفوُكَ اللهِ عَلَى لا يَجِلُوهُ إلّا عَفوُكَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ال

١٧٠٦٠ رسولُ اللهِ عَلِيَالُهُ : لا يَستَقيمُ إيمانُ عَبدٍ حتىٰ يَستَقيمَ قَلْبُهُ ، ولا يَستَقيمُ قلبُهُ حتىٰ يَستَقيمَ لَلبُهُ ، ولا يَستَقيمُ قلبُهُ حتىٰ يَستَقيمَ لِسانَهُ ".
 يَستَقيمَ لِسانَهُ ".

١٧٠٦١ ــ عند عَبَالَةٌ : أمّا عَلامةُ الصّالِحِ فأربَعةُ : يُصَنِّي قَلْبَهُ ، ويُصلِحُ عَمَلَهُ ، ويُصلِحُ كَسبَهُ ، ويُصلِحُ أمورَهُ كُلَّها ١٠٠.

### ٣٤١٣ ـ ما يُقَوِّي القلبَ

١٧٠٦٢ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : أصلُ قُوَّةِ القَلبِ التَّوكُّلُ علَى اللهِ ١٠٠.

١٧٠٦٣ ـ عندﷺ : أَحْي قَلْبَكَ بالمَوعِظَةِ ، وأُمِثْهُ بالزَّهادَةِ ، وقَوِّهِ باليَقينِ™.

١٧٠٦٤ ـ الإمامُ الصَّادقُ اللهِ : إِنَّ قُوَّةَ المؤمنِ في قَلبِهِ ، أَلا تَرَونَ أَنَّكُم تَحِدُونَهُ ضَعيفَ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١٤/ ٣٨٥/ ٣.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٣٠٨٣.

<sup>(</sup>٣) يحار الأنوار: ١٤٠/١٥٠/ ٢١.

<sup>(</sup>٤) تهج البلاغة : الخطبة ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٢٠.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٣٠٨٢.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

البَدَنِ نَحيفَ الجِسم وهُو يَقومُ الليلَ ويَصومُ السَّارَ؟! ١٠١٠

انظر) عنوان ٥٥٨ «التوكّل»، ٥٦٤ «اليقين». الإيمان: باب ٢٩٣.

### ٣٤١٤ ـ الحَيلولةُ بينَ المَرعِ وقلبِهِ

### الكتاب

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا شِهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ آللهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمُزْءِ وَقَلْهِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ﴾ ٣٠.

الشّيءَ السّادقُ اللهِ عَلَيْهِ فَي قُولِهِ تَعَالَىٰ : ﴿إِنَّ اللهَ يَحُولُ...﴾ ..: هُو أَن يَشتَهِيَ الشّيءَ بسَمعِهِ وببَصَرِهِ ولِسانِهِ ويَدِهِ ، أمّا إِن هُو غَشِيَ شيئاً مِمّا يَشتَهِي فَإِنّهُ لا يَأْتِيهِ إِلّا وقَلْبُهُ مُنكِرُ لا يَقْبَلُ الذي يَأْتِيهِ يَحُولُ بينَهُ وبينَ أَن يَعَلَمَ يَقْبَلُ الذي يَأْتِي : يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ ليسَ فيهِ . وفي خَبرِ هِشامٍ عنه اللهِ : يَحُولُ بينَهُ وبينَ أَن يَعَلَمَ أَنَّ الْمَاطِلَ حَقُّ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَا

١٧٠٦٦ عنه الله \_ أيضاً \_ : هو أن يَشتَهيَ الشَّي ، بسَمعِهِ وبَصَرِهِ ولِسانِهِ ويَدِهِ ، وأمّا إنّهُ لا يَغشَى شيئاً مِنها وإن كانَ يشتَهيهِ فإنّهُ لا يَأْتِيهِ إلّا وقَلْبُهُ مُنكِرُ لا يَقبَلُ الذي يَأْتِي ؛ يَعرِفُ أَنَّ الحَقَّ ليسَ فيهِ (4).

١٧٠٦٧ ـ الإمامُ الباتوُ ﷺ ـ أيضاً ـ : هذا الشَّيءُ يَشتَهيهِ الرجُلُ بقَلبِهِ وسَمعِهِ وبَـصَرِهِ،
 لا تَتُوقُ نَفسُهُ إلىٰ غيرِ ذلكَ ، فَقَد حِيلَ بينَهُ وبينَ قلبِهِ إلىٰ ذلكَ الشَّيءِ (٥٠).

(انظر) الباطل: باب ٣٦٣، الخالق: باب: ١٠٩٤.

<sup>(</sup>١) الفقيه: ٣/ ١٠٦٥ / ١٩٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأنقال: ٢٤.

<sup>(</sup>٣-٥) تفسير العيّاشيّ: (٢ / ٥٢ / ٣٥، ٣٦) و ح ٣٧ و ح ٣٨.

### ٣٤١٥ ـ القلبُ (م)

١٧٠٧٠ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ حُبُّ مَن أحسَنَ إلَيها وبُغضِ مَن أساءَ إلَيها ٣٠. الإمامُ على على على حُبُّ مَن أحسَنَ إلَيها وبُغضِ مَن أساءَ إلَيها ٣٠. ١٧٠٧١ ـ الإمامُ على على القَلَبُ بالتَّعلُّل رَهينٌ ٣٠.

١٧٠٧٢ \_ الإمامُ الباقرُ عليه : تَخَلُّصْ إلى إجمام القلب بِقِلَّةِ الحَطَأِس.

١٧٠٧٣ ـ الإمامُ الصّادقُ على : النَّظَرُ في العَواقِبِ تَلقيحُ القُلوبِ ١٠٠

١٧٠٧٤ \_ عند الله : إزالَةُ الجِبالِ أهوَنُ مِن إزالَةِ قَلبِ عَن مَوضِعِهِ ١٠٠٠

١٧٠٧٥ \_ عنه الله : اجعَلْ قَلبَكَ قَريباً تُشارِكُهُ (تَتَنازَلُهُ) ٥٠٠.

١٧٠٧٦ ـ الإمامُ العسكريُّ الله : لم يَعرِفُ راحَةَ القَلبِ مَن لم يُجَرُّعْهُ الحِلمُ غُصَصَ الغَيظِ ١٠٠.

١٧٠٧٧ \_ الإمامُ الصّادقُ على : إنّ لِكُلِّ شيءٍ قَلباً ، وإنّ قَلبَ القرآنِ يس ٥٠٠٠ .

١٧٠٧٨ ـ الإمامُ عليُّ الله : إنَّ لِلقُلوبِ خَواطِرَ سَوءٍ، والعُقولُ تُزجَرُ مِنها ٥٠٠٠.

١٧٠٧٩ ـ المسيحُ الله : اجمعَلُوا قُلوبَكُم بُيوتاً للتَّقوى، ولا تَجمعَلُوا قُلوبَكُم مَأْوى للشَّهَواتِ ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) الكافي: ١/ ٢٢/٨.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٤٤٢٩.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار : ٧٨ / ١١ / ٧٠.

<sup>(</sup>٥) تحف العثول: ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسيّ : ٢٠١/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>٧\_٨) تحف المتول: ٢٥٨ و ٢٠٤.

<sup>(</sup>٩) الدرّة الياهرة: ٤٤.

<sup>(-</sup> ١) ثوأب الأعمال : ١٣٨ / ١.

<sup>(</sup>١١) غرر العكم: ٣٤٣٣.

<sup>(</sup>١٢) تحف العقول : ٣٩٣.



# التقليد

بحار الأنوار : ٢ / ٨١ باب ١٤ «ذمّ التقليد والنهي عن متابعة غير المعصوم».

وسائل الشيعة : ١٨ / ٨٩ باب ١٠ «عدم جواز تقليد غير المعصوم ﷺ فيما يقول برأيه».

### ٣٤١٦ ـ التَّقليدُ المَدْمومُ

### الكتاب

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَمْمُ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنا مَا وَجَدْنا عَلَيْهِ آبَاءَنا أَوَلَوْ كَانَ آبَازُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْتاً وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ ١٠٠.

﴿وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثارِهِم مُقْتَدُونَ﴾ ".

١٧٠٨٠ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ : لا تَكُونُوا إِمَّعةٌ، تَقولُونَ: إِن أَحسَنَ الناسُ أَحسَنًا، وإِن ظَلَمُوا ظَلَمُنا ! ولكنْ وَطُنُوا أَنفُسَكُم إِن أَحسَنَ الناسُ أَن تُحسِنُوا، وإِن أَساؤُوا أَن لا تَظٰلِمُوا ٣.

١٧٠٨١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لِرجُلٍ مِن أصحابِهِ ــ: لا تَكُونَنَّ إِمَّعَةً، تقولُ: أنا مَع الناسِ وأنا كَواحِدٍ مِن الناسِ إن

١٧٠٨٢ ـ قال الجزريُّ في النَّهاية: «فيهِ: أغدُ عالماً أو مُتَعَلِّماً ولا تَكُن إِمَّعَةُ الإِمَّعَةُ ـ بكسر الهمزة وتشديد الميم ـ: الذي لا رأيَ له فهو يتابع كلَّ أحدٍ على رأيهِ، والهاء فيه للمبالغة، ويقال فيه إمَّعُ أيضاً، ولا يقال للمرأة: إمَّعَةُ... وقيل: هو الذي يقول لكلِّ أحدٍ: أنا مَعكَ، ومنه حديثُ ابنِ مسعودٍ على «لا يَكونَنَّ أَحَدُكُم إمَّعَةً. قيلَ: وما الإمَّعَةُ؟ قالَ: الذي يقولُ: أنا مَع الناس »(").

١٧٠٨٣ ـ الإمامُ علي على الشُّعرِ المنسوبِ إلَيهِ ..

إذا الشُكِلاتُ تَصدًيْنَ لي كَشَفتُ حَقائقها بالنَّظَرُ ولَستُ بِالمَّقَةِ في الرَّجالِ أُسائِلُ هذا وذا ما الخَبَرْ؟

<sup>(</sup>١) المائدة : ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٢٣.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ٣ / ٣٤١ / ٢٣.

<sup>(</sup>٤) معاتي الأخبار : ٢٦٦ / ١.

<sup>(</sup>٥) النهاية: ١ / ٢٧.

## ولكني مُسدرَّبُ الأصغرينِ أَبَيِّنُ مَعْ ما مَضَىٰ ما غَبَرْ ١٨٥٠

١٧٠٨٤ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ لأبي حَمزَةَ الْثَمَالِيِّ ــ: إِيّاكَ والرئاسةَ، وإِيّاكَ أَن تَطَأَ أَعقابَ الرِّجالِ، فما أَن أَطأَ أَعقابَ الرِّجالِ، فما ثُلُثا الرِّجالِ، فما ثُلُثا أَعقابَ الرِّجالِ، فما ثُلُثا ما في يَدي إِلاّ يِمّا وَطِئتُ أَعقابَ الرِّجالِ! فقال: ليسَ حيثُ تذهَبُ، إِيّاكَ أَن تَتصِبَ رجُلاً مونَ الحُبُجَّةِ فَتُصَدِّقَهُ في كُلِّ ما قالَ™.

الله المَّاسَة، فَمَا طَلَبَهَا أَحَـدُ إِلَّا مُفَيَانُ، إِيَّاكَ وَالرُّتُاسَةَ، فَمَا طَلَبَهَا أَحَـدُ إِلّا هَلَكَ، فقلتُ لَهُ: جُعِلتُ فِداكَ، قد هَلَكُنا، إذ ليسَ أَحَدُ مِنّا إلاّ وهُو يُحِبُّ أَن يُذَكَرَ ويُقصَدَ، ويُؤخَذَ عَنهُ! فقالَ: ليسَ حَيثُ تَذَهَبُ إلَيهِ، إِنَّا ذلكَ أَن تَنصِبَ رَجُلاً دُونَ الحُجَّةِ فَتُصَدُّقَهُ فِي كُلِّ مَا قَالَ، وتَدعُو الناسَ إلى قولِهِ ".

١٧٠٨٦ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ـ في قولِهِ تعالى: ﴿إِنَّقَنَدُوا أَحْبَارَهُم ورُهْبَانَهُم ...﴾ ــ: أما إنَّهُم لم يكونُوا يَعبُدُونَهُم، ولكنَّهُم كانوا إذا أَحَلُّوا لَهُم شيئاً استَحَلُّوهُ، وإذا حَــرَّمُوا عــلَيهِم شــيئاً حَرَّمُوهُ\*.

١٧٠٨٧ ـ الإمامُ الصّادقُ على عنه عنه عنه عنه عنه الله عنه أَخَذُوا أَخْبَارَهُم ورُهْبَانَهُم أَربَاباً مِن دُونِ اللهِ عنه واللهِ عنه أَمَلُوا لَهُم حَسراماً، وحَسرَّمُوا عسلَيهِم حَسلالاً فَأَتَّبَعُوهُم اللهِ عنه عنه فاتَّبَعُوهُم اللهِ عنه اللهُ عنه ا

١٧٠٨٨\_عنه الله \_أيضاً ـ: أما واللهِ، ما دَعَوهُم إلىٰ عِبادَةِ أَنفُسِهِم، ولو دَعَوهُم إلىٰ عِبادَةِ أنفسِهِم ما أجابُوهُم، ولكنْ أحَلُّوا لَهُم حَراماً، وحَرَّموا علَيهِم حَلالاً، فَعَبَدُوهُم مِن حَيثُ لا يشَعُرونَ™.

الامامُ الباقرُ على عنها كُتَبَ إلى سَعدِ الخيرِ \_: اِعرِفْ أَشباهَ الأحبارِ والرُّهبانِ

<sup>(</sup>١) المدرّب كمعظم ..: المنجّد، المجرّب. (القاموس المعيط: ١٦٦/). والأصغر ان:القلب واللسان.(القاموس المعيط: ٧٠/٧).

<sup>(</sup>٢)أمالي الطوسيّ : ١١٢٥ / ١١٢٥.

<sup>(</sup>٣) معاني الأخبار : ١٦٩ / ١.

<sup>(</sup>٤) ممائي الأخبار: ١٨٠/١٨.

<sup>(</sup>٥) الدرّ المنثور : ٤ / ١٧٤ .

<sup>(</sup>٦\_٧) المحاسن: ١ /٨٤٧/٢٨٢ و ح ٨٤٨.

الذينَ سارُوا بكِتانِ الكتابِ وتَحريفِهِ، فما رَبِحَت يَجارَتُهُم وما كانوا مُهتَدينَ.

ثُمَّ اعرِفْ أشباهَهُم مِن هذهِ الأُمَّةِ الذينَ أقامُوا حُروفَ الكتابِ وحَرَّفُوا حُدودَهُ، فَهُم مَع السادَةِ والكَبَرَةِ (الكَثرَةِ)، فإذا تَقَرَّقَت قادَةُ الأهواءِ كانوا مَع أكثَرِهِم دُنياً، وذلكَ مَبلَغُهُم مِن العِلم...

أُولئكَ أشباهُ الأحبارِ والرُّهبانِ، قادَةً في الهَويٰ، سادَةً في الرَّديٰ٠٠٠.

١٧٠٩٠ ـ الإمامُ علي علي الله اليس لهالك من يعذِرهُ في تَعَمُّدِ ضَلالةٍ حَسِبَها هُدى،
 ولا تَركِ حَقِّ حَسِبَهُ ضَلالَةً ...

(انظر) الكفر: باب ٣٢٩٢ حديث ١٧٣٩٢، الناس: باب ٣٩٧٣.

### ٣٤١٧ ـ مَن يجوزُ تقليدُهُ

الامهامُ العسكريُ الله على قولِهِ تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمُّ يَقُولُونَ هذا مِن عِندِ اللهِ... ﴾ ـ: قالَ رجُلُ للصّادِقِ اللهِ: فإذا كانَ هؤلاءِ القَومُ مِن النَهودِ لا يَعرِفُونَ الكتابَ إلّا عِما يَسمَعُونَهُ مِن عُلَمائهِم لا سَبيلَ لَهُم إلى غَيرِهِ، فكيفَ ذَمَّهُم بتقليدِهِم والقَبولِ مِن عُلَمائهِم؟ وهَل عَوامُّ النَهودِ إلاّ كَعوامُنا يُقَلِّدُونَ عُلَماءَهُم؟! فقالَ اللهِ: بينَ عَوامُنا وعُوامٌ النَهودِ وعُلَمائهِم فَرقُ مِن جِهَةٍ وتَسويَةُ مِن جِهَةٍ.

أمّا مِن حَيثُ (أنَّهُم) استَوَوا فإنَّ اللهَ قد ذَمَّ عَوامَّنا بتَقليدِهِم عُلَماءَهُم كما ذَمَّ عَوامَّهُم، وأمّا مِن حَيثُ (أنّهُمُ) افتَرَقُوا فلا.

قالَ: بَيِّنْ لِي يابنَ رسولِ اللهِ. قالَ اللهِ: إنَّ عَوامَّ البَهودِ كانوا قد عَرَفُوا عُلَهاءَهُم بالكَذِبِ الصُّراحِ، وبأكلِ الحَرامِ والرّشاءِ، وبتغييرِ الأحكامِ عن واجِبِها بالشَّفاعاتِ والعِناياتِ والمُصانَعاتِ، وعَرَفُوهُم بالتَّعَصُّبِ الشَّديدِ الذي يُفارِقُونَ بهِ أديانَهُم، وأنَّهُم إذا تَعَصَّبوا أزالُوا

<sup>(</sup>١) الكافي: ٨ / ٥٤ / ١٦.

<sup>(</sup>٢) بحار الْأَنوار : ٥ / ٢٠٩/٣٠٥.

حُقوقَ مَن تَعَصَّبُوا عَلَيهِ وأعطُوا ما لا يَستَحِقُّهُ مَن تَعَصَّبُوا له مِن أموالِ غيرِهِم، وظَلَمُوهُم مِن أَجلِهِم، وعَرَفُوهُم يُقارِفُونَ الْحَرَّماتِ، واضطُرُّوا بَمَعارِفِ قُلوبِهِم إلىٰ أَنَّ مَن فَعَلَ ما يَفعَلُونَهُ فهُو فاسِقُ لا يَجُوزُ أَن يَصدُقَ على اللهِ ولا على الوَسائطِ بينَ الحَلقِ وبينَ اللهِ، فلذلكَ ذَمَّهُم لَمَّ قَلَّدُوا مَن قد عَرَفُوهُ، ومَن قد عَلِمُوا أَنَهُ لا يَجُوزُ قَبُولُ خَبَرِهِ ولا تَصديقُهُ في حِكايَتِهِ...

وكذلك عَوامُّ أُمَّتِنا إذا عَرَفُوا مِن قُقَهاتِهِمُ القِسقَ الظاهِرَ والعَصَبيَّةَ الشَّديدَةَ والتَّكالُبَ علىٰ حُطامِ الدنيا وحَرامِها... فَمَن قَلَّدَ مِن عَوامِّنا مِثلَ هؤلاءِ الفُقَهاءِ فَهُم مِثلُ اليَهودِ الذينَ ذَمَّهُمُ اللهُ بالتَّقليدِ لِفَسَقَةِ فُقَهَاتِهِم.

فَأَمَّا مَن كَانَ مِن الفُقَهَاءِ صَائِناً لِنفسِهِ حَافِظاً لِدَينِهِ مُخَالِفاً عَلَىٰ هَوَاهُ مُطِيعاً لأمرِ مَولاهُ فلِلعَوامٌّ أَن يُقَلِّدُوهُ، وذلك لا يكونُ إلَّا بَعضَ فُقَهاءِ الشِّيعَةِ لا جَميعَهُم٣.

١٧٠٩٢ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ اللهِ : إذا رَأيتُمُ الرجُلَ قد حَسَّنَ سَمَتَهُ وهَديَهُ وعَاوَتَ في منطِقِهِ وَتَخاضَعَ في حَرَكاتِهِ فَرُوَيداً لا يَغُرَّنَكُم، فما أكثَرَ مَن يُعجِزُهُ تَناوُلُ الدنيا ورُكوبُ الحَارِمِ مِنها، لِضَعفِ نِيَّتِهِ ومَهانَتِهِ وجُبنِ قَلبِهِ، فَنَصَبَ الدِّينَ فخَاً لها!...

وإذا وَجَدَّقُوهُ يَعِفُّ عَنِ المَالِ الحَرَامِ فَرُويَداً لا يَغُوَّنَكُم، فإنَّ شَهَواتِ الحَلقِ مُحْتَلِفَةً...
ولكنَّ الرجُلَ كُلَّ الرجُلِ نِعمَ الرجُلُ هُو الذي جَعَلَ هَواهُ تَبِعاً لأمرِ اللهِ وقُواهُ مَبذُولَةً في رضَى اللهِ، يَرَى الذُّلَّ مَع الحَقِّ أَقرَبَ إلى عِزِّ الأبدِ مِن العِزِّ في الباطِلِ، ويَعلَمُ أَنَّ قَليلَ ما يَحْتَمِلُهُ مِن ضَرَّائها يُؤدِّيهِ إلىٰ دَوامِ النَّعيمِ... فذلِكُمُ الرجُلُ نِعمَ الرجُلُ، فبِهِ فَتَمَشَكُوا، وبسُنَّتِهِ فَقَدَدُوا، وإلىٰ رَبُّكُم فبِهِ فَتَوَسَّلُوا، فإنَّهُ لا تُرَدُّ لَهُ دَعوَةً، ولا تَخِيبُ لَهُ طَلِبةً ٣.

### بحث عِلميّ وأخلاقيّ :

أكثر الأمم الماضية قصّةً في القرآن أمّة بني إسرائيل، وأكثر الأنبياء ذِكراً فيه موسَى بن عمران على الله الله القرآن في مائةٍ وستّة وثلاثين موضعاً ضِعفَ ما ذُكر إبراهيم على الذي هو أكثر الأنبياء ذِكراً بعد موسى، فقد ذُكر في تسعة وستين موضعاً على ما قيل فيهها.

<sup>(</sup>١-١) الاحتجاج: ٢ / ٥١٠ / ٣٣٧ وص ١٩٢ / ١٩٢.

والوجه الظاهر فيه أنّ الإسلام هو الدين الحنيف المَبنيُّ على التوحيد الذي أسّس أساسه إبراهيم الله وأكمله لنبيّه محمد عَلَيْهُ ، قال تعالى: ﴿ مِلّةَ أَبِيكُم إبراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ المُسلِمينَ مِن قَبلُ ﴾ "، وبنو إسرائيل أكثر الأمم لجاجاً وخصاماً ، وأبعدهم من الانقياد للحقّ ، كما أنّه كان كفّار العرب الذين ابتُليّ بهم رسول الله عَلَيْهُ على هذه الصفة ، فقد آل الأمر إلى أن نزل فيهم: ﴿ إِنّ الذين كَفَرُوا سَواءً عَلَيهمْ ءَأَنْذَرتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤمِنُونَ ﴾ ".

ولا ترىٰ رذيلةً من رذائل بني إسرائيل في قسوتهم وجفوتهم ممّا ذكره القرآن إلّا وهـ و موجود فيهم. وكيف كان، فأنت إذا تأمّلت قصص بني إسرائيل المذكورة في القرآن وأمعنت فيها وما فيها من أسرار أخلاقهم وجدت أنَّهم كانوا قوماً غائرين في المادَّة مكبِّين على ما يعطيه الحسُّ من لذائذ الحياة الصُّوريَّة، فقد كانت هذه الأُمَّة لا تؤمن بما وراء الحسّ، ولا تنقاد إلَّا إِلَى اللَّذَّة والكمال المادّيِّ، وهم اليوم كذلك. وهذا الشأن هـو الذي صـيّر عـقلهم وإرادتهم تحت انقياد الحسّ والمادّة، لا يعقلون إلّا ما يجوّزانه، ولا يريدون إلّا ما يرخّصان لهم ذلك، فانقياد الحسّ يوجب لهم أن لا يقبلوا قولاً إلّا إذا دلّ عليه الحسّ وإن كان حقّاً، وانقياد المادّة اقتضىٰ فيهم أن يقبلوا كلّ ما يريده أو يستحسنه لهم كبراؤهم ممّن أوتى جمال المادّة وزُخرُف الحياة وإن لم يكن حقًّا، فأنتج ذلك فيهم التناقضَ قولاً وفعلاً، فهم يذمُّون كلُّ اتَّباع باسم أنَّه تقليد وإن كان ممَّا ينبغي ، إذا كان بعيداً من حسَّهم، ويمدحون كلَّ اتَّباع باسم أنَّه حظّ الحياة، وإن كان ممّا لا ينبغي إذا كان ملائمًا لهوساتهم المادّيّة، وقد ساعدهم على ذلك وأعانهم عليه مكثهم الممتد وقطونهم الطويل بمصر تحت استذلال المصريين واسترقاقهم وتعذيبهم، يسومونهم سوء العذاب، ويذبُّحون أبناءهم، ويستحيون نساءهم، وفي ذلك بلاءٌ من ربّهم عظيم.

وبالجملة، فكانوا لذلك صعبة الانقياد لما يأمرهم به أنبياؤهم والربّانيّون من علمائهم ممّا

<sup>(</sup>١) الحجّ : ٧٨.

<sup>(</sup>۲) البقرة : ٦.

فيه صلاح معاشهم ومعادهم (تذكر في ذلك مواقفهم مع موسىٰ وغيره) وسريعة اللحوق إلىٰ ما يدعوهم المغرضون والمستكبرون منهم.

وقد ابتُلِيَت الحقيقة والحقُّ اليوم بمثل هذه البليّة بالمدنيّة المادّيّة التي أتحفها إليها عالم الغرب، فهي مبنيّة القاعدة على الحسّ والمادّة، فلا يقبل دليلٌ فيا بَعُد عن الحسّ ولا يسأل عن دليلٍ فيا تضمّن لذّة مادّيّة حسّية ، فأوجب ذلك إبطال الغريزة الإنسانيّة في أحكامها، وارتحال المعارف العالية والأخلاق الفاضلة من بيننا، فصار يهدّد الإنسانيّة بالانهدام، وجامعة البشر بأشدّ الفساد، وليعلمن نبأه بعد حين.

واستيفاء البحث في الأخلاق ينتج خلاف ذلك، فما كلّ دليل بمطلوب، وما كلّ تقليد بمذموم. بيان ذلك: أنّ النوع الإنسانيّ بما أنّه إنسان إغّا يسير إلى كهاله الحيويّ بأفعاله الإراديّة المتوقّفة على الفكر، والإرادة منه مستحيلة التحقّق إلّا عن فكر، فالفكر هو الأساس الوحيد الذي يبتنى عليه الكمال الوجوديّ الضروريّ، فلابدّ للإنسان من تصديقات عمليّة أو نظريّة يرتبط بها كهاله الوجوديّ ارتباطاً بلا واسطةٍ أو بواسطة، وهي القضايا التي نعلّل بها أفعالنا الفرديّة أو الاجتاعيّة أو نحضرها في أذهاننا، ثمّ نحصّلها في الخارج بأفعالنا، هذا.

ثم إن في غريزة الإنسان أن يبحث عن علل ما يجده من الحوادث أو يهاجم إلى ذهنه من المعلومات، فلا يصدر عنه فعل يريد به إيجاد ما حضر في ذهنه في المخارج إلا إذا حضر في ذهنه عِلته الموجبة، ولا يقبل تصديقاً نظريّاً إلا إذا اتّكا على التصديق بعلّته بنحو، وهذا شأن الإنسان لا يتخطّاه البتّة. ولو عثرنا في موارد على ما يلوح منه خلاف ذلك فبالتأمّل والإمعان تنحل الشبهة، ويظهر البحث عن العلّة، والركون والطمأنينة إليها فطريّ، والفطرة لا تختلف ولا يتخلف فعلها، وهذا يؤدي الإنسان إلى ما فوق طاقته من العمل الفكريّ والفعل المتفرّع عليه لسعة الاحتياج الطبيعيّ، بحيث لا يقدر الإنسان الواحد إلى رفعه معتمداً على نفسه ومتّكناً إلى قوّة طبيعته الشخصيّة، فاحتالت الفطرة إلى بَعْنه نحو الاجتاع وهو المدنيّة والحضارة، ووزّعت أبواب الحاجة الحيويّة بين أفراد الاجتاع، ووكّل بكلّ باب من أبوابها

طائفةً كأعضاء الحيوان في تكاليفها المختلفة المجتمعة فائدتها وعائدتها في نفسه. ولا تنزال الحوائج الإنسانيّة تزداد كميّة واتساعاً، وتنشعب الفنون والصناعات والعلوم، ويتربّى عند ذلك الأخصّائيّون من العلماء والصُّنّاع، فكثيرٌ من العلوم والصناعات كانت علماً أو صنعة واحدة يقوم بأمرها الواحد من الناس، واليوم نرى كلّ بابٍ من أبوابه علماً أو علوماً أو صنعة أو صنائع، كالطبّ المعدود قديماً فناً واحداً من فروع الطبيعيّات وهو اليوم فنون لا يقوم الواحد من العلماء الأخصّائيّين بأزيد من أمر فن واحدٍ منها.

وهذا يدعو الإنسان بالإلهام الفطريّ أن يستقلّ بما يخصّه من الشغل الإنسانيّ في البحث عن علّته ويتّبع في غيره من يعتمد عليٰ خبرته ومهارته.

فبناء العقلاء من أفراد الاجتاع على الرجوع إلى أهل الخبرة، وحقيقة هذا الاتباع والتقليد المصطلح الركون إلى الدليل الإجمالي فيها ليس في وسع الإنسان أن يبنال دليل تفصيل تفاصيله، كما أنّه مفطور على الاستقلال بالبحث عن دليله التفصيلي فيها يسعه أن ينال تفصيل علّته ودليله. وملاك الأمر كلّه أنّ الإنسان لا يركن إلى غير العلم، فمن الواجب عند الفطرة الاجتهاد، وهو الاستقلال في البحث عن العلّة فيها يسعه ذلك، والتقليد وهو الاتباع ورجوع الجاهل إلى العالم فيها لا يسعه ذلك. ولمّا استحال أن يوجد فرد من هذا النوع الإنساني مستقلاً بغميع شؤون الأصل الذي يتّكئ عليه الحياة استحال أن يوجد فرد من الإنسان من غير اتباع وتقليد، ومن ادّعى خلاف ذلك أو ظنّ من نفسه أنه غير مقلّدٍ في حياته فقد سَفِه نفسَه.

نعم، التقليد فيم اللإنسان أن ينال علَّته وسببه كالاجتهاد فيم اليس له الورود عليه والنيل منه، من الرذائل التي هي من مُهلِكات الاجتماع ومُفنِيات المدنيّة الفاضلة، ولا يجوز الاتّباع الحض إلّا في الله سبحانه، لأنّه السبب الذي إليه تنتهى الأسباب...

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ٢٠٩/١.



# القكم

, well litight: 00 / 000 , which is a stated 0.00 , which is a second of the stated 0.00

انظر : عنوان ٤٥٤ «الكتاب».

المال: باب ٣٧٦٦.

### ٣٤١٨ \_ القَلَمُ

#### الكتاب

﴿ن وَالْقَلَم وَمَا يَشْطُرُونَ﴾ ٥١.

﴿الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾ ٣٠.

١٧٠٩٣ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : عُقولُ الفُضَلاءِ في أطرافِ أقلامِها ٥٠.

١٧٠٩٤ عند الله : رَسولُكَ مِيزانُ نُبلِكَ، وقَلَمْكَ أَبلَغُ مَن يَنطِقُ عَنكَ ١٠٠.

١٧٠٩٥ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : يُؤتىٰ بصاحِبِ القَلَمِ يَومَ القِيامَةِ في تابوتٍ مِن نارٍ يُقفَلُ علَيهِ بِأَقفالٍ مِن نارٍ فَيُنظَرُ قَلَمُهُ فيها أجراهُ؛ فإن كانَ أجراهُ في طاعَةِ اللهِ ورضوانِهِ فُكَ عَنهُ التابوتُ، وإن كانَ أجراهُ في مَعصيةِ اللهِ هَوَى التابوتُ سَبعينَ خَريفاً".

<sup>(</sup>١) القلم: ١.

<sup>(</sup>٢) العلق: ٤.

<sup>(</sup>٣-٤) غرر الحكم: ٦٣٣٩، ٥٤٣٧.

<sup>(</sup>٥) كنز المثال: ١٤٩٥٧.



# القمار

بحار الأنوار: ٧٩ / ٢٢٨ باب ٩٨ «القِمار».

وسائل الشيعة: ١٢ / ١١٩ باب ٣٥ «تحريم كسب القِمار... و تحرم فعل القِمار».

وسائل الشيعة : ١٢ / ٢٣٧ باب ١٠٢ «تحريم اللعب بالشَّطرَنج ونحوه».

انظر: عنوان ٤٧٨ «اللهو».

الذُّكر: باب ١٣٤٧.

### ٣٤١٩ \_ القِمارُ

### الكتاب

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِنْمُ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْمِهِما﴾ ١٠٠.

﴿خُرُّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمُتَّةُ وَالدُّمُ ... وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلَامِ﴾ ٣٠.

﴿ وَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَسَلِ الشَّيْطانِ
فَاجْتَتِبُوهُ لَقَلَّكُمْ تَقْلِحُونَ \* إِنَّا يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنِ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ ﴾ ".

١٧٠٩٦ ـ الإمامُ الرَّضائلِةِ : المَيسِرُ هُو القِمارُ ٣٠.

١٧٠٩٧ \_عنه ﷺ : إنَّ الشَّطرَنجَ والنَّردَ وأربَعةَ عَشرَ وكُلُّ ما قُومِرَ علَيهِ مِنها فهُو مَيسِرٌ ١٠٠.

اللَّعِبِ١٧٠٩ ـ الإمامُ الباقرُ على الله عن اللعبِ بالشَّطرَنجِ ـ: إنَّ المُـوَمِنَ لَمَسْعُولُ عنِ اللَّعِبِ٢٠٠.

١٧٠٩٩ ـ الإمامُ الصّادقُ على عن اللعبِ بالشَّطرَنِجِ ـ: إنّ المؤمنَ لَفي شُغُلٍ عن اللعبِ الشَّطرَنِجِ ـ: إنّ المؤمنَ لَفي شُغُلٍ عنِ اللعبِ ٣٠.

١٧١٠٠ ـ الإمامُ علي على الله الله عن ذكر الله فهو مِن المَسِرِ ٩٠٠

١٧١٠١\_ الإمامُ الصّادقُ ﷺ \_ في قولِدِ تعالىٰ: ﴿ولا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَينَكُم بالباطِلِ﴾ \_: كانَت قُرَيشٌ تُقامِرُ الرجُلَ بأهلِدِ ومالِدٍ، فَنَهاهُمُ اللهُ عَزَّوجلً عَن ذلكَ ٣٠.

١٧١٠٢ ـ الكافي عن السَّكونيِّ: كانَ يَنهَى [الإمامُ الصَّادِقُ ﷺ] عـنِ الجَـوزِ يَجِيءُ بــهِ

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٩.

<sup>(</sup>۲\_۲) المائدة: ۲، (۹۰، ۹۱).

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٥ / ١٢٤ / ٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير العيّاشيّ: ١٨٢/٣٣٩.

<sup>(</sup>٦) الخصال : ٢٦ / ٢٢.

<sup>(</sup>٧) قرب الإسناد: ١٧٤ / ٦٤١.

<sup>(</sup>٨) أمالي الطوسيّ: ٣٣٦/ ٦٨١.

<sup>(</sup>٩) الكافي: ٥ / ١٢٢ / ١ .

الصِّبيانُ مِن القِهارِ أن يُؤكلَ، وقالَ: هُو سُحتُ ١٠٠.

١٧١٠٤ ـ الإمامُ الرِّضائِلِيَّ : لمَا حُمِلَ رأَسُ الحُسينِ بنِ عليٍّ اللَّهُ إِلَى الشّامِ أَمَرَ يَمَريدُ لَعَنَهُ اللهُ فَوُضِعَ ونُصِبَت علَيهِ مائدةً فَأْقبَلَ هُو لَعَنَهُ اللهُ وأصحابُهُ يَأْكُلُونَ ويَشرَبُونَ الفُقّاعَ، فلمَا فَرَغُوا أَمَرَ بالرأسِ فَوُضِعَ فِي طَسَتٍ تحتَ سَرِيرِهِ، وبُسِطَ علَيهِ رُقعَةُ الشَّطرَنجِ، وجَلَسَ يَزيدُ عَلَيهِ اللَّعنَةُ يَلعَبُ بالشَّطرَنجِ ويَذكُرُ الحُسَينَ وأباهُ وجَدَّهُ صلواتُ اللهِ عليهِم، ويَستَهزئُ عليهِ اللَّعنَةُ يَلعَبُ بالشَّطرَنجِ ويَذكُرُ الحُسَينَ وأباهُ وجَدَّهُ صلواتُ اللهِ عليهِم، ويَستَهزئُ بذكرِهِم، فَتَىٰ فَمَن مَرَّاتٍ، ثُمَّ صَبَّ فَصَلَتَهُ على ما يَلي بذكرِهِم، فَتَىٰ فَرَ صاحِبهُ تَناوَلَ الفُقّاعَ فَشَرِبَهُ ثلاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ صَبَّ فَصَلَتَهُ على ما يَلي الطَّستَ مِن الأرضِ.

فَمَن كَانَ مِن شيعَتِنا فَلْيَتَوَرَّعْ عن شُربِ الفُقّاعِ واللَّعبِ بالشَّطرَنجِ m.

١٧١٠٥ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ـ في الجنوابِ عن الميسِرِ لمّا نَزَلَ: ﴿ الْمَا الحَمْرُ والميسِرُ ﴾ ـ : كُلُّ ما تُقُومِرَ بهِ حتَّى الكِعابُ والجنوزُ.

قيلَ: فما الأنصاب؟ قالَ: ما ذَبَحُوهُ لِآلِهَ تِهم. قيلَ: فما الأزلامُ؟ قبالَ: قِداحُهُم التي يَستَقسِمُونَ بها ١٠٠٠.

١٧١٠٦ عند عَلِيًّا : إنَّ الله حَرَّمَ عَلَيَّ . أو حُرَّمَ \_ الخَمرَ، والمَسِرَ، والكُوبَةُ ١٠٠.

<sup>(</sup>۱) الكافي: ٥ / ١٢٣ / ٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير العيّاشيّ: ١/٣٢٢/٢٢.

<sup>(</sup>٣) عيون أخيار الرِّضا الله: ٢ / ٢٢ / ٥٠.

<sup>(</sup>٤) الكاقي: ٥ / ١٢٣ / ٢.

<sup>(</sup>٥) سنئ أبي داود : ٣٦٩٦.

# 259

# القُنوط

بحار الأنوار: ٧٢ / ٣٣٦ باب ١٢٠ «اليأس من رَوح الله».

انظر: عنوان ٥٦٣ «اليأس»، ١٨١ «الرحمة»، ١٧٩ «الرجاء».

### ٣٤٢٠ ـ القُنوطُ مِن رَحمَةِ اللهِ

### انكتاب

﴿ يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَشُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَشُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَشُ مِنْ رَوْحِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ ١٠٠ .

﴿قَالَ وَمَنْ يَقُنَطُ مِنْ رَحْمَةٍ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ﴾ ٣٠.

﴿لا يَسْأَمُ الإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُوسٌ قَنُوطُ﴾ ٣٠.

٧١٠٠٧ ــ الإمامُ عليٌّ عليٌّ ؛ عَجِبتُ لِمَن يَقنَطُ ومَعهُ الاستِغفارُ إنَّ

١٧١٠٨ عنه على : لا تَيأْسُ لِذَنبِكَ وِبابُ التَّوبَةِ مَفتوحُ ١٠٠

١٧١٠٩ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : الفاجِرُ الراجي لِرَحمَةِ اللهِ تعالىٰ أقرَبُ مِنها مِن العابِدِ المُقَتَّطِ٣٠.

١٧١١- الإمامُ على الله : في القُنوطِ التَّفريطُ ٣٠.

الالا عنه على خُسنِ ظَنَي النَّاجاةِ الشَّعبانيَّةِ \_: إله ي لم أَسَلُطُ على خُسنِ ظَنِّي قُسنوطَ الإياسِ، ولا انقَطَعَ رَجائي مِن جَميلِ كَرَمِكَ ٣٠.

الاد بحار الأنوار عن وهب بن منبّه في اوحسى الله تعالى إلى داود الله في أهل المعصِيّق وأهل معصِيّق في ضِيافَتي، وأهل شكري في زِيادَتي، وأهل ذِكرِي في نِعمَتي، وأهل مَعصِيتي لاأويسُهُم مِن رَحمَتى؛ إن تابُوا فأنا حَبيبُهُم، وإن دَعَوا فَأنا مُجِيبُهُم.

الإمامُ الصّادقُ اللهِ \_ ناقِلاً عن حَكيمٍ \_ : اليَأْسُ مِن رَوحِ اللهِ أَشَدُّ بَـرداً مِـن الزَّمهَرير (٥٠٠).

<sup>(</sup>۱) پوسف: ۸۷.

<sup>(</sup>٢) المجر : ٥٦.

<sup>(</sup>٣) فصّلت : ٤٩ .

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الحكمة ٨٧ ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد :١٨ / ٢٣٩.

 <sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٢١٤.

<sup>(</sup>٦)كنز العمّال: ٥٨٦٩.

<sup>(</sup>٧\_-١) يحار الأنوار: ٢١١/٧٧ / و ٩٤/٩٩/ و ٢٣/٨٧٧ و ٢٠/٤٢/٧٧ .

الامامُ علي ﴿ مِن خُطيَةٍ لَهُ فِي الاستِسقاءِ ـ: اللَّهُمّ قَدِ انصاحَتْ جِمالُنا... نَدعُوكَ حينَ قَنَطَ الأَنامُ، ومَنَعَ الغَمَامُ... فإنّك تُنزِلُ الغَيثَ مِن بعدِ ما قَنَطُوا، وتَنشُرُ رَحمَـتكَ وأنتَ الولىُّ الحَميدُ ١٠٠.

١٧١١٥ عند اللَّهُ مَا اللَّهُمَّ فاسقِنا غَيثَكَ، ولا تَجعَلنا مِن القانِطينَ ٣٠.

١٧١١٦ عند الله عند الله عند وصيتِه لابنِه الحسنِ الله عند أن الذي بيدِه خزائن السّماوات والأرضِ قد أذِنَ لكَ في الدُّعاءِ، وتَكَفَّلَ لكَ بالإجابَةِ... فلا يُقَنَّطَنَكَ إبطاءُ إجابَتِهِ؛ فإنَّ العَطيَّة علىٰ قَدْرِ النَّيَّةِ...

الاماه عنه على الحَمدُ للهِ غَيرِ مَقنوطٍ مِن رَحمَتِهِ، ولا تَخَلُقٌ مِن نِعمَتِهِ، ولا مَأْيُوسٍ مِن مَغفِرَتِهِ<sup>(۵)</sup>.

# ٣٤٢١ ـ النَّهِيُ عن التَّقنيطِ مِن رَحمةِ اللهِ

١٧١١٨ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْةُ : قالَ اللهُ تبارَكَ وتعالىٰ: يابنَ آدمَ... لا تُقَنَّطِ الناسَ مِن رَحمَةِ اللهِ
 تعالىٰ عليهم وأنتَ تَرجُوها لنفسِكَ ٠٠٠.

١٧١١٩ عند ﷺ : يَبعَثُ اللهُ المُقنِّطِينَ يَومَ القِيامَةِ مُعْلَبَةٌ وُجوهُهُم \_ يَعني غَلَبةَ السَّوادِ على البَياضِ \_ فيقالُ لَهُم: هؤلاءِ المُقنِّطُونَ مِن رَحمَةِ اللهِ إلى البَياضِ \_ فيقالُ لَهُم: هؤلاءِ المُقنِّطُونَ مِن رَحمَةِ اللهِ إلى البَياضِ \_ فيقالُ لَهُم:

١٧١٢٠ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ : الفَقيهُ كُلُّ الفَقيهِ مَن لم يُقَتِّطِ الناسَ مِن رَحمَةِ اللهِ، ولم يُؤيِسْهُم مِن رَوحِ اللهِ، ولم يُؤمِنْهُم مِن مَكرِ اللهِ™.

<sup>(</sup>١ ـ ٤) نهج البلاغة: الخطبة ١١٥ و ١٤٣ والكتاب ٣١ و الخطبة ٤٥.

<sup>(</sup>٥) صعيفة الرّضا اللكا: ٣٤/٤٣.

<sup>(</sup>٦) بحار الأتوار: ٢/٥٥/٣٠.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الحكمة ٩٠ .

ا١٧١٢١ عنه ﷺ من وصيَّتِهِ لابنِهِ الحسينِﷺ؛ أي بُنيَّ، لا تُؤيِسُ مُذنِباً، فَكُم مِن عاكِفٍ علىٰ ذَنبِهِ خُتِمَ لَهُ بِخَيرٍ، وكَم مِن مُقبِلٍ علىٰ عَمَلِهِ مُفسِدٌ في آخِرِ عُمُرِهِ، صائرُ إلَى النارِ، نَعوذُ بِاللهِ منها!(١)

(انظر) التوبة: باب ٤٦٨، الفقه: باب ٣٢٤١.

### ٣٤٢٢ ـ مَن يَئسَ مِن رحمةِ اللهِ

انكتاب

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ اللهِ وَلِقَائِهِ أُوْلَئِكَ يَرْسُوا مِن رَجْمَتِي وَأُوْلَئِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ﴾ ".
١٧١٢٢ ـ الإمامُ عليُّ على اللَّذِبُ على بَصيرَةٍ غَيرُ مُستَحِقٍّ لِلعَفوِ، المُذَنِبُ عن غَيرِ عِلمٍ
بَرِيءٌ مِن الذَّنب ".

(انظر) التوبة: باب ٤٥٦، الذُّنبُ: باب ١٣٦٨.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ١/٢٣٩/٧٧.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت : ٢٣.

<sup>(</sup>٣) غرر العكم: ١٧٢٢،١٥١٦.

# ٤٥٠)

# القناعة

كنز الممّال: ٣ / ٣٨٩، ٧٨١ «القناعة».

بحار الأنوار: ٧٣ / ١٦٨ باب ١٢٩ «فضل القناعة».

انظر: عنوان ١٠٤ «الجِرص» ، ٢٦٦ «الشَّرَّه» ، ٣٢١ «الطمع» ، ٢١٣ «السؤال (٢)».

العِقَّة : باب ٢٧٦٢ ، الغِنيِّ : بــاب ٣١١٥ ، الرزق : بــاب ١٤٩٣ ، ٣٠١٥ ، ١٥٠٤ ،

الدنيا: باب ١٢١٤\_١٢١٦.

### ٣٤٢٣ ـ القَناعةُ

### لكتاب

﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْنَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَتَهُ حَيَاةً طَيْبَةً وَلَنَجْزِيَنَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ماكانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ١٠٠.

الطّيّبة الطّيبة الطّيبة وفَلَنُحْيينَهُ حَياةً طَيْبة وقيلَ فيه أقوالُ، أحَدُها: أنَّ الحَياةَ الطَّيبة الرّزقُ الحكللُ ، عن ابنِ عبّاسٍ وسَعيدِ بنِ جُبيرٍ وعَطاءٍ. وثانيها: أنّها القَناعَةُ والرّضا بما قَسَمَ اللهُ، عن الحسنِ ووَهبِ ورُويَ ذلكَ عنِ النبيِّ عَبْلِيُهُ \*\*.

١٧١٢٤ ـ الإمامُ علي الله لله عن من قولِهِ تعالى: ﴿ فَ لَنُحْيِنَاتُهُ حَداةً طَيَّبةً ﴾ ـ : هِي القَناعَةُ ٣٠.

١٧١٢٦ عنه الله عنه الله في ذكر خَبّابِ بنِ الأرَتّ -: يَرحَمُ الله خَبّابَ بنَ الأرَتّ، فلقد أسلَمَ راغِباً، وهاجَرَ طائعاً، وقَنِعَ بالكَفافِ، ورَضِيَ عنِ اللهِ، وعاشَ مُجاهِداً...

الرَّاهِدينَ، ويَعمَلُ فيها بعَمَلِ الراغِبينَ، إن أُعطِيَ مِنها لم يَشبَعْ، وإن مُرْبَعَ مِنها لم يَقنَعْ ٢٠٠٠

١٧١٢٨ ـ عنه ﷺ : وَأَيْمُ اللهِ ـ يَمِيناً أَستَثني فيها بمَشيئَةِ اللهِ ـ لأَرُوضَنَّ نَفسي رِياضَةً تَهِشُّ مَعَها إِلَى القُرصِ إِذا قَدَرَت علَيهِ مَطعوماً ، وتَقَنَعُ بالمِلح مَأْدُوماً™.

<sup>(</sup>١) التحل: ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) تفسير مجمع البيان: ٦ / ٥٩٣.

<sup>(</sup>٣ــ٨) نهج البلاغة: الحكمة ٢٢٩ و ٤٤ و ٤٣ و ١٥٠ والكتاب ٤٥ والخطبة ١٩٢.

١٧١٣٠ عند للله : ألهِمْ نفسَكَ القُنوعُ ١٠٠.

١٧١٣١ \_ عند الله : نِعمَ الحَظُّ القَناعَةُ ٣٠.

١٧١٣٢ ـ الإمامُ الحسنُ عليه انا علم أنَّ مُروَّةَ القَناعَةِ والرُّضا أكثرُ مِن مُرُوّةِ الإعطاءِ ٣٠.

1٧١٣٣ ـ الإمامُ علي الله : انتَقِمْ مِن حِرصِكَ بالقُنوع كما تَنتَقِمُ مِن عَدُوُّكَ بالقِصاصِ ".

١٧١٣٤ ـ عند على : أَشْكُرُ الناسِ أَقْنَعُهُم، وأَكْفَرُهُم لِلنَّعَم أَجِشَعُهُم ٣٠.

١٧١٣٥ عند الله : كني بالقناعة مُلكاً ، وبُحُسن الخُلق نَعيماً ٥٠.

١٧١٣٦ عنه ﷺ : ما أحسَنَ بالإنسانِ أن يَقتَعَ بالقَليلِ ويَجودَ بالجَزيلِ إ™

١٧١٣٧ عند الله : مَن قَنِعَت نفشهُ أعانَتهُ علَى النَّزاهَةِ والعَفافِ ١٠٠.

١٧١٣٨ ــ عندﷺ : مِن شَرَفِ الْهِمَّةِ لُزُومُ القَناعَةِ ٣٠.

١٧١٣٩ ـ عند الله : مِن عِزِّ النفس لُزومُ القَناعَةِ ٥٠٠٠.

١٧١٤٠ عند الله : القَناعَةُ سَيفُ لا يَنبُو ١٠٠٠.

١٧١٤١ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : خِيارُ أُمَّتي القانِعُ، وشِرارُهُمُ الطامِعُ ٥٠٠.

١٧١٤٢ عنه عَلَيْنُ : خَيرُ المؤمنينَ القانِعُ، وشَرُّهُمُ الطامِعُ ٥٠٠٠.

الامامُ الباقرُ على الله و الكالم على الله على الله من تمرٍ دَقَلِ ١٠٠٠ ثُمَّ شَرِبَ عليهِ الماءَ، ثُمَّ ضَرَبَ على المنهِ، وقالَ: من أدخَلَهُ بَطنُهُ النارَ فَأَبعَدَهُ الله ، ثُمَّ قَثَلَ:

<sup>(</sup>١) يحار الأنوار : ٦٤/٩/٧٨.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٩٨٨٧.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ١٨١/ ١١١/ ٦.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٢٣٣٩.

<sup>(</sup>٥) يحار الأنوار: ٧٧/٤٢٢/٠٤.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الحكمة ٢٢٩.

<sup>(</sup>٢٠-٧) غور الحكم: ٩٤٦٠، ٩٤٣٥، ٩٤٥٢.

<sup>(</sup>١١) بحار الأنوار: ١٩٦/٢١/ ٦١.

<sup>(</sup>۱۳ ـ ۱۲) كنز المثال: ۲۱۲۵،۷ ۲۲۷.

<sup>(</sup>١٤) دقل: ــبغتج الدال و القاف ــأردأ التمر. (القاموس المحيط: ٣٧٦/٣).

### فَإِنَّكَ مَسِها تُعطِ بُـطنَكَ سُـؤَلَهُ ﴿ وَفَرْجَكَ نَالًا مُنتَهِىٰ الذَّمُّ أَجَسُعا ١٠٠

### ٣٤٢٤ ـ الغِنىٰ في القناعةِ

١٧١٤٤ ـ رسولُ اللهِ عَلِينَ ؛ القَناعَةُ مالُ لا يَنفَدُ ٣٠.

١٧١٤٥ ـ الإمام على الله : القَناعَةُ تُغنى ٣٠.

١٧١٤٦ عند الله : طَلَبتُ الغِنيٰ فما وَجَدتُ إلَّا بالقَناعَةِ، علَيكُم بالقَناعَةِ تَستَغنُوا ٥٠.

١٧١٤٧ عنه على : القَناعَةُ غُنيَةً، والاقتصادُ بُلغَةً ١٠٠

١٧١٤٨ ـ عنه الله : القانِعُ غَنيُّ وإنْ جاعَ وعَري ١٠٠.

١٧١٤٩ - عنه الله : القناعة رأس الغني ٣٠.

١٧١٥٠ عند على الله عنه القناعة ١٧٠٠ من القناعة ١٠٠٠

١٧١٥١ ـ الإمامُ الباقرُ أوالإمامُ الصّادقُ اللَّهِ عن قَنِعَ بما رَزَقَهُ اللهُ فَهُو مِن أَغْنَى الناسِ ١٠٠.

١٧١٥٢ ــ عدّة الداعي: أوحَى اللهُ تعالىٰ إلىٰ داودَ ﷺ : وَضَعتُ الغِنىٰ في القَناعَةِ وهُــم يَطلُبُونَهُ في كَثرَةِ المالِ فلا يَجدُونَهُ ١٠٠٠.

(انظر) الغنى: باب ٣١١٤.

# ٣٤٢٥ ـ ما يُورِثُ القناعة

١٧١٥٣ - الإمامُ الباقرُ طلا : انزِلْ ساحَةَ القَناعَةِ باتَّقاءِ الحِرصِ ، وادفَعْ عَظيمَ الحِرصِ بِإيثارِ القَناعَة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١ ــ ٢) كنز المثال: ٧٠٨٠ ، ٧٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) غرر المحكم : ٢٢.

<sup>(</sup>٤ــ٥) بحار الأنوار : ٦٩ / ٣٩٩ / ٩١ و ٧٨ / ١٠ / ٦٧.

<sup>(</sup>٦-١) غرر الحكم: ٥-١١٠٦.١٤.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: الحكمة ٣٧١.

<sup>(</sup>٩) الكاني: ٢ / ١٣٩ / ٩.

<sup>(</sup>١٠ ـ ١٦) (عدَّة الداعي: ١٦٦، بحار الأنوار: ٢٨/٥٥٣/٧٨) و ص ١٦/١٦٣.

الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أَنظُرْ إلىٰ مَن هُو دُونَكَ فِي الْمَقَدُرَةِ ولا تَنظُرُ إلىٰ مَـن هــو فَوقَكَ فِي الْمَقَدُرَةِ، فإنّ ذلك أَقتَعُ لكَ عما قُسِمَ لكَ٠٠٠.

1٧١٥٥ - الإمامُ على الله : على قدر العِقَّةِ تكونُ القَناعَةُ ٣٠.

١٧١٥٦ - عند الله : لن تُوجَدَ القَناعَةُ حتى يُغقَدَ الحِرصُ ٣٠.

١٧١٥٧ \_ عند الله : مَن عَقلَ قَنِعَ ٥٠٠.

١٧١٥٨ \_ عنه الله : يَنبَغي لَمْن عَرَفَ نفسَهُ أَن يَلزَمَ القَناعَةَ والعِفَّةُ ١٠٠.

### ٣٤٢٦ ـ ثَمَرَةُ القَناعةِ

١٧١٥٩ ـ الإمامُ على على الله : قَرَةُ القَناعَةِ الإجمالُ في المُكتَسَبِ والعُزوفُ عنِ الطَّلَبِ ٥٠.

1٧١٦٠ عند الله : غَرَهُ القناعَةِ العِزُّ ١٠

١٧١٦١ .. عنه الله : أعونُ شيءٍ على صلاح النَّفسِ القَناعَةُ ٥٠٠.

الاسعنه ؛ كيفَ يَستَطيعُ صَلاحَ نفسِهِ مَن لا يَقنَعُ بالقَليل ؟ ١٠٠١

١٧١٦٣ ـ الإمامُ الحسينُ على : القُنوعُ راحَةُ الأبدانِ ٥٠٠٠.

١٧١٦٤ - الإمامُ عليُّ الله : مَن قَنِعَ لم يَعْتَمَّ "".

المَّذَرِ، وطَرحِ مُؤَنِ (مَوْونَة) الاستِكثارِ، والتَّعبُّدِ لأهلِ الدنيا، ولا يَسلُكُ طَريقَ القَناعَةِ إلَّا القَدرِ، وطَرحِ مُؤَنِ (مَوْونَة) الاستِكثارِ، والتَّعبُّدِ لأهلِ الدنيا، ولا يَسلُكُ طَريقَ القَناعَةِ إلَّا رجُلانِ: إمّا مُتَعلِّلُ (مُتَعبُدُ) يُريدُ أجرَ الآخِرَةِ، أو كريمٌ مُتَنزَّهٌ عَن لِثام الناسِ٣٠.

١٧١٦٦ ـ الإمامُ عليُّ الله : بالقَناعَةِ يكونُ العِزُّ ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱) الكاني: ٨/٤٤٢ / ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢\_٩) غرر العكم: ٢١٧٩، ٢١٧٩، ٧٢٤، ١٠٩٢٤، ٢١٩١، ٢٦٤١، ٢٩٧٩.

<sup>(</sup>۱۰) بحار الأتوار : ۱۲۸/۷۸ / ۱۱.

<sup>(</sup>١١) غرر الحكم : ٧٧٧١.

<sup>(</sup>١٢) بحار الأنوار: ٦/٣٤٩/٧٨.

<sup>(</sup>١٣) غرر الحكم: ٤٢٤٤.

١٧١٦٧ عنه الله عنه الله عن كتابٍ كَتَبَهُ لِشُرَيْح لما اشتَرَىٰ علىٰ عَلَهْ و داراً فَ بَلَغَهُ ذلك ... اشتَرىٰ هذا المُغتَرُّ بالأمَلِ، مِن هذا المُزعَجِ بالأَجلِ ، هذه الدارَ بالحُروجِ مِن عِـزٌ القَـناعَةِ، والدَّخولِ في ذُلِّ الطَّلَبِ والضَّراعَةِ!

١٧١٦٨ ـ رسولُ الشِيَلِيُّ : إقتَعْ بما أُوتِيتَهُ يَخِفَّ علَيكَ الحِسابُ ٣٠.

١٧١٦٩ ـ الإمامُ الصّادقُ الله عن رَضِيَ مِن الله بِاليَسيرِ مِن المَعاشِ رَضِيَ اللهُ مِنهُ بِاليَسيرِ
 مِن العَمَل ...

١٧١٧٠ ـ الإمامُ علي علي القَلِي القَليلِ مِن دُنياكُم لِسلامَةِ دِينِكُم، فإنَّ المؤمنَ البُلغَةُ اليَسيرَةُ مِن الدنيا تُقنِعُهُ ٥٠٠.

١٧١٧١ عنه الله عن وَصَيَّتِهِ لابنِهِ الحُسَينِ الله : لا مالَ أَذْهَبُ بالفاقَةِ مِن الرَّضا بالقُوتِ، وَمَنِ اقتَصَرَ على بُلغَةِ الكَفافِ تَعَجَّلَ الراحَةَ وتَبَوَّأُ خَفضَ الدَّعَةِ...

١٧١٧٢ ـ عنه الله : مَن قَنِعَت نفسُهُ عَزَّ مُعسِراً ١٠٠.

١٧١٧٣ ـ عند الله : أنعَمُ الناسِ عَيشاً مَن مَنَحَهُ اللهُ سُبحانَهُ القَناعَةَ وأَصلَحَ لَهُ زَوجَهُ™. ١٧١٧٤ ـ عند الله : القَناعَةُ أَهنَأُ عَيشٍ ٣.

### ٣٤٢٧ ـ مَن لم يُقنِعْهُ اليَسيرُ

١٧١٧٥ ـ الإمامُ علي على الله على على الله عنه الكثيرُ ٥٠ .

١٧١٧٦ - عند الله : من كانَ يِيسيرِ الدنيا لا يَقنَعُ ، لم يُغنِهِ مِن كثيرِ شا ما يَجمَعُ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الكتاب ٣.

<sup>(</sup>٢) بعار الأنوار: ٢٧/١٨٧/٧٧.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢/١٣٨/٢.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٢٥٤٩.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار : ٧٧ / ٢٣٨ / ١ .

<sup>(</sup>٦\_٨) غرر العكم: ٨٤٣٩، ٣٢٩٥، ٩٣٣.

<sup>(</sup>٩) بحار الأنوار : ٧٨/ ٧١/ ٣٣/.

<sup>(</sup>١٠)غرر الحكم: ٨٤٨٤.

١٧١٧٧ \_ عنه ﷺ \_كانَ يقولُ \_: ابنَ آدمَ، إن كُنتَ تُريدُ مِن الدنيا ما يَكفيكَ فإنَّ أيسَرَ ما فيها يَكفيكَ، وإن كُنتَ إِنَّا تُريدُ ما لا يَكفيكَ فإنَّ كُلَّ ما فيها لا يَكفيكَ ١٠٠.

١٧١٧٩ ــ عنه الله ؛ اقنَعْ بما قَسَمَ اللهُ لكَ ولا تَنظُرْ إلىٰ ما عِندَ غيرِكَ ولا تَتَمَنَّ ما لَستَ نائلَهُ ؛ فإنَّهُ مَن قَنِعَ شَبِعَ ومَن لم يَقنَعْ لم يَشبَعْ، وخُذْ حَظَّكَ مِن آخِرَتِكَ<sup>٣</sup>.

١٧١٨٠ عنه الله : إنَّ فيما نَزَلَ بهِ الوَحيُ مِن السهاءِ: لو أنَّ لِابنِ آدمَ وَادِيَـينِ يَـــيلانِ
 ذَهَباً وفِضَّةً لَابتَغيٰ إلَيهما ثالِثاً!

يابنَ آدمَ، إنَّا بَطْنُكَ بَحَرٌ مِنَ البُحورِ ووادٍ مِن الأودِيَةِ لا يَمَلَوْهُ شيءٌ إلَّا التَّرابُ!'' (انظر)الجرص:باب ٧٩١.

<sup>(</sup>۱\_۲) الكافي: ١٠/١٣٨/٢ وص١٥/١٠/ ١٠ ٢٢٧/٢٤٣٨.

<sup>(</sup>٤) الفقيم: ٤ / ١٨ / ٢ / ٥٩ ٥٩



كنز العمّال: ٣ / ٥٧ . ٦٧٦ «الاستقامة».

انظر: الإسلام: باب ١٨٧٢ ، العمل (١): باب ٢٩٤٠.

### ٨٢٤٣ \_ الاستقامَةُ

#### الكتاب

﴿ فَلِذَٰ لِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ ١٠٠.

﴿فَاشْتَهُمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ٣٠.

١٧١٨١ ــ الدرّ المنثور عن الحَسَنِ: لمَّا نَزَلَت هذهِ الآيةُ: ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِـرُتَ ﴾ ــ: قــالَ [النبي تَقِيلاً]: شَمِّرُوا. شَمِّرُوا!! فما رُؤِيَ ضاحِكاً ٣٠.

١٧١٨٢ ــ رسولُ اللهِ عَلِيَاتُهُ ــ لَمَا سَأَلَهُ سُفينُ بنُ عبدِ اللهِ الثَّقَفِيُّ عن أمرٍ يَعتَصِمُ بهِ ــ: قُلُ «رَبِيَّ اللهُ» ثُمَّ استَقِمْ ١٠٠.

١٧١٨٣ ـ الإمامُ على الله : قلتُ : يا رسولَ الله ، أوصِني . قالَ : قُلْ «رَبِي الله» ثُمَّ استَقِمْ . قلتُ : رَبِي الله وما تَوفِيقِ إلّا بالله ، عليهِ تَوكَّلتُ وإليهِ أنيبُ . قالَ : لِيَهْنِكَ العِلمُ أبا الحَسَنِ ، لقد شَرِبتَ العِلمَ شُربتَ العِلمَ شُرباً ومَهالمَهُ مَهَالاً ".

١٧١٨٤ ـ الإمامُ الصادقُ على : المؤمنُ لَهُ قُوَّةً في دِينِ ... وبِرُّ في استِقامَةٍ ٥٠٠.

١٧١٨٥ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : اعلَمُوا أنَّ اللهُ تباركَ وتعالىٰ يُبغِضُ مِن عِبادِهِ المُـتَلوِّنَ، فــلا تَزُولُوا عَنِ الحَقِّ، ووَلايَةِ أَهُلِ الحَقِّ؛ فإنَّ مَن استَبدَلَ بِنا هَلَكَ™.

السَّبِقَ قَد وَقَعَ، والقَضَاءَ المَاضي قد تَوَرَّدَ، وإنَّ النَّهايَةَ النَّهايَةَ السَّبِقَامَةَ الاستِقامَةَ ... ألا وإنَّ القَدَرَ السَّبِقَ قد وَقَعَ، والقَضَاءَ المَاضي قد تَوَرَّدَ، وإنَّي مُتَكَلِّمُ بِعِدَّةِ اللهِ وحُجَّتِهِ، قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَقَعَ، والقَضَاءَ المَاضي قد تَوَرَّدُ، وإنَّ مُتَكَلِّمُ بِعِدَّةِ اللهِ وحُجَّتِهِ، قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَلَنَّ اللهُ عَلَيْهُمُ المَلائكةُ ... ﴾ وقد قُلتُم: ﴿ وَبُنَا اللهُ ﴾ فاستقيمُوا على كتابِهِ، وعلى مِنهاج أمره، وعلى الطَّريقَةِ الصالحِةِ مِن عِبادَتِهِ (طاعَتِهِ)، ثُمَّ لا تَمْرُقُوا مِنها،

<sup>(</sup>١) الشورئ : ١٥.

<sup>(</sup>۲) هود : ۱۱۲.

<sup>(</sup>٣) الدرّ المنثور : ٤ / -٤٨.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب: ٣/٥٢٧/٣.

<sup>(</sup>٥)كنز الممّال: ٣٦٥٢٤.

<sup>(</sup>٦-٧) بحار الأتوار: ٦٠/ ٢٧١/ ٣ و ١٠/ ١٠٥/ ١.

ولا تَبتَدِعُوا فيها، ولا تُخالِفُوا عَنها. ٥٠

١٧١٨٧ \_ عنه الله : أفضلُ السَّعادَةِ استِقامَةُ الدِّين ".

١٧١٨٨ عند الله : كيفَ يَستَقِيمُ مَن لم يَستَقِمْ دِينُهُ؟ إن

١٧١٨٩ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْلَا ؛ لو صَلَّيتُم حتى تَكُونُوا كالحَنايا وصُمتُم حتى تكونوا كالأوتارِ ثُمَّ كانَ الاثنانِ أَحَبَّ إِلَيكُم مِن الواحِدِ لم تَبلُغُوا الاستِقامَةَ ".

### ٣٤٢٩ ـ ثَمَرةُ الاستِقامةِ

#### الكتاب

﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءٌ غَدَقاً ﴾ (\*).

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ٣٠.

﴿إِنَّ الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَغَرَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ لا تَخَانُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ ٣.

١٧١٩٠ ــ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : إن تَستَقيمُوا تُفلِحُوا ٥٠.

١٧١٩١ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : مَنِ استَقامَ فإلَى الجُنَّةِ ، ومَن زَلُّ فإلَى النارِ ١٠١

١٧١٩٢ - عند الله : الاستقامة سلامة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة ؛ الخطبة ١٧٦.

<sup>(</sup>٢٣٢) غرر الحكم: ٢٨٦٩، ١٩٩٤.

<sup>(</sup>٤)كنز العتال: ٥٤٧٨.

<sup>(</sup>٥) الجن: ١٦.

<sup>(</sup>١) الأحقاق: ١٣.

<sup>(</sup>٧) فصّلت: ٣٠.

<sup>(</sup>٨)كنز المتال: ٥٤٧٩.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الخطبة ١١٩.

<sup>(</sup>١٠) غرر الحكم: ٢٤٥.

١٧١٩٣ عند الله : من أزم الاستِقامة أزمته السلامة ٥٠٠.

السلامة مع الاستِقامة ٣٠٠ السيقامة ١٧١٩٤

١٧١٩٥ عند الله : من طَلَبَ السلامَة لَزمَ الاستِقامَةُ ٥٠.

١٧١٩٦ عنه على عليك بَنهَج الاستِقامَةِ؛ فإنَّهُ يُكسِبُكَ الكرامَةَ ويَكفيكَ الْمُلامَةُ ١٠.

١٧١٩٧ عنه على : لا مسلك أسلم مِن الاستِقامة ، لا سبيل أشرَف مِن الاستِقامة (١٠).

١٧١٩٨ ـ عنه ٷ : مَن رَغِبَ في السلامةِ أَلزَمَ نَفسَهُ الاستِقامَة ٥٠٠

١٧١٩٩ عنه ﷺ : مَن لَزِمَ الاستِقامَةَ لم يَعدم السلامة ص

<sup>(</sup>١٤٠١) يحار الأنوار: ١/٢١٣/٧٨ و ٢٠٢/٧٧.

<sup>(</sup>٢٣٣) غرر العكم: ٢١٠٨٠٤١١، (٢٦٦٠،١٠٥٥)، ١٩٩٧. (١٠٥٥،١٠٦٥).



## القياس

بحار الأنوار: ٢ / ٢٨٣ باب: ٣٤ «البدع والرأي والمقائيس». وسائل الشيعة: ١٨ / ٢٠ باب ٦ «عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنيّة».

انظر: عنوان ۱۷٦ «الرأي (٢)».

## ٣٤٣٠ ـ القِياسُ في الدِّينِ

٠٧٢٠٠ \_ رسولُ اللهِ عَلِيُهُ : لا تَقِيسُوا الدِّينَ ؛ فإنَّ الدِّينَ لا يُقاسُ ، وأوَّلُ مَن قاسَ إبليسُ ١٠٠٠ \_ عنه عَلِيهُ : مَن قاسَ حَدِيثي بِرَأْبِهِ فَقَدِ اتَّهَمَني ٣٠.

المَّارِينَ المُتَرَقَّت بَنو إسرائيلَ علىٰ إحدىٰ وسَبعينَ فِرقَةً، وتَزيدُ أُمَّتِي عـلَيها فِرقَةً، لَيْسَ فيها فِرقَةً أَضَرَّ علىٰ أُمَّتِي مِن قَومٍ يَقيسُونَ الدِّينَ بِرَأْبِهِم، فَيُحِلُّونَ مَا حَـرَّمَ اللهُ ويُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللهُ٣٠.

١٧٢٠٣ ـ الامامُ الباقرُ ﷺ : يازُرارَةُ، إيّاكَ وأصحابَ القِياسِ في الدِّينِ؛ فإنَّهُم تَرَكُوا عِلمَ ما وُكُلُوا بهِ وتَكَلَّفُوا ما قد كُفُوهُ٣٠.

١٧٢٠٤ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهِ \_ لأبي حَنيفَةَ ـ: إتَّقِ اللهُ ولا تَقِس الدِّينَ برأْ بِكَ، فإنَّ أُوَّلَ مَن قاسَ إبليسُ، إذ أَمَرَهُ اللهُ تعالىٰ بالسَّجودِ فقالَ: أنا خَيرٌ مِنهُ، خَلَقْتَنِي مِن نارٍ وخَــلَقَتَهُ مِـن طِينٍ ...!

ثُمَّ قَالَ: البَولُ أَقذَرُ أَمِ المَنِيُّ؟ قَالَ: البَولُ، قَالَ: يَجِبُ عَلَىٰ قِياسِكَ أَن يَجِبَ الغُسلُ مِـن المَنِيِّ دُونَ البَولِ<sup>،</sup>. اللهُ تعالَى الغُسلَ مِن المَنِيِّ دُونَ البَولِ<sup>،</sup>.

<sup>(</sup>۱-۱۷) كنز العقال : ۱۰۶۹ و ۱۰۵۰ و (۱۰۵۲، وراجع أيضاً : ۱۰۵۸، ۱۰۵۸).

<sup>(</sup>٤) أمالي المفيد: ٥١ / ١٢.

<sup>(</sup>٥٤٦) بحار الأتوار: ١٣/٢١٢/١٠ و ٢٤/٢٩٩/٠٠



| TO.V        | ٤٥٣ ـ الكِبر      |
|-------------|-------------------|
| TOYO        | £08 ـ الكِتاب .   |
| TOT1        | ٥٥٥ ـ المُكاتبة . |
| TOTT        | الكِتان           |
| TOTY        | ٥٧ ع ـ الكِذب     |
| TOOY        | ٨٥٤ ـ الكَرَم     |
| TOV1        |                   |
| Y0A0        |                   |
| T011        |                   |
| ٣٦٠١        |                   |
| Y7.0        |                   |
| <b>٣711</b> | ٤٦٤ _ التَّكليف . |

| <b>YZIY</b> | ٢٦٥ ـ التَّكلّف |
|-------------|-----------------|
| ٣٦٢١        | ٢٦٦ _ الكلام    |
| M444        | ٤٦٧ _ الكَّال   |
| Y78Y        | ٤٦٨ _ الكِياسة  |



بحار الأنوار : ٧٣ / ١٧٩ باب ١٣٠ «الكِبر».

كنز العثال: ٣ / ٥٢٥، ٨٢٨ «الكبر».

كنز العمّال: ٣ / ٨٣٠ «علاج الكِبر».

نظر: عنوان ٦١ «الجبّار» ، ٣٥٧ «التعصّب» ، ٥٤٧ «التواضم».

الغضب: باب ٣٠٧٨ الآخرة: باب ٣٣.

#### ٣٤٣١ \_ الكين

#### الكتاب

﴿ فَسَجَدَ الْلَاثِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمُعُونَ \* إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ ١٠٠.

﴿قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ﴾ ٣٠.

١٧٢٠٦ ــ الإمامُ عليٌّ عليٌّ الله والكِبرَ؛ فإنَّهُ أعظَمُ الذُّنوبِ وألأَمُ العُيوبِ، وهُو حِــليَةُ إبليسَ٣.

١٧٢٠٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: إيّاكُم والكِبرَ ؛ فإنَّ إبليسَ حَمَلَهُ الكِبرُ علىٰ أَن لا يَسجُدَ لآدمَ ٣٠. ١٧٢٠٨ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ: فاعتبِرُوا بما كانَ مِن فِعلِ اللهِ بإبليسَ، إذ أحبَطَ عَمَلَهُ الطَّويلَ وجَهدَهُ الجَهيدَ ... عن كِبْرِ ساعَةٍ واحِدَةٍ ! فَن ذا بَعدَ إبليسَ يَسلَمُ على اللهِ بمثلِ مَعصيتِهِ ؟! ٣٠

التَّواضُعَ مَسلَحَةً بِينَكُم وبَينَ عَدُوًّكُم إليسَ السَّيطانِ وخَلْعَ التَّكَبُّرِ مِن أَعَاتِهِ وأَحَقَادِ الجَاهِلِيَّةِ، فإنَّا التَّواضُعَ التَّكَ الحَيِيَّةُ تكونُ في المُسلمِ مِن خَطَراتِ الشَّيطانِ وغَنَواتِهِ، ونَزَغاتِهِ ونَفَثاتِهِ، واعتَمِدُوا وَضْعَ التَّذَلُّلِ علىٰ رُؤُوسِكُم، وإلقاءَ التَّعَرُّزِ تَحَتَ أقدامِكُم، وخَلْعَ التَّكَبُّرِ مِن أعناقِكُم، واتَّخِيذُوا التَّواضُعَ مَسلَحَةً بِينَكُم وبَينَ عَدُوًّكُم إبليسَ™.

١٧٢١٠ عند الله : فاعتَبِرُوا بما أصابَالاُمَمَ المُستَكبِرينَ مِنقَبلِكُم مِن بَأْسِ اللهِوصَولاتِهِ، ووَقائعِهِ ومَثْلاتِهِ... واستَعيذُوا باللهِ مِن لَواقِح الكِبرِ كما تَستَعيذُونَهُ مِن طَوارِقِ الدَّهرِ™.

١٧٢١١ عند الله الله الله الله في عاجِلِ البَغيِ وآجِلِ وَخامةِ الظُّلمِ وسُوءِ عاقِبَةِ الكِبرِ ، فإنّها مَصيَدَةُ إبليسَ العُظمىٰ ومَكِيدَتُهُ الكُبرىٰ ، التي تُساوِرُ قُلوبَ الرّجالِ مُساوَرَةَ السُّمومِ القاتِلَةِ ،

<sup>(</sup>۱) ص: ۷۲،۷۳.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٣.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٢٦٥٢.

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال: ٧٧٣٤.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢.

<sup>(</sup>٦\_٧) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢.

هَا تُكدي أَبَداً ولا تُشوي أحَداً، لا عالِماً لِعِلمِهِ ولا مُقِلاً في طِمرهِ ···.

١٧٢١٢ ـ رسولُ اللهِ عَلِينُ : إيّاكُم والكِبرَ ؛ فإنّ الكِبرَ يكونُ في الرجُل وأنَّ عليهِ العَباءَةُ ٣٠.

الامامُ الصّادقُ على الحَيرُ قد يكونُ في شِرارِ النَّاسِ مِن كُلِّ جِنسِ... إنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَرَّ في بَعضِ طُرُقِ المَدينةِ ، وسَوداءُ تَلقُطُ السرقِينَ، فقيلَ لها: تَنجُّي عن طريقِ رَسولِ اللهِ، فقالَت: إنَّ الطَّريقَ لَمُعرضٌ، فَهَمَّ بها بعضُ القَومِ أن يَتَناوَلهَا، فقالَ رسولُ اللهِ عَيْلُهُ: دَعُوها، فإنَّها جَبّارَةُ ٣٠.

١٧٢١٤ – الإمامُ الباقر ﷺ : ما دَخَلَ قَلبَ امرِيْ شيءُ مِن الكِيرِ إلّا نَقَصَ مِن عَقلِهِ مِثلُ
 ما دَخَلَهُ مِن ذلك، قَلَّ ذلك أو كَثُرَ ٣٠.

١٧٢١٥ ـ الإمامُ عليَّ عليَّ الحَدر الكِبرَ؛ فإنَّهُ رأسُ الطُّغيانِ ومَعصيَةُ الرَّحمانِ ١٠٠٠

17٢١٦ - عنه 搜 : الكِبرُ خَليقَةُ مُرديَةً ، مَن تَكَثَّرَ بها قَلَّ ١٠٠

١٧٢١٧ \_ عند الله : أقبَتُ الخُلق التَّكبُّرُ ١٠٠٠

١٧٢١٨ ـ الإمامُ الصّادقُ على : من بَرِئَ مِن الكِبرِ نالَ الكَرامَةَ ٥٠.

١٧٢١٩ ـ الإمامُ عليَّ لللهِ: أمْ هذا الذي أنشَأهُ في ظُلُهاتِ الأرحامِ ، وشُغُفِ الأستارِ ، نُطفَةً دِهْاقاً ... حتى إذا قامَ اعتِدالُهُ واستَوىٰ مِثالُهُ نَفَرَمُستَكبِراً إِ\\

١٧٢٢ ـ رسولُ اللهِ عَنْ الْجَنْبُوا الكِبرَ ، فإنَّ العَبدَ لا يَزالُ يَتكَبَّرُ حتَىٰ يقولَ اللهُ عَزَّ وجلَّ :
 أكتُبُوا عَبدي هذا في الجُبَّارِينَ ١٠٠٠.

١٧٢٢١ عنه ﷺ : لا يَزالُ الرجُلُ يَتكَبَّرُ ويَذَهَبُ بنَفسِهِ حتَّىٰ يُكتَبَ فِي الجَبَّارِينَ، فَيُصِيبُهُ ما أصابَهُم ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٦٣/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) كنز العثال: ٧٧٣٥.

<sup>(</sup>٣-٤) يحار الأتوار: ٢٠٩/٧٣ و ١٨٦/٨٨/١٨١.

<sup>(</sup>٥ ــ ٧) غرر الحكم: ٢٦٠٩، ١٩٦٨، ٢٩٩٨.

<sup>(</sup>٨) يجار الأتوار : ٢٧٩/٧٨ / ٥.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الخطبة ٨٢.

<sup>(</sup>١٠ ـ ١١) كنز المثال: ٧٧٢٩، ٧٧٤٩.

١٧٢٢٢ ــ الإمامُ عليِّ اللهِ ــ في صفةِ المُتَقينَ ــ: بُعدُهُ عمَّن تَباعَدَ عَنهُ زُهدٌ ونَزاهَةُ، ودُنُوُّهُ يمَّن دَنا مِنهُ لِينٌ ورَحمَةٌ، ليسَ تَباعُدُهُ بكِبرٍ وعَظَمةٍ، ولا دُنُوُّهُ بمَكرٍ وخَديعَةٍ ٣٠.

١٧٢٢٣ ـ عنه ﷺ : إنّ مِن أَسخَفِ حالاتِ الوُلاةِ عندَ صالحِ الناسِ أَن يُظَنَّ بِهِـم حُبُّ الفَخرِ ويُوضَعَ أمرُهُم علَى الكِبرِ ".

١٧٢٢٤ \_عنه الله \_ في فَضيلَةِ الرَّسولِ الكريمِ ﷺ: بَعَثَهُ والناسُ ضُلَّالُ في حَيرَةٍ، وحاطِبونَ (خابِطونَ) في فِتنَةٍ، قدِ استَهوتهُمُ الأهواءُ، واستَزَلَّتهُمُ الكِبرياءُ٣٠.

١٧٢٢٥ ــ عنه يلطِّ : إنِّي لَمِن قَومٍ لا تَأْخُذُهُم في اللهِ لَومَةُ لائمٍ ... لا يَستَكبِرُونَ ولا يَعلُونَ، ولا يَغلُّونَ ولا يُفسِدونَ<sup>(۵)</sup>.

## ٣٤٣٢ ـ تَفرُّدُ اللهِ بالكبرياءِ

#### الكتاب

﴿هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجُبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَبَّا يُشْرِكُونَ﴾(٠٠.

﴿وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّاوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ ١٠٠.

1٧٢٢٦ - رسولُ اللهِ عَلِينَ : إِنَّا الكِبرياءُ فِهِ رَبِّ العالَمِينَ ٥٠.

١٧٢٢٧ ـ الإمامُ علي على الحَمدُ للهِ الذي لَبِسَ العِزَّ والكِبرياءَ، واختارَهُما لنَـفسِهِ دونَ خَلقِهِ، وجَعَلَهُما جمي وحَرَماً على غيرِهِ واصطَفاهُما لِجَلالِهِ ٩٠.

١٧٢٨ ـ الإمامُ الحسنُ ﷺ ـ لمَّا قيلَ لَهُ إِنَّ فيكَ كِبراً ـ: كَلَّا، الكِبرُ للهِ وَحدَهُ، ولكنْ في

<sup>(</sup>١\_٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٣ و٢١٦ و ٩٥ و١٩٢.

<sup>(</sup>٥) الحشر: ٢٣.

<sup>(</sup>٦) الجائية: ٧٧.

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب: ٣/ ٩١ / ١٥.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد:١٣ /١٣٧.

عِزَّةً، قالَ اللهُ تعالى: ﴿وللهِ العِزَّةُ ولِرَسولِهِ ولِلمُؤْمنينَ﴾ ١٠٠.

١٧٢٢٩ ـ الإمامُ الباقرُ عليهُ: الكِبرُ رِداءُ اللهِ، والمُتَكبِّرُ يُنازِعُ اللهَ رِداءَهُ٣٠.

١٧٢٣٠ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: يَقــولُ اللهُ جلَّ وعلا: الكِبرياءُ رِدائي والعَــظَمةُ إزارِي، فَــَـن نازَعنى واحداً مِنهُما أَلقَيتُهُ في النارِ ٣٠.

الامامُ الصّادقُ على الكِبرُ رِداءُ اللهِ، فَمَن نازَعَ اللهَ شيئاً مِن ذلكَ أَكَبَهُ اللهُ في النارِ ﴿. ١٧٢٣٢ ــ الإمامُ عليَّ على اللهِ : فلو رَخَّصَ اللهُ في الكِبرِ لأَحَدٍ مِن عِبادِهِ لَرَخَّصَ فيهِ لِخاصَّةِ أنبيائهِ وأوليائهِ، ولكنَّهُ سبحانَهُ كَرَّهَ إلَيهِمُ التَّكاثِرَ، ورَضِيَ لَهُمُ التَّواضُعَ ﴿..

## ٣٤٣٣ ـ تفسيرُ الكِبر (١)

#### الكتاب

﴿ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرُتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ﴾ ٣. ﴿ سَأَصِرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقَّ وَإِنْ يَرَوْا كُسُلَّ آيَــةٍ لَا يُسؤْمِنُوا بِها...﴾ ٣.

(انظر) الأعراف: ٣٦، ١٣، ٤٠ والنحل: ٢٢ ويوتس: ٧٥.

الآيات التي ورد فيها الكبر بمعنى الاستكبار على الله سبحانه وجحود الحقّ تبلغ ثمـاني وخمسين آية، فراجع.

المَحْدَةُ عَلَيْهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن كِبْرٍ لَمْ يَجِدُ رَاتُحَةً وَفِي قَلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِن كِبْرٍ لَمْ يَجِدُ رَاتُحَةً الجُنَّةِ إِلَّا أَن يَتُوبَ قَبْلَ ذَلْكَ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ، إني لَيُعجِبُني الجُمَالُ حتَّىٰ وَدِدتُ أَنَّ عِلاقَةَ

<sup>(</sup>١-١) بحار الأنوار : ٢٤/ ٢٢٥/٩٤ و ٢٣/ ٢١٤/٤.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ٢/٥٦٣/ ١٤.

<sup>(</sup>٤) يحار الأنوار : ٢٢ / ٢١٥ / ٥ .

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٢، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٥١/١٥٢.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٨٧.

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ١٤٦.

سَوطي وقِبالَ نَعلي حَسَنٌ، فَهل يُرهَبُ علَيَّ ذلك؟ قالَ: كيفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟ قالَ: أجِدُهُ عارِفاً للحَقِّ مُطمَئنًا إلَيهِ، قالَ: ليسَ ذلكَ بالكِبرِ، ولكنَّ الكِبرَ أن تَتَرُكَ الحَقَّ وتَتَجاوَزَهُ إلىٰ غيرِهِ، وتَنظُرَ إلى الناسِ ولا تَرىٰ أنَّ أحَداً عِرضُهُ كَعِرضِكَ ولا دَمُهُ كَدَمِكَ...

١٧٢٣٤ عنه ﷺ: لا يَدخُلُ الجنَّةَ مَن كانَ في قليهِ مِثقالُ ذَرَّةٍ مِن كِبرٍ، فقالَ رَجلُ: إنَّ اللهُ جَميلٌ يُحِبُّ الجَالَ، الكِبرُ بَطَرُ الحَبُلُ يُحِبُّ أن يكونَ ثَوبُهُ حَسَناً ونَعلُهُ حَسَنةً! قالَ: إنَّ اللهَ جَميلٌ يُحِبُّ الجَالَ، الكِبرُ بَطَرُ الحَقِّ وغَمْطُ الناسِ

1۷۲۳0 ــ الإمامُ الباقرُ أوالإمامُ الصّادقُ للمَتِّكِ: لا يَدخُلُ الجَنَّةَ مَن كَانَ في قَلْبِهِ مِثقَالُ حَبّةٍ مِن خَردَلٍ مِن الكِبرِ، قَالَ [محمَّدُ بنُ مسلمٍ]: فاستَرجَعتُ، فقالَ: مالَكَ تَستَرجِعُ؟ قلتُ: لِما سَمِعتُ مِنكَ، فقالَ: ليسَ حَيثُ تَذهَبُ، إنّا أعني الجُحودَ، إنّا هُو الجُحودُ٣.

المِهِ اللهِ اللهِ الصَّادَقُ اللهِ اللهِ عَبِدِاللهِ بنِ طلحَة ـ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لن يَدخُلَ الجنَّة عَبدُ في قَلْمِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن خَردَلٍ عَبدُ في قَلْمِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن خَردلٍ عَبدُ في قَلْمِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن خَردلٍ عَبدُ في قَلْمِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن خَردلٍ مِن إِيمانٍ، قلتُ: جُعِلتُ فِداكَ إِنَّ الرجلَ لَيلبسُ التَّوبَ أو يَركَبُ الدابَّةَ فَيَكادُ يُعرَفُ مِنهُ الكِبرُ إِنكارُ الحَقِّ، والإيمانُ الإقرارُ بالحقِّ ...

١٧٣٣٧ ـ بحار الأنوار عن عمرِ بنِ يَزيد: قُلتُ لأبي عبدِاللهِ النِّني آكُلُ الطَّعامَ الطَّيِّبَ، وأَثُمُّ الربحَ الطيِّبَةَ وأركَبُ الداتَبَةَ الفارِهَةَ ويَتَبَعُنِي الغُلامُ ، فَترَى في هذا شيئاً مِن التجبُّرِ فلا أَفْعَلْهُ؟ فَأَطْرَقَ أَبو عبدِاللهِ لللِّهِ ثُمَّ قالَ: إِنَّا الجَبّارُ المُلعونُ مَن غَمَصَ الناسَ وجَهلَ الحقَّ (٠٠).

١٧٢٣٨ - الإمامُ على الله : طَلَبتُ الخُصُوعَ فما وَجَدْتُ إِلَّا بقبولِ الحقِّ، اقبَلُوا الحَقَّ، فإنَّ قبولَ الحقِّ يُبَعِّدُ مِن الكِبرِ. ١٠٠

<sup>(</sup>١) بحار الأتوار : ٧٧/ ٩٠/٣.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب: ٢/٥٦٧/٣.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢ / ٣١٠ / ٧.

<sup>(</sup>٤) معاني الأخيار: ١/٢٤١.

<sup>(</sup>٥) الكانى: ٢/ ٣١١/ ١٣. ـ

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار : ٦٩ / ٣٩٩/ ٩١.

١٧٢٣٩ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ اللهِ : مَن قالَ: أَستَغفِرُ اللهَ وأَتُوبُ إِلَيهِ فَــلَيسَ بُمُستَكبِرٍ ولاجَبّارٍ، إنّ المُستَكبِرَ مَن يُصِرُّ علَى الذَّنبِ الذي قد غَلَبَهُ هَــواهُ فــيهِ، وآثــرَ دُنــياهُ عــلىٰ آخِرَتِهِ٠٠٠.

•١٧٢٤ ـ الإمامُ الصّادقُ على على الله عن أدنى الإلحاد .: إنّ الكِيرَ أدناهُ ١٠٠.

(انظر) الحقّ: باب ٨٩٦.

## ٣٤٣٤ ـ تفسيرُ الكِبرِ (٢)

المَكِارِ عَمْصُ الْحَلَقِ وَسَفَهُ الْحَلَقِ وَسَفَهُ الْحَلَقِ اللَّهِ عَلَيْهُ : إِنَّ أَعْظَمَ الكِبرِ غَمْصُ الْحَلَقِ وَسَفَهُ الْحَقُ ، قَالَ [عبدُ الأعلى بنُ أعينَ ]: قلتُ: وما غَمْصُ الحَلَقِ وسَفَهُ الْحَقُ ؟ قَالَ: يَجَهَلُ الْحَقَّ ويَطْعَنُ عَلَىٰ أَهْلِهِ ، فَمَن فَعَلَ ذلكَ فقد نازَعَ اللهَ عَزَّوجِلَّ رِداءً هُ ٣٠.

١٧٢٤٢ ـ عنه الله : الكِبرُ أن تَغمِصَ الناسَ وتُسَفَّهُ الحَقَّ ١٠.

١٧٢٤٣ ـ عنه ﷺ : مَن مَرَّ بالمأزمَينِ وليسَ في قَلبِهِ كِبرٌ غَفَرَ اللهُ له [قال الراوي:] قلتُ: ما الكِبرُ؟ قالَ: يَغمِصُ الناسَ، ويُسَفَّهُ الحَقَّ...

١٧٢٤٤ عنه على : مَن دَخَلَ مَكَّةَ مُبرَّأً عن الكِبرِ غُفِرَ ذَنيُهُ [قالَ عبدُ المَلِكِ:] قلتُ: وما الكِبرُ؟ قالَ: غَمصُ الخَلقِ وسَفَهُ الحَقِّ ، قلتُ: وكيفَ ذاكَ؟ قالَ: يَجهَلُ الحَقَّ ويَـطعَنُ عـلىٰ أهلِهِ ١٠٠.

## ٣٤٣٥ ـ حقيقةُ الكِبر

١٧٢٤٥ ـ الإمامُ الصّادقُ الله : مَن ذَهَبَ يَرِيْ أَنَّ لَهُ عَلَى الآخَرِ فَضلاً فَهُو مِن المُستَكبِرِينَ [قالَ

<sup>(</sup>١) يحار الأنوار : ٣/٢٧٧/٩٣.

<sup>(</sup>۲\_٤) الكافي: ٢/٣٠٩/٢ وص ٢٦/٣١ و م ٨.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٩٩/ ٢٥٥/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٦) معاني الأخبار: ٢٤٢/٦.

حَفْصُ بنُ غِياثٍ:] فقلتُ لَهُ: إِنَّا يَرَىٰ أَنَّ لَهُ علَيهِ فَضلاً بالعافيَةِ إِذَا رَآهُ مُرتَكِباً لِـلمَعاصِي، فقالَ : هَيهاتَ هَيهاتَ ! فَلَعَلَّهُ أَن يكونَ قد غُفِرَ لَهُ ما أَتَىٰ وأَنتَ مَوقوفٌ مُحاسَب، أما تَلُوتَ قِصَّةَ سَحَرَةٍ موسىٰ اللهِ ١٠٠.

1۷۲٤٦ عند الله : إذا هَبَطتُم وادِيَ مَكَّةَ فالبَسُوا خُلقانَ ثِيابِكُم، أو سَمِلَ ثِيابِكُم، أو خَشِنَ ثِيابِكُم، أو خَشِنَ ثِيابِكُم، في قلبِهِ شيءٌ مِن الكِبرِ إلّا غَفَرَ اللهُ لَـهُ، فقالَ عبدُاللهِ بنُ أَبِي يَعفورٍ: ما حَدُّ الكِبرِ؟ قالَ: الرجُلُ يَنظُرُ إلىٰ نفسِهِ إذا لَـبِسَ الشَّـوبَ الحَسَـنَ يَشتَهي أن يُرىٰ علَيهِ، ثُمَّ قالَ: ﴿بَلِ الإِنسانُ علىٰ نَفسِهِ بَصيرَةٌ﴾ ".

أقول: قال أبو حامد في بيان حقيقة الكِبر: اعلم أنّ الكبر ينقسم إلى ظاهر وباطن، والباطن هو خُلق في النفس، والظاهر هو أعمال تصدر من الجوارح. واسم الكبر بـالحُلق الباطن أحقّ، وأمّا الأعمال فإنَّها غرات لذلك الخُلق. وخلق الكبر موجب للأعمال، ولذلك إذا ظهر علَى الجوارح يقال: تكبّر، وإذا لم يظهر يقال: في نفسه كِبر، فالأصل هو الخُلق الذي في النفس، وهو الاستِرواح والركون إلىٰ رؤية النفس فوق المُتكبِّر عليه، فإنَّ الكبر يستدعي متكبِّراً عليه ومتكبَّراً به، وبه ينفصل الكِبر عن العُجب كها سيأتي، فإنّ العُجب لا يستدعي غير المُعجَب، بل لو لم يخلق الإنسان إلّا وحده تصوّر أن يكون مُعجَباً، ولا يتصوّر أن يكون متكبَّراً إلَّا أن يكون مع غيره، وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبّراً. ولا يكني أن يستعظم نفسه ليكون متكبّراً، فإنّه قد يستعظم نفسه ولكن يرئ غيره أعظم من نفسه أو مثل نفسه فلا يتكبّر عليه. ولا يكنى أن يستحقر غيره فإنّه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبّر ، ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبّر ، بل ينبغي أن يسرى لنفسه مرتبةً ولغيره مرتبةً، ثمّ يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره، فعند هذه الاعتقادات الشلاثة يحصل فيه خلق الكبر، لا أنّ هذه الرؤية هي الكبر، بل هذه الرؤية وهذه العقيدة تنفخ فيه فيحصل في قلبه اعتدادٌ وهزّة وفرحٌ وركونٌ إلى ما اعتقده، وعزّ في نفسه بسبب ذلك، فتلك

<sup>(</sup>۱) الكاني: ۹۸/۱۲۸/۸.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ١٤/٣١٢/٧٩.

العزّة والهزّة والركون إلى المعتقد هو خلق الكبر، ولذلك قالَ النبيَّ ﷺ: أعوذُ بِكَ مِن نَـفخَةِ الكِبرياءِ ١٠٠.

## ٣٤٣٦ ـ ذُمُّ التَّبَحْتُرِ في المَشي

#### الكتاب

﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبالَ طُولاً ﴾ ٣٠.

﴿ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا غَشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ ﴾ ٣٠.

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَـٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْناً وإِذَا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلَاماً ﴾ ١٠٠.

١٧٢٤٧ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ ـ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً ﴾ ..: بالعَظَمةِ ١٠٠

١٧٢٤٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ ــ لمَّا مَرَّ علىٰ جَماعَةٍ ــ: عَلَىٰ ما اجتَمَعتُم؟ قالوا: يـــارسولَ اللهِ، هذا مجنونُ يُصرَعُ فاجتَمَعنا علَيهِ، فقالَ: ليسَ هذا بمَجنونِ ولكنَّهُ المُبتَلَىٰ.

ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُم بِالْجَنُونِ حَقِّ الْجَنُونِ؟ قَالُوا: بَلَىٰ يَارَسُولَ اللهِ. قَال: (إِنَّ الْجَنُونَ حَقَّ الْجَنُونِ) الْمُتَبَخْتِرُ فِي مِشْيَتِهِ ، النَاظِرُ فِي عِطْفَيهِ ، الْحَرَّكُ جَنْبَيهِ بَنَكِبَيهِ ، يَتَمَنَّىٰ عَلَى اللهِ جَنَّتَهُ وهُو يَعصيهِ ، الذي لَا يُوْمَنُ شَرُّهُ ولا يُرجِىٰ خَيرُهُ ، فذلكَ الْجَنُونُ وهذا الْمُتَلَىٰ ٣٠.

١٧٢٤٩ عند عَلَيْ : إنَّ الله يُبغِضُ ابنَ سَبعينَ في أهلِهِ ، ابنَ عِشرِينَ في مِشيَتِهِ ومَنظَرِهِ ٣٠. ١٧٢٥٠ ــ عند عَلَيْ : إنَّ الله تعالىٰ يُحِبُّ ابنَ عِشرينَ إذا كانَ شِبهَ ابنِ ثَمَانينَ ، ويُبغِضُ ابنَ سِتِّينَ إذا كانَ شِبهَ ابن عِشرينَ ٩٠.

(انظر) المشي : باب ٣٦٩٦.

<sup>(</sup>١) المحجّة اليضاء: ٢٢٨/٦.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٢٧.

<sup>(</sup>٣) لقمان: ١٨.

<sup>(</sup>٤) الفرقان: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار : ٢٧ / ٢٣٢ / ٢٧.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ٣١/ ٣٢٢.

<sup>(</sup>٧١٨) كنز المقال: ٧٧٣١، ٧٧٣٢.

## ٣٤٣٧ \_المُتَكِنُّلُ

١٧٢٥١ ـ رسولُ اللهِ عَلِين : أمقتُ الناسِ المُتَكبِّرُ ١٠٠.

١٧٢٥٢ ــ عند ﷺ : إِنَّ أَبِعَدَكُم يَومَ القِيامَةِ مِنَّى الثَّر ثارُونَ، وهُمُ المُستَكبِرُونَ ٣٠.

١٧٢٥٣ عنه عَلِيًا : إنَّ أَبغَضَكُم إلَينا وأبعَدَكُم مِنَا في الآخِرةِ الثَّر ثارُونَ المُتَشدُّقُونَ المُتَشدُّقُونَ المُتَشدُّقينَ ٣، فَمَنِ المُتَفيهِقونَ؟ قالَ: المُتكبِّرُونَ ١٠. المُتكبِّرُونَ ١٠.

١٧٢٥٤ ــ الإمامُ عليُّ اللهِ : أتَرجو أن (يُؤتِيَكَ) يُعطِيَكَ اللهُ أَجرَ المُتُواضِعينَ وأنتَ عِندَهُ مِنَ المُتَكبِّرينَ؟؟!\*\*

١٧٢٥٥ \_ عنه على : مَن كانَ مُتَكبِّراً لم يَعدِم التَّلَفُ ١٠٠.

## ٣٤٣٨ ـ ما لا يَنبَغى مَعهُ الكِبرُ

١٧٢٥٦ ــ الإمامُ عليُّ اللهِ : عَجِبتُ لابنِ آدمَ؛ أُوَّلُهُ نُطفَةٌ وآخِرُهُ جِيفَةٌ، وهو قائمٌ بـينَهُما وِعاءُ للغائطِ، ثُمَّ يَتَكَبَّرُ } ٣٠

١٧٢٥٧ ـ عنه ﷺ : عَجِبتُ لِلمُتَكبِّرِ الذي كانَ بالأمسِ نُطفَةٌ ويكونُ غَداً جِيفَةٌ إَ<sup>س</sup> ١٧٢٥٨ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : عَجَباً لِلمُختالِ الفَخورِ وإِغّا خُلِقَ مِن نُطفَةٍ ثُمَّ يَعودُ جِيفَةً، وهُو فيها بينَ ذلكَ لا يَدري ما يُصنَعُ بدِ إِ<sup>س</sup>

١٧٢٥٩ \_ عنه الله حلًا سَأَلَهُ مولانا الصّادقُ الله عن الغائطِ \_: تَصغيراً لابن آدمَ، لِكي

<sup>(</sup>۱ ــ ۲) يحار الأنوار: ٧٣ / ٢٣١ / ٢٣ و ص ٢٣٢ / ٢٥.

<sup>(</sup>٣) المنشدَّق هو: المتكلِّم بمل، شِدقَيه تَفاصُعاً وتُعاظِّماً واستعلاة على غيره. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) المحجّة البيضاء: ٦/٤/٦.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الكتاب ٢١.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٨١٣٢.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار : ٢٣٤/٢٣٤.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: المكمة ١٢٦.

<sup>(</sup>٩) يحار الأتوار : ٢٢ / ٢٢٩ / ٢٢.

لايَتَكَبَّرَ وهُو يَحمِلُ غَائطَهُ مَعهُۥ٠٠.

الإمامُ زينُ العابدينَ اللهِ : وَقَعَ بِينَ سلمانَ الفارسيِّ وبينَ رجُلِ كلامٌ وخُصومَةُ ، فقالَ لَهُ الرَّجُلُ : مَن أنتَ يا سلمانُ ؟ ! فقالَ سلمانُ : أمّا أوّلي و أوّلُكَ فنُطفَةُ قَذِرَةً ، وأمّا آخرِي و آخِرُكَ فَوَطفَةٌ مُنتِنَةً ، فإذا كانَ يَومُ القِيامَةِ ووُضِعَتِ المَوازينُ ، فَمَن ثَقُلَ مِيزانُهُ فَهُو الكريمُ ، ومَن خَفَّ مِيزانُهُ فَهُو الكريمُ ،

الا ١٧٢٦ الإمامُ على على الا تكونوا كالمتكبِّرِ على ابنِ أُمَّهِ مِن غيرِ ما فَضْلٍ جَعَلَهُ اللهُ فيهِ، سوى ما ألحَقَتِ العَظَمةُ بنفسِهِ مِن عَداوةِ الحسدِ (الحسَبِ)، وقَدَحَتِ الحَميَّةُ في قلبِهِ من سارِ الغَضَبِ، ونَفَخَ الشيطانُ في أنفِهِ مِن ربح الكِبرِ الذي أعقبَهُ اللهُ بهِ النَّدامَةَ ٣٠.

## ٣٤٣٩ ـ علَّهُ التكبُّر

١٧٢٦٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ما مِن رَجُلٍ تَكُبَّرَ أُو تَجَبَّرَ إِلا لِذِلَّةٍ وَجَدَها في نفسِهِ ".

١٧٢٦٣ \_ عنه الله : ما مِن أَحَدٍ يَتِيهُ ١٠ إِلَّا مِن ذِلَّةٍ يَجِدُها في نفسِهِ ١٠.

١٧٢٦٤ ـ الإمامُ علي الله : كُلُّ مُتَكبِّرٍ حَقيرٌ ١٠٠

١٧٢٦٥ ـ عند الله : ما تَكَبَّرَ إلّا وَضيعُ ٩٠٠.

١٧٢٦٦ عند الله : لا يَتَكَبَّرُ إِلَّا وَضيعٌ خامِلٌ ١٠٠.

قال أبو حامدٍ في بيان البواعث على التكبّر وأسبابه المهيّجة له: اعلم أنّ الكِبر خُـلق باطن، وأمّا ما يظهر من الأخلاق والأفعال فهي ثمرتها ونتيجتها، وينبغي أن تسمّئ تكبّراً، ويخصّ اسم الكِبر بالمعنى الباطن الذي هو استعظام النفس، ورؤية قدرها فوق قدر الغير.

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ٢٧٥ / ١.

<sup>(</sup>۲) أمالي الصدوق: ۷/٤٨٩.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الخطبة ٣٠، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٣٧/١٣.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١٧/٣١٢/٢.

<sup>(</sup>٥) أي يتكبّر . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٢/٣١٢/٢.

<sup>(</sup>٩..١) غرر الحكم: ١٠٨٠٨، ٩٤٦٧.

وهذا الباطن له موجب واحد وهو العُجب الذي يتعلّق بالمتكبّر كما سيأتي معناه، فإنّه إذا أعجِب بنفسه وبعلمه وعمله أو بشيءٍ من أسبابه استعظم نفسه وتكبّر.

وأمّا الكِبر الظاهر فأسبابُهُ ثلاثة: سبب في المُتكبِّر، وسبب في المُتكبِّر عليه، وسبب يتعلّق بالمُتكبِّر عليه هو الحِقد يتعلّق بالمُتكبِّر عليه هو الحِقد والحسد، والذي يتعلّق بغيرهما هو الرّياء.

فتصير الأسباب بهذا الاعتبار أربعة: العُجب، والحِقد، والحَسَد، والرّياء ١٠٠٠.

(انظر) الكذب: باب ٣٤٦٢.

## ٣٤٤٠ عِلاجُ الكِبِر

١٧٣٦٧ ــ الإمامُ الحسنُ ﷺ : لا يَنبغي لِمَن عَرَفَ عَظَمَةَ اللهِ أَن يَتَعاظَمَ، فإنّ رِفعَةَ الذينَ يَعلَمونَ عَظَمَةَ اللهِ أَن يَتَواضَعُوا ، و (عِزَّ) الذينَ يَعرِفُونَ ما جَلالُ اللهِ أَن يَتَذَلَّلُوا (لَهُ)٣.

٨٣٧٦٨ ـ الإمامُ علي على الله : لا يَنبَغي لِمَن عَرَفَ الله أن يَتَعاظَمُ ٣٠.

١٧٢٦٩ عنه ﷺ؛ لو أرادَ اللهُ أن يَخلُق آدمَ مِن نورٍ يَخطَفُ الأبصارَ ضِياؤهُ ويَبهَرُ الْعُقُولَ رُواؤهُ وطِيبٍ يأخُذُ الأنفاسَ عَرفُهُ لَفَعلَ ، ولو فَعَلَ لَظَلَّت لَهُ الأعناقُ خاضِعَةً (خاشِعَةً)، ولَخَفَّتِ (لَحَقَّتِ) البَلوىٰ فِيهِ على المَلائكةِ، ولكنَّ اللهُ سبحانَهُ يَبتَلي خَلقَهُ بِبَعضِ ما يَجهَلُونَ أصلَهُ، غَيراً بالاختِبارِ لَهُم، ونَفياً للاستِكبارِ عَنهُم، وإبعاداً لِلخُيلاءِ مِنهُمْ ".

١٧٢٧٠ عند الله : لو كانَتِ الأنبياءُ أهلَ قُوَّةٍ لا تُرامُ وعِزَّةٍ لا تُضامُ... لكانَ ذلكَ أهوَنَ علَى الحَلقِ في الاعتِبارِ وأبعَدَ لَهُم في الاستِكبارِ... ولكنَّ الله سبحانَهُ أرادَ أن يَكونَ الاتِّباعُ لِرُسُلِهِ والتَّصديقُ بكُتُهِهِ والخُشوعُ لوَجهِهِ والاستِكانَةُ لأمرِهِ والاستِسلامُ لِطاعتِهِ، أموراً لَهُ خاصَّةً لا

<sup>(</sup>١) المحجَّة البيضاء: ٦ / ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) بحار الأثوار : ٣/١٠٤/٧٨.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ١٠٧٣٩.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٢.

تَشوبُها مِن غيرِها شائبَةً ، وكُلُّها كانَتِ البَلويٰ والاختِبارُ أعظَمَ كانَتِ المَثوبَةُ والجَزاءُ أجزَلَ ١٠٠.

١٧٢٧١ ــ عنه ﷺ : لكنَّ الله يَختَبِرُ عِبادَهُ بأنواعِ الشَّدائدِ، ويَـتَعبَّدُهُم بأنـواعِ الجَــاهِدِ، ويَبتَليهِم بِضُروبِ المُكارِهِ، إخراجاً للتَّكَبِّرِ مِن قُلوبِهِم، وإسكاناً للتَّذَلَّلِ في تُفوسِهِم، ولِيَجعَلَ ذلكَ أبواباً فَتُحاً إلىٰ فَضلِهِ٣.

الله عنه الله : وعن ذلك ما حَرَسَ الله عِبادَهُ المَـوَمنينَ بالصَّلُواتِ والزَّكُـواتِ، ومُجُاهَدَةِ الصِيامِ في الأَيّامِ المَفروضاتِ، تَسكيناً لأطرافِهِم، وتَخشيعاً لأبصارِهِم، وتَـذليلاً لِتُفوسِهِم، وتَخفيضاً (تَخضيعاً) لقُلوبهِم، وإذهاباً لِلخُيلاءِ عَنهُم ... انظُرُوا إلى ما في هذهِ الأفعالِ مِن قَع نَواجِمِ الفَحْرِ، وقَدع (قَطع) طَوالِع الكِبرِ ا

١٧٢٧٣ ـ عنه عنه الله : فَرَضَ اللهُ الإيمانَ تَطهيراً مِن الشُّركِ، والصلاةَ تَنزيهاً عن الكِبرِ ٣٠.

## كلامُ المجلسيِّ في علاج الكِبرِ :

أمّا معالجة الكبر واكتساب التواضع فهو علميّ وعمليّ، أمّا العلميّ فهو أن يعرف نفسه وربّه، ويكفيه ذلك في إزالته، فإنّه مهما عرف نفسه حقّ المعرفة علم أنّه أذلّ من كلّ ذليـل، وأقلّ من كلّ قليل بذاته، وأنّه لا يليق به إلّا التواضع والذلّة والمهانة. وإذا عرف ربّه علم أنّه لا يليق العظمة والكبرياء إلّا بالله... فهذا هو العلاج العلميّ القاطع لأصل الكبر.

وأمّا العلاج العمليّ فهو التواضع بالفعل لله تعالى ولسائر الخلق، بالمواظبة على أخلاق المتواضعين، وما وصل إليه من أحوال الصالحين، ومن أحوال رسول الله عَلَيْ ، حتى أنّه كان يأكل على الأرض ويقول: إنّا أنا عَبدٌ آكُلُ كها يأكُلُ العَبدُ ...

(انظر) باب ٣٤٣٨، ٣٤٣٢.

<sup>(</sup>١ ـ ٣) تهج البلاغة: الخطبة ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الحكمة ٢٥٢.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار : ٧٧ / ٢٠١، ٢٠٥.

## ٣٤٤١ ـ دَفعُ الكِبرِ

١٧٢٧٤ ــ رسولُ اللهِ عَلِيَةُ : إِنَّهُ لَيُعجِبُني أَن يَحمِلَ الرجُلُ الشَّيءَ في يَدِهِ يكونُ مُهنِئاً ١٠ لأهلِهِ يَدفَعُ بِهِ الكِبرَ عَن نفسِهِ ١٠٠.

١٧٢٧٥ - الإمامُ الصادقُ اللهِ: مَن رَقَعَ جَيبَهُ وخَصَفَ نَعلَهُ وحَمَلَ سِلْعَتَهُ فَقَد بَرِئَ مِن الكِبرِ ٣٠. ١٧٢٧٦ - رسولُ اللهِ تَلِيُهُ : مَن حَمَلَ بِضاعَتَهُ فَقَد أَمِنَ مِن الكِبرِ ٣٠.

١٧٢٧٧ \_عندﷺ : مَن حَلَبَ شاتَهُ ورَقَعَ قَيصَهُ وخَصَفَ نَعلَهُ وواكُلَ خادِمَهُ وحَمَلَ مِن سُوقِهِ، فَقَد بَرِئَ مِن الكِبرِ (\*\*.

١٧٢٧٨ عند عَلَيْ : مَن لَبِسَ الصَّوفَ وانتَعَلَ الْحَصوفَ ورَكِبَ جِمارٌهُ وحَلَبَ شاتَهُ وأَكَلَ مَعهُ عِيالُهُ، فَقَد غَمَّى اللهُ عَنهُ الكِبرَ، أنا عَبدُ ابنُ عَبدٍ، أجلِسُ جِلسَةَ العَبدِ، وآكُلُ أكلَ العَبدِ. إنِّي قد أُوحِيَ إلَيَّ أن تَواضَعُوا، ولا يَبغي أحَدُ علىٰ أحَدِ<sup>١٨</sup>.

١٧٢٧٩ \_ كنز العيّال عن أبي أمامَةً: إنّ النبيَّ ﷺ خَرَجَ إِلَى البَقيعِ فَتَبِعَهُ أصحابُهُ فَوَقَفَ وأَمَرَهُم أَن يَتَقَدَّمُوا، ثُمَّ مَشَىٰ خَلفَهُم، فَسُثلَ عَن ذلكَ فَقَالَ : إنّي سَمِعتُ خَفَقَ نِعالِكُم، فَأَشْفَقتُ أَن يَقَعَ فِي نفسِي شيءٌ مِن الكِبرِ ٣٠.

أقول: الأمور المذكورة في الأحاديث ليست قانوناً كليّاً تكشف عن عدم وجود الكبر، بل تختلف باختلاف الأشخاص والأعصار والموارد، فقد قيل: «إنّ من الناس ناساً يلبسون الصوف إرادة التواضع وقلوبهم مملوءة عُجباً وكِبراً» فتأمّل.

١٧٢٨٠ ــ الإمامُ الكاظمُ اللهِ \_ لِعَبدِاللهِ بنِ جِبِلَةَ وقد عَلَقَ سَمَكَةً في يَــدِهِ ــ : اقــذِفْها، إنّي لأكرَهُ للرجُلِ السَّرِيُّ أن يَحمِلَ الشَّيءَ الدَّنِيُّ بنفسِهِ.

ثُمَّ قالَ: إنَّكُم قَومٌ أعداؤكُم كثيرٌ يا مَعشرَ الشَّيعَةِ ، إنَّكُم قَومٌ عاداكُمُ الحَلقُ، فَتَزيَّنُوا لَهُم

<sup>(</sup>١) في بعض النسخ: مُهنأة (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>۲) تنبيه الخواطر : ۱ / ۲-۱.

<sup>(</sup>٣) تواب الأعمال: ٢١٣ / ١.

<sup>(</sup>٤ ـــ ٧) كنز المثال: ٧٧٩٤, ٧٧٩٧, ٧٧٩٧, ٨٨٨٨.

ما قُدَرتُم علَيدِ٠١٠.

١٧٢٨١ ـ الإمامُ الصّادقُ على لا أستَحيىٰ مِنهُ رَجُلُ اشتَرَىٰ لِعيالِهِ شيئاً وهُو يَحَـمِلُهُ ـ: اشتَرَيتَهُ لِعِيالِكَ وَحَمَلَتَهُ إِلَيْهِم، أما والله لولا أهلُ المَدينَةِ لأحبَبتُ أن أشتَرِيَ لِعِيالِيَ الشَّيءَ ثُمِّ أَحَمِلُهُ إِلَيْهِم... أما والله لولا أهلُ المَدينَةِ لأحبَبتُ أن أشتَرِيَ لِعِيالِيَ الشَّيءَ ثُمِّ أَحَمِلُهُ إِلَيْهِم...

١٧٢٨٢ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ ــ لأبِي ذرِّ ــ : يا أبا ذَرِّ ، يكونُ في آخِرِ الزَّمانِ قَــومُ يَــلبَسُونَ الصُّوفَ في صَيفِهِم وشِتائهِم، يَرَونَ أنَّ لَهُمُ الفَضلَ بذلكَ علىٰ غــيرِهِم، أولئكَ يَــلعَنُهُم أهــلُ السَّماواتِ والأرض ٣٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٤ باب ٥ .

## ٣٤٤٢ ـ ثَمَرة الكِبر

١٧٢٨٣ ـ الإمامُ علي الله : الحِرصُ والكِبرُ والحَسَدُ دَواعِ إِلَى التَّقحُمِ فِي الذُّنوبِ ". ١٧٢٨ ـ عند الله : غَرَةُ الكِبرِ المَسَبَّدُ ".

١٧٢٨٥ عند الله : التَّكَبُّرُ يَضَعُ الرَّفيعَ ١٠٠

١٧٢٨٦ عندالل : التَّكبُّرُ يُظهِرُ الرَّدْيلَةُ ٣٠.

١٧٢٨٧ ـ عند الله : لَيسَ لِمُتَكَبِّرٍ صَديقٌ ١٠٠

١٧٢٨٨ عند الكبرُ داع إلى التَّقَحُّم في الدُّنوبِ ١٠٠.

١٧٢٨٩ عند الله : بكَثرَةِ التَّكبُّرِ يكونُ التَّلفُ٠٠٠.

·١٧٢٩ عند الله : مَن لَبِسَ الكِبرَ والسَّرَفَ خَلعَ الفَضلَ والشَّرَفَ سَا.

١٧٢٩١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لا يَطمَعَنَّ ذو الكِبرِ في الثَّناءِ الحَسَنِ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) صفات الشيعة : ٣١ / ٣١.

<sup>(</sup>۲ ــ ۳) وسائل الشيعة : ٣/٣٤٥ و ص٣٦٢٥.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الحكمة ٣٧١.

<sup>(</sup>٥-١١) غرر العكم: ٤٦١٤. ٣١١. ٣٢٥، ٤٦٤٤، ١٥٦٤، ٨٢٤٨، ٣٣٨٨.

<sup>(</sup>١٢) الخصال: ٢٠/٤٣٤.

١٧٢٩٢ ـ الإمامُ علي على الله ع

## ٣٤٤٣ ـ مَن تَكبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ

١٧٢٩٣ ـ رسولُ اللهِ عَلِينُ : مَن يَستَكبِرُ يَضَعْهُ اللهُ ١١٠.

١٧٢٩٤ ـ عند عَبِيلًا : إنّ في السهاءِ مَلَكَينِ مُوكَّلَينِ بالعِبادِ، فَمَن تَجَبَّرَ وَضَعاهُ ٣٠.

1٧٢٩٥ \_ الإمامُ علي الله : التَّكبُّرُ يَضَعُ الرَّفيعَ ".

١٧٢٩٦ عند على الناس ذَلَّ ١٠٠٠

المَّامِّ الصَّادَقُ اللهِ : ما مِن عَبدٍ إلَّا وفي رأسِهِ حَكَمَةٌ ومَلَكٌ يُمسِكُها، فإذا تكَبَّرَ قالَ لَهُ: اتَّضِعْ وَضَعَكَ اللهُ ! فلا يَزالُ أعظَمَ الناسِ في نفسِهِ وأصغَرَ الناسِ في أعسيُنِ الناسِ. وإذا تواضَعَ رَفَعَهُ اللهُ عَزَّوجلً . ثُمَّ قالَ لَهُ: انتَمِشْ نَعشَكَ اللهُ، فلا يَزالُ أصغَرَ الناسِ في نفسِهِ وأرفَعَ الناسِ في أعينِ الناسِ ألى اللهِ اللهُ ا

١٧٢٩٨ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ : ما مِن آدَميٍّ إلَّا فِي رَأْسِهِ حَكَمَةٌ بِيَدِ مَلَكٍ ، فإذا تَواضَعَ قيلَ للمَلَكِ : ارفَعْ حَكَمَتَهُ ، وإذا تَكَبَّرَ قيلَ لِلمَلَكِ : ضَعْ حَكَمَتَهُ ٣.

1۷۲۹۹ – الإمامُ الكاظمُ اللهِ : إنّ الزَّرعَ يَنبُتُ في السَّهلِ ولا يَنبُتُ في الصَّفا، فكذلك الحِكمَةُ تَعمُرُ في قلبِ المُتَكبِّرِ الجَبَارِ ؛ لِأنَّ اللهَ جَعَلَ التَّواضُعَ آلةَ العَـقلِ، تَعمُرُ في قلبِ المُتَكبِّرِ الجَبَارِ ؛ لِأنَّ اللهَ جَعَلَ التَّواضُعَ آلةَ العَـقلِ، وجَعَلَ التَّكبُّرَ مِن آلةِ الجَهلِ، أَلَم تَعلَمُ أَنَّ مَن شَمَحَ إلى السَّقفِ برأسِهِ شَجَّهُ، ومَن خَفَضَ رأسَهُ اللهُ عَتهُ وأكنَّهُ ؟! وكذلك مَن لم يَتَواضَعْ يَتْهِ خَفَضَهُ اللهُ، ومَن تَواضَعَ يَّةِ رَفَعَهُ ١٨٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ١٠٥٨٦.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق: ٣٩٥ / ١.

<sup>(</sup>۲) المعاسن: ۲/۲۱۲/۱ ،۳۸۸.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٣١١.

<sup>(</sup>٥) يحار الأنوار : ٧٧ / ٣٥ /٣.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ١٦/٢١٢/٢.

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب: ٣/ ٥٦١ /٨.

<sup>(</sup>٨) تحف المقول: ٢٩٦.

١٧٣٠٠ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَن تَواضَعَ شِهِ دَرجَةً يَرفَعْهُ اللهُ دَرجَةً حتَىٰ يَجعَلَهُ اللهُ في أعلىٰ عِلْمُيْنِ، ومَن تكبَّرَ على اللهِ دَرجَةً يَضَعْهُ اللهُ دَرجَةً حتَىٰ يَجعَلَهُ في أسفلِ سافِلينَ٠٠.

١٧٣٠١ عنه ﷺ : مَن تَواضَعَ شِهِ رَفَعَهُ اللهُ ، وقالَ : انتَعِشْ نَعَشَكَ اللهُ ، فهُو في أُعيُّنِ الناسِ عَظيمٌ وفي نفسِهِ صَغيرٌ ، ومَن تَكَبَّرَ قَصَمَهُ اللهُ ، وقالَ : اِخسَا ! فهُو في أُعيُّنِ الناسِ صَغيرٌ وفي نفسِهِ كبيرٌ ٣٠.

(انظر) التواضع: باب ٤٠٩٩.

## ٣٤٤٤ ـ مَثْوَى المُتَّكبّرينَ

#### الكتاب

﴿فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهِا فَلَبِشْسَ مَثْوَى الْمُتَّكَبِّرِينَ﴾ ٣٠.

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴾ ١٠٠.

١٧٣٠٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : يُحشَرُ الجَبَّارُونَ المُتَكبِّرُونَ يَومَ القِيامَةِ في صُورِ الذَّرِّ، يَطَوْهُم الناسُ لِهَوانِهِم علَى اللهِ تعالىٰ٣٠.

١٧٣٠٣ ـ الإمامُ الصادق ﷺ: إنّ المُتكبِّرينَ يُجعَلُونَ في صُورِ الذَّرِّ يَتَوَطَّوهُمُ الناسُ حتى يَفرُغَ اللهُ مِن الحِسابِ١٩٠.

١٧٣٠٤ ـ رسولُ اللهِ عَلِينَ : أَلَا أُخبِرُكُم بأَهلِ النارِ؟ كُلُّ عُتلٌ جَوَاظٍ مُستَكبِرِ ٣٠.

١٧٣٠٥\_عندﷺ: يُحشَرُ المُتَكبِّرونَ يَومَ القِيامَةِ في مِثلِ صُوَرِ الذَّرِّ تَطَوْهُمُ الناسُ ذَرًاً في

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ٣/ ٥٦٠ /٦.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب: ٣/ ٥٦٠/٧.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) المؤمن: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) المحجّة اليضاء: ٦ / ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٢ / ٢١١ / ١١.

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب: ٢/٥٦٣/٢.

مثلِ صُوَرِ الرِّجالِ، يَعلُوهُم كُلُّ شيءٍ مِن الصُّغارِ ٣٠.

١٧٣٠٦ عند ﷺ : يُحشَرُ المُتَكبِّرونَ يَومَ القِيامَةِ أَمثالَ الذَّرِّ فِي صُوَرِ الرِّجالِ يَـغشاهُمُ الذلُّ مِن كُلِّ مكانِ٣٠.

١٧٣٠٧ عندﷺ : إنّ في جَهَنَّمَ وادياً يقالُ لَهُ هَبْهَبُ، حَقَّ علَى اللهِ سبحانَه أن يُسكِنَ فيهِ
 كُلَّ جَبّارِ ٣٠.

١٧٣٠٨ عنه عَلِيهِ : إنَّ في النارِ قصراً يُجعَلُ فيهِ المُتَكَبِّرُونَ ويُطبَقُ علَيهِم ١٠٠٠

١٧٣٠٩ ــ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : إنّ في جَهنَّمَ لَوادِياً لِلمُتَكَبِّرِينَ يقالُ لَهُ سَقَرُ، شَكا إلَى اللهِ عَزُّوجِلَّ شِدَّةَ حَرِّهِ وسَأَلَهُ أن يَأذَنَ لَهُ أن يَتَنَفَّسَ، فَتَنَفَّسَ فَأَحرَقَ جَهَنَّمَ ٠٠٠.

(انظر) جهنّم: باب ٦١٩.

<sup>(</sup>١) المحجّة البيضاء: ٦ / ٢١٥.

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال: ٥٧٥٠.

<sup>(</sup>٣\_٤) المحجّة البيضاء: ٦ / ٢١٥.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٢ / ٣١٠ / ١٠.



بحار الأنوار: ٢ / ١٤٤ باب ١٩ «كتابة الحديث».

انظر: عنوان ١٤٣ «الخطَّ». ٤٤٧ «القلم».

## ٣٤٤٥ ـ الكِتابُ

#### الكتاب

﴿ن وَالْقَلَم وَمَا يَشْطُرُونَ﴾ ١٠٠.

١٧٣١٠ - الإمامُ علي الله : الكُتُبُ بَساتِينُ العُلَماءِ ٣٠.

١٧٣١١ عند ؛ الكِتابُ أَحَدُ الْحُدُ تَينِ ٥٠.

١٧٣١٢ عند على : الكِتابُ تَرجُمانُ النَّيَّةِ ١٠٠

1٧٣١٣ عند الله : نِعمَ الْحَدُثُ الكتابُ ١٠٠.

١٧٣١٤ \_ عنه على : من تَسَلَّىٰ بالكُتبِ لم تَفْتُهُ سَلوَةً ١٠٠.

١٧٣١٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ للمُفضَّلِ بنِ عُمَرَ ـ : أَكتُبُ وبُثَّ عِلمَكَ في إخوانِكَ ، فإن مِثَّ فَأُورِثْ كُتبَكَ بَنيكَ ، فإنَّهُ يَأْتِي عَلَى الناسِ زَمانُ هَرج لا يَأْنَسُونَ فيه إلّا بكُتُبِهِم ٣٠.

١٧٣١٦ ـ عنه ﷺ : مَنَّ اللهُ عَزَّوجلَّ علَى الناسِ بَرَّهِم وفاجِرِهِم بالكِتابِ والحِســابِ، ولولا ذلك لَتَغالَطُوا ٩٠٠.

## ٣٤٤٦ ـ الكتابة وشخصية الكاتب

١٧٣١٧ ــ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ : يُستَدَلُّ بكِتابِ الرجُلِ علىٰ عَقلِهِ ومَوضِعِ بَصيرَتِهِ ، وبرَسولِهِ علىٰ فَهمِهِ وفِطنَتِهِ ١٠٠.

١٧٣١٨ ـ الإمامُ علي على : رَسولُكَ تَرجُمانُ عَقلِكَ ، وكِتابُكَ أَبلَغُ ما يَنطِقُ عَنكَ ١٠٠٠. الإمامُ علي على عَنك ١٧٣١٩ ـ عند الله : كِتابُ الرجُلِ عُنوانُ عَقلِهِ وبُرهانُ فَضلِهِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) القلم: ١.

<sup>(</sup>٢ ــ ٦) غرر الحكم: ٩٩١، ٥١٦١، ٩٩٤٨، ٢٩٨، ٢١٨٨.

<sup>(</sup>٧\_٨) الكاني: ١/٢٥/١١ و ٥/٥٥١/١.

<sup>(</sup>٩) المحاسن: ١ / ٦١٨/٢١١,

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة : الحكمة ٢٠١.

<sup>(</sup>١١) غرر الحكم: ٧٢٦٠.

١٧٣٠-عنه ﷺ : كِتابُ المَرءِ مِعيارُ فَضلِهِ ومِسبارُ نُبلِهِ ١٠٠

١٧٣٢٢ \_ عنه الله : عُقولُ الفُضَلاءِ في أطرافِ أقلامِها ٥٠٠

المعتملة المعتملة المعتملة المعتملة المعتملة المعتملة المعتملة المورك خيرَهُم، واخصُصْ رَسَائلُكَ التي تُدخِلُ فيها مَكَائدُكَ وأسرارَكَ بأجمَعِهِم لِوُجوهِ صالحِ الأخلاقِ مَّن لا تُبطِرُهُ الكَرَامَةُ، فَيَجترِئَ بها علَيكَ في خِلافٍ لَكَ بحَضرَةِ مَلَاٍ، ولا تَقصُرُ بهِ الغَفلَةُ عن إيرادِ مُكَاتِبَاتِ عُمَّالِكَ علَيكَ، وإصدارِ جَواباتِها على الصَّوابِ عنك، فيا يَأْخُذُ لكَ ويُعطي مِنكَ".

## ٣٤٤٧ ـ الحثُّ على كتابةِ العلم

١٧٣٢٤ ـ رسولُ اللهِ تَلِيلُةُ : فَيَدُوا العِلمَ بالكِتابِ٠٠٠.

١٧٣٢٥ ـ عند عَلِينَهُ : قَيْدُوا العِلمَ. قيلَ: وما تَقييدُهُ؟ قالَ: كِتَأْبَتُهُ ١٠٠

١٧٣٢٦ ــ عنه ﷺ: اكتُبُوا العِلمَ قبلَ ذَهابِ العُلَماءِ، وإغَّا ذَهابُ العِلم بِمَوتِ العُلَماءِ ٣٠.

١٧٣٢٧ ـ الإمامُ الحسنُ الله لله عا بَنيهِ وبَني أخيهِ ـ : إنّكُم صِغارُ قَومٍ ويُوشِكُ أَن تَكونوا كِبارَ قَومٍ آخَرينَ، فَتَعَلَّمُوا العِلمَ، فَمَن لم يَستَطِعْ مِنكُم أَن يَحفَظَهُ فَلْيَكَتُبُهُ وليَضَعْهُ في بَيتِهِ ٣٠.

١٧٣٢٨ ـ الإمامُ الصادقُ على : اكتُبُوا ؛ فإنَّكُم لا تَحفظُونَ إلَّا بالكِتابِ ١٠٠٠

١٧٣٢٩ ـ عند الله : اكتُبُوا؛ فإنَّكُم لا تَحفَظُونَ حتى تَكتُبوا٠٠٠.

١٧٣٣٠ عنه على الله على أناس مِن أهلِ البصرةِ فَسَأْلُونِي عَن أحاديث

<sup>(</sup>١\_٣) غرر الحكم: ٦٣٣٩، ٤١٦٧، ٧٢٦١.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الكتاب ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) كنز الممّال: ٢٩٣٣٢.

<sup>(</sup>٦) منية المريد: ٣٤٠.

<sup>(</sup>٧) كنز العتال: ٢٨٧٣٣.

<sup>(</sup>٨) منية المريد : ٣٤٠.

<sup>(</sup>٩) يحار الأنوار : ٢ /١٥٣ / ٤٦.

<sup>(</sup>۱۰) الكافي: ۲/۵۲/۱.

وكَتَبُوها، فما يَنَعُكُم مِن الكِتابِ؟! أمَا إِنَّكُم لن تَحفَظُوا حتَّىٰ تَكتُبوا ١٠٠٠

١٧٣٣١ ـ عنه الله : القلبُ يَتَّكِلُ علَى الكِتابَةِ ١٠٠

## ٣٤٤٨ ـ ثوابُ التأليفِ والكتابةِ

الوَرَقةُ واحِدَةً علَيها عِلمٌ تَكُونُ تِلكَ الوَرَقةُ واحِدَةً علَيها عِلمٌ تَكُونُ تِلكَ الوَرَقةُ يَومَ القِيامَةِ سِتراً فيها بَينَهُ وبَينَ النارِ، وأعطاهُ اللهُ تباركَ وتعالىٰ بكُلِّ حَرفٍ مَكستوبٍ عـليها مَدينَةً أوسَعَ مِن الدنيا سَبعَ مَرَّاتٍ٣٠.

١٧٣٣٣ عند عَلَيْ : مَن كَتَبَ عَنِي عِلماً أو حَديثاً لم يَزَلْ يُكتَبْ لَهُ الأَجْرُ ما بَتِي ذلكَ العِلمُ والحَديثُ.

(انظر) بحار الأنوار : ٢ /١٤٤ باب ١٩.

## ٣٤٤٩ ـ ما أنزَلَ اللهُ مِن كتابِ

#### الكتاب

﴿ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيهِ اختَلَقُوا فِيهِ ﴾ ١٠٠.

١٧٣٣٤ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْلَةٌ ـ لمّا سَأَلَهُ أبو ذرَّ عن عَدَدِ ما أَنزَلَ اللهُ مِن كِتابٍ ـ : مِائةُ كِتابٍ وأربَعةُ كُتُبٍ، أَنزَلَ اللهُ علىٰ شَيثٍ خَمسينَ صَحيفَةً، وعلىٰ إدريسَ ثَـلاثينَ صَحيفَةً، وعـلىٰ إدريسَ ثَـلاثينَ صَحيفَةً، وعـلىٰ إبراهيمَ عِشرينَ صَحيفَةً، وأُنزَلَ التَّوراةَ والإنجيلَ والزَّبورَ والفُرقانَ ١٠٠.

١٧٣٣٥ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : ولم يُخْلِ اللهُ سبحانَهُ خَلْقَهُ مِن نَبِيٌّ مُرسَلٍ، أو كتابٍ مُنزَلٍ، أو

<sup>(</sup>١) بحار الأتوار : ٢/١٥٣/ ٤٧.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١ / ٨/ ٨٨.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق: ٢٠ /٣.

<sup>(</sup>٤) كنز العمّال: ٢٨٩٥١.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢١٣.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ١٣/٥٢٤.

حُجَّةٍ لازِمَةٍ، أو مُعَجَّةٍ قائمَةٍ<sup>١١</sup>٠.

## ٣٤٥٠ \_ أدبُ الكتابةِ

١٧٣٣٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلةُ : بِسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ مِفتاحُ كلُّ كِتابٍ ١٠٠.

١٧٣٣٧ ــ الإمامُ الصّادقُ لللِّهِ : لا تَدَعْ بسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ وإن كانَ بعدَهُ شِعرُ ٣٠.

١٧٣٣٨ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلَةُ : مَن كَتَبَ بسمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ مُجوَّدَةً تَعظيماً لِلهِ غَفَرَ اللهُ لَهُ ٣٠.

١٧٣٣٩ ـ الإمامُ الصّادقُ عليه : اكتُبْ بِسمِ اللهِ الرَّحْمَ الرَّحْمَ مِن أَجَوَدِ كَتَابِكَ ١٠٠.

(انظر) عنوان ٢٤٧ «أسماء الله».

وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٤ باب ٩٤.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١.

<sup>(</sup>٢) الدرّ المتثور : ١ / ٢٧.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢ / ١٧٢ / ١.

<sup>(</sup>٤) الدرّ المنثور : ١ / ٢٧.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢/٦٧٢/٢.

# المُكاتبة

بحار الأنوار: ٧٦ / ٤٨ باب ١٠٢ «التَّكاتُب وآدابه».

كنز العمّال: ١٠ / ٢٤٣ «الكتابة والمُراسَلة».

وسائل الشيعة : ٨ / ٤٩٤ باب ٩٣ «استحباب التَّكاتُب في السَّفَر».

## ٣٤٥١ \_ المُكاتَبةُ

#### لكتاب

﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ أَنْ لا تَعْلُوا عَلَيَّ وأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ ".
• ١٧٣٤ ــ الإمامُ الصّادقُ عَلَيْهِ: التَّواصُلُ بينَ الإخوانِ في الحَضَرِ التَّزاوُرُ ، والتَّــواصُــلُ في السَّفَرِ المُكاتَبةُ ".

١٧٣٤١ ـ الإمامُ على على الله : أوَّلُ مَن كاتَّبَ لُقانُ الحَكيمُ وكانَ عَبداً حَبَشيّاً ٣٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ٨/ ٤٩٤ باب ٩٣.

## ٣٤٥٢ ـ الحَثُّ علىٰ رَدِّ جوابِ الكتابِ

١٧٣٤٢ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْنَ : رَدُّ جَوابِ الكتابِ حَقُّ كَرَدُ السلام ١٠٠

١٧٣٤٣ ـ عند عَلَيْ : إنَّ لِجَوابِ الكتابِ حَقًّا كَرَدُّ السلام ٠٠٠.

١٧٣٤٤ ـ الإمامُ الصَّادقُ عِلى : رَدُّ جَوابِ الكتابِ واجِبُ كَوُجوبِ رَدُّ السلام. ١٠

<sup>(</sup>١) النمل: ٢٠، ٢٠.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول : ٣٥٨.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل : ٩٥٠١/٣٠٢/٨.

<sup>(</sup>٤ ــ ٥) كنز المتال: ٢٩٣٩٣، ٢٩٢٩٣.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٢ / ٦٧٠ / ٢.



# لكِتان

بحار الأنوار: ٧٥ / ٦٨ باب ٤٥ «كِتمان السرّ».

بحار الأنوار : ٢ / ٦٤ باب ١٣ «النهى عن كتمان العلم».

بحار الأنوار: ٢ / ٢١٢ باب ٢٧ «العلَّة التي من أجلها كتمَ الأنْـمُة اللَّهُ بعض العلوم والأحكام».

انظر: عنوان ۲۲۷ «السرّ».

العلم: باب ٢٨٥٨ ، الحسد: ياب ٨٤٩ ، الشهادة (١): باب ٢٠٩٧ . المصيبة: باب ٢٣٤٢ .

## ٣٤٥٣ ـ وجوب كتمان أسرار الثورة الإسلاميّة

١٧٣٤٥ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ اللهِ : وَدِدتُ واللهِ أَنِّي افتَدَيتُ خَصَلَتَينِ فِي الشَّيعَةِ لنا بِبَعْضِ لَحَم ساعِدي: النَّزَقُ('' وقِلَّةُ الكِتَانِ'''.

١٧٣٤٧ ــ عند الله ــ لِسُليمانَ بنِ خالدٍ ــ: يا سُليمانُ، إنّكُم علىٰ دِينٍ مَن كَــتَمَهُ أَعَــزَّهُ اللهُ ومَن أَذَاعَهُ أَذَلَّهُ اللهُ ٣٠.

١٧٣٤٨ ـ عند عليها: إنَّ أمرنا مَستورٌ مُقنَّعٌ بالميثاقي، فمَن هَتَكَ علَينا أَذلَّهُ اللهُ٠٠٠.

١٧٣٤٩ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ ـ لمّا كَتَبَ وهُو في الحَبسِ لعليّ بـنِ سُـوَيدٍ السـائيّ ـ : لا تُفشِ ما استَكتَمتُك ، أخبِرُك أنّ مِن أوجَبِ حَقّ أخيك أن لا تَكتُمَهُ شيئاً يَنفَعُهُ، لا مِن دُنياهُ ولا مِن آخِرَتِهِ ٥٠.

١٧٣٥٠ ـ الإمامُ الصادقُ على : كِتَانُ سِرَّنا جِهادٌ في سبيل الله ١٠٠٠

١٧٣٥١ ـ الإمامُ الباقرُ على : واللهِ، إنَّ أَحَبَّ أَصِحابِي إلَيَّ أُورَعُـهُم وأَفَـقَهُهُم وأَكـتَمُهُم لحَديثنا ٣٠.

١٧٣٥٢ ـ الإمامُ الصَّادقُ عِلَيْ : لِيسَ هذا الأمرُ مَعرِفَتَهُ وولايَتَهُ فَقَطَ حتَّىٰ تَستُرَهُ عَمَّن لِيسَ مِن أَهلِهِ، وبِحَسبِكُم أَن تَقولوا ما قُلنا، وتَصمُتوا عمَّا صَمَتنا ١٠٠٠.

١٧٣٥٣ ـ الإمامُ عليُّ الطَّمتُ حُكمٌ، والسُّكوتُ سَلامَةٌ، والكِتانُ طرَفٌ مِن السَّعادَةِ٥٠٠.

(انظر) عنوان ٥٥٧« التقيَّة ».

<sup>(</sup>١) النُّزُق : الطُّيش و الخِفَّة . (لسان العرب: ١٠ / ٣٥٢).

<sup>(</sup>٥-١) الكافي: ٢/ ٢٢١ / ١ و ص ٢٢٢ / ٢ و ص ٣/ ٢٢٢ و ص ٢٦٢ / ١٥.

<sup>(</sup>٦\_٧) بحار الأنوار: ٢/٥٥/٢٥ و ٧/٧٠/٧.

<sup>(</sup>۸) الكاني: ۲/۲۲۳/۷.

<sup>(</sup>٩) يحار الْأَنوار: ٢/٧٧/٢.

<sup>(</sup>١٠) تحف العقول : ٢٢٣.

## ٣٤٥٤ ـ النَّهِيُ عن إذاعةِ أسرارِ الثورةِ

١٧٣٥٤ ـ الإمامُ الصَّادقُ عِلِيَّا : مَن أَذَاعَ علَينا حَديثَنا فَهُو بَمَنْزِلَةِ مَن جَحَدَنا حَقَّنا ١٠

١٧٣٥٥ \_ عنه الله : ما قَتَلَنا مَن أَذَاعَ حَديثَنا قَتلَ خَطَأٍ ولكنْ قَتَلَنا قَتلَ عَمدٍ ٣٠.

الله الله الله الله عَزَّوجلَّ جَعَلَ الدِّينَ دَولَتَينِ: دَولَةَ آدمَ ـ وهِي دَولَةُ اللهِ ـ ودَولَةَ اللهِ ـ ودَولَةَ اللهِ ـ ودَولَةَ اللهِ ـ ودَولَةَ إللهُ أَن يُعبَدَ فِي السَّرِّ كَانَت دَولَةُ آدمَ، وإذا أرادَ اللهُ أَن يُعبَدَ فِي السَّرِّ كَانَت دَولَةُ إللهِ مَا إللهُ مَا رَقٌ مِن الدِّينِ ٣٠.

١٧٣٥٧ عند الله : من أذاع علينا حَديثنا سَلَبَهُ الله الإيمان ...

١٧٣٥٨ ـ عنه على : مُذيعُ السِّرُ شاكُّ، وقائلُهُ عندَ غيرِ أَهلِهِ كَافِرُ ١٠٠٠

الإمامُ الباقرُ على الحَمْثُ العَبدُ يَومَ القِيامَةِ وما نَدىٰ دَماً فيُدفَعُ إلَيهِ شِبهَ الجِحجَمَةِ أُو فَوقَ ذلكَ، فيقالُ لَهُ: هذا سَهمُكَ مِن دَمِ فلانٍ، فيقولُ: ياربٌ، إنّك لَتَعلَمُ أنّكَ قَبَضتَني وما سَفَكتُ دَماً! فيقولُ: بَلىٰ، سَمِعتَ مِن فلانٍ رِوايَةَ كذا وكذا، فَرَوَيتَها علَيهِ، فَنُقِلَت حتى صارَت إلىٰ فلانِ الجَبَارِ فَقَتَلَهُ علَيها، وهذا سَهمُكَ مِن دَمِهِ إِنْ

الإمامُ الصّادقُ اللهِ \_ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿ ذَلَكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكُفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ النّبيّينَ بِغَيرِ الحَقِّ ﴾ \_: واللهِ ما قَتَلُوهُم بأيديهِم ولا ضَرّبُوهُم بأسيافِهِم، ولكنّبُم سَمِعُوا أحاديثَهُم فَأَذَاعُوها، فَأُخِذُوا عَلَيها فَقُتِلُوا ﴿ .

١٧٣٦٢ ـ المحاسن عن أبي بَصيرٍ: سَأَلَتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ ﷺ عَنْ حَدَيْثٍ كَثَيْرٍ ، فقالَ: هَلَ كَتَمَتَ عَلَيَّ شَيْئاً قَطُّ؟ فَبَقِيتُ أَتَذَكَّرُ، فلَمَّا رَأَىٰ مَا بِي قَالَ: أَمَّا مَا خَـدَّثَتَ بِـهِ أَصِحَابَكَ فلابأسَ، إنَّا الإِذَاعَةُ أَنْ تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَصِحَابِكَ ١٠.

<sup>(</sup>۱\_۷) الكانمي: ۲/۳۷۰/۲ وح ٤ و ص ۲۷۲/۱۲ و ص ۳۷/۲۷ و ص ۱۰/۳۷۱ وص ٥/۲٧٠ و ص ٥/۲٧٠.

<sup>(</sup>٨) تحف المقول: ٣١٠.

<sup>(</sup>٩) المحاسن: ٢/١١-١٤.

## ٣٤٥٥ \_ مدحُ العَبدِ الكَتوم

١٧٣٦٣ ــرسولُ اللهِ ﷺ: طوبى لِعَبدٍ نُومَةٍ، عَرَفَهُ اللهُ ولم يَعرِفْهُ الناسُ، أُولَٰتُكَ مَصابيحُ الهُدَىٰ ويَنابيعُ العِلمِ، يَنجَلي عَنهُم كلُّ فِتنَةٍ مُظلِمَةٍ، لَيسوا بالمَذَابِيعِ البُذُرِ ولا بالجُفَاةِ المُراثينَ ١٠٠.

١٧٣٦٤ ـ الإمامُ على على الله : طوبى إلكُلُ عَبدٍ نُومَةٍ لا يُؤبّهُ لَهُ، يَعرِفُ الناسَ ولا يَعرِفُهُ الناسُ، يَعرِفُهُ اللهُ مِنهُ برضوانِ، أولٰتكَ مَصابيحُ الهُدىٰ ...

١٧٣٦٥ عنه طلي الحكل عبد نومة ، عرف الناس ولم يَ عرف الناس ، عَرفَهُ الله ، عَرفَهُ الله ، عَرفَهُ الله برضوان ، أولئك مصابيح الهدى ، يكشف الله عنهم كل فتنة مظلمة ، سيد خِلْهُم الله في رحمة منه ، ليس أولئك بالمذاييع البُذر ولا الجُمّاة المرائين ...

١٧٣٦٦ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهِ : طُوبِي لِعَبدٍ نُومَةٍ ، عَـرَفَ النـاسَ فَـصاحَبَهُم بِـبَدَنِهِ ، ولم يُصاحِبْهُم في أعمالِهِم بقَلبِهِ ، فَعَرَفَهُم في الظاهِرِ ، ولم يَعرِفوهُ في الباطِنِ ".

١٧٣٦٧ ـ الإمامُ عليُ اللهِ : إنَّ بَعدِي فِتَناً مُطْلِمَةً عَمياءَ مُشَكِّكةً، لا يَبقىٰ فيها إلّا النُّومَةُ. قيلَ: وما النُّومَةُ يا أميرَ المؤمنينَ؟ قالَ: الذي لا يَدري الناسُ ما في نفسِهِ ٣٠.

١٧٣٦٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : طوبىٰ لِكُلِّ عَبدٍ لُوْمَةٍ (نُومَةٍ) عَرَفَ الناسَ قَبلَ مَعرِفَتِهِم بهِ ١٠٠٠ ١٧٣٦٩ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : جامِلُوا الأشرارَ بأخلاقِهم تَسلَمُوا مِن غوائلِهم، وباينُوهُم بأعالِكُم كي لا تكونوا مِنهُم ٣٠.

١٧٣٧٠ ـ الإمامُ علي ﷺ : خالِطُوا الناسَ بألسِنَتِكُم وأبدانِكُم، وزايِـلُوهُم بـقُلوبِكُم وأعـالِكُم (٨٠.

<sup>(</sup>۲-۱) الكافي: ۲/۲۲۵/۱۱ و ح ۱۲.

<sup>(</sup>٣) حلية الأولياء: ١ / ٧٦، وانظر كنز المثال: ٨٥٢٢.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ۲۷ / ۹۸.

<sup>(</sup>٥) معانى الأخبار: ١/١٦٦.

<sup>(</sup>٦) الزهد للمسين بن سميد: ٤/٤.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار: ٧٤/ ١٩٩/ ٣٧.

<sup>(</sup>٨) الغيبة للنعمانيّ: ١٧/٢١٠.



# الكذب

بحار الأنوار: ٧٧ / ٢٣٢ باب ١١٤ «الكذب وروايته وسماعه».

بحار الأنوار: ٧٧/ ٢٦٤ باب ١١٥ «استماع الكذب واللغو».

وسائل الشيعة : ٨ / ٥٧٢ باب ١٣٨ «تحريم الكذب».

كنز العمّال: ٣/ ٦١٩ مرالكذب».

كنز العمّال: ٣ / ٦٣٠ \_ ٦٣٤، ٨٧٦ «مُرَخَّص الكذب».

شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٣٥٧/٦ «ذمّ الكذب وحقارة الكذّ ابين».

انظر: عنوان ۲۸۹ «الصدق».

الحديث: باب ٧٣١ ـ ٧٣٣، الشهادة (١): باب ٩٩ - ٢، الخلف: بـاب ٩٣١، ٩٣٢، التجارة: باب ٤٤٤.

## ٣٤٥٦ \_ الكذبُ

#### الكتاب

﴿... وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ \*\* حُنَفَاءَ شِهِ ...﴾ \*\*..

١٧٣٧١ ـ الإمامُ على الله : الكذب زَوالُ المَنطِقِ عنِ الوَضع الإلهيِّ ١٤٣٠.

١٧٣٧٢ \_ عنه الله : الصَّدقُ أمانَةً، والكذبُ خِيانَةً ١٠٠.

١٧٣٧٣ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْلَةُ : كَبُرَت خِيانَةً أَن تُحَدِّثَ أَخاكَ حَدِيثاً هُو لكَ مُصَدِّقُ وأنتَ بهِ كاذبٌ ٩٠٠.

١٧٣٧٤ ـ الإمامُ على على الله : أقَلُ شيء الصَّدقُ والأمانَةُ، أكثَرُ شيء الكذبُ والخِيانَةُ ١٠٠

١٧٣٧٥ - عنه الله : شَرُّ القَولِ الكذبُ ١٠٠

٧٣٧٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِينُ ؛ أعظَمُ الحَطَايا اللِّسانُ الكَذُوبُ.٠٠

١٧٣٧٧ ـ الإمامُ على على المعلم الخطايا عندَ الله اللَّسانُ الكَذوبُ ٥٠٠.

الإيمانِ أن تُؤثِرَ الصَّدقَ حَيثُ يَضُرُّكَ علَى الكذبِ حَيثُ يَضُرُّكَ علَى الكذبِ حَيثُ يَفَعُكُ ١٧٣٧٨. ويَنفَعُكَ ١٩٠٠.

١٧٣٧٩ عند الله : فَرَضَ اللهُ الإيانَ تَطهيراً مِن الشَّركِ... و تَركَ الكذبِ تَشريفاً لِلصَّدقِ ١٠٠٠. 
١٧٣٨ عند الله : والله ما كتَمتُ وشمَةً ، ولا كذبتُ كذبتُ الله ...

<sup>(</sup>١) قيل للكذب زورً لكونه ماثلاً عن جهته. (المقردات: ٣٨٧).

<sup>(</sup>٢) الحجّ: ٣٠، ٣١.

 <sup>(</sup>٣) قال المجلسي : الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه ، سواء طابق الاعتقاد أم لا ، على المشهور . وقيل : الصدق مطابقة الاعتقاد والكذب خلافه . وقيل : الصدق مطابقة الواقع والاعتقاد مما والكذب خلافه . (بحار الأنوار : ٧٧ / ٢٣٣) .

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ١٥٥٣.

<sup>(</sup>٥) يحار الأنوار : ٢٧ / ٢٦١ / ٣٧.

<sup>(</sup>٦) تنبيه الخواطر: ١/٤/١.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٣١٦٨ و ٣١٦٩.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الخطبة ٨٤.

<sup>(</sup>٩) كنز العثال: ٨٢٠٣.

<sup>(</sup>١٠) المحجّة البيضاء: ٥ / ٢٤٣.

<sup>(</sup>١١ \_ ١٣) نهج البلاغة : الحكمة 20% و ٢٥٢ والخطبة ١٦.

١٧٣٨١ عند ﷺ كَانَ يقولُ -: إِيَّاكُم والكذبَ؛ فإنَّ كُلَّ راجٍ طَالِبٌ، وكلَّ خَانُفٍ هَارِبُ ١٠٠. ١٧٣٨٢ - رسولُ اللهِ ﷺ: إِيَّاكُم والكذبَ، فإنَّهُ مَع الفُجورِ، وهُما في النارِ ١٠٠.

١٧٣٨٣ عند عَلَيْهُ : إيّاكُم والكذب؛ فإنّهُ يَهدي إلى الفُجورِ ، وهُما في النار ٣٠.

١٧٣٨٤ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ ـ فِهشامٍ وهُو يَعِظُهُ ـ : إنّ العاقِلَ لا يَكذِبُ وإن كانَ فيهِ هَواهُ ٣٠. ١٧٣٨٥ ـ رسولُ اللهِ عَلِيُنَةُ : أربَى الرّبا الكذبُ ٣٠.

(انظر) الربا: باب ١٤٣٨.

١٧٣٨٦ عند عَلَيْ : إذا كَذَبَ العَبدُ تَباعَدَ المَلَكُ عَنهُ مِيلاً، مِن نَتْنِ ما جاء بهِ١٠٠.

١٧٣٨٧ عند عَلِين : إذا كَذَبَ العَبدُ كِذبَةً تَباعَدَ المَلَكُ مِنهُ مَسيرَةً مِيلٍ مِن نَثْنِ ما جاء به .٠٠

١٧٣٨٨ عنه عَلَيْ : إِنَّ الكذبَ بابُ مِن أبوابِ النَّفاقِ ١٠٠.

١٧٣٨٩ ـ الإمامُ عليَّ اللهِ : وقد عَلِمتُم مَوضِعي مِن رسولِ اللهِ ﷺ بالقَرابَةِ القَريبَةِ والمَنزِلَةِ الخَصيصَةِ، وَضَعَني في حِجرِهِ... وما وَجَدَ لي كِذبَةً في قَولٍ، ولا خَطلَةً في فِعلِ ١٠٠.

١٧٣٩١ ــ رسولُ اللهِ عَلِيَّالَةُ : لا تُلَقُّنوا الناسَ فيَكذِبونَ، فإنَّ بَني يَعقوبَ لم يَعلَموا أنّ الذِّئبَ

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٧/ ٢٤٦/٧٢.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر : ١ /١١٣ .

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ٣/ ٥٩٢.

<sup>(</sup>٤) يحار الأنوار: ١/٣٠٥/٧٨.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٤٧/٢٦٣/٧٢.

<sup>(</sup>٦) النرغيب والترهيب: ٣٠/٥٩٧/٣.

<sup>(</sup>٧) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٦ / ٣٥٧.

<sup>(</sup>٨) كنز المقال: ٨٢١٢.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢.

<sup>(</sup>۱۰) بحار الأنوار : ۲۸/۲۲۰/۲۸.

# يَأْكُلُ الإنسانَ فلَمَّا لَقَّنَهُم: ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَأْكُلُهُ الذِّئبُ ﴾ قالوا: أكلَهُ الذُّئبُ إن

(انظر) النبوّة (٤): باب ٣٨٣٤.

## ٣٤٥٧ ـ الكذبُ أدنَى الأخلاق

١٧٣٩٢ ـ الإمامُ على ﷺ : الكذبُ شَينُ الأخلاق ٣٠.

١٧٣٩٣ عند الله : تَحَفَّظُوا مِن الكذبِ؛ فإنّهُ مِن أدنى الأخلاقِ قَدْراً، وهو نَـوعٌ مِـن القُحش وضَربٌ مِن الدَّناءَةِ

١٧٣٩٤ عند الله : أقبَحُ شيء الإفك ".

١٧٣٩٥ عند على: أقبَحُ الخلائق الكذبُ ١٠٠٠

١٧٣٩٦ ـ عند الله : شَرُّ الأخلاق الكذبُ والنَّفاقُ ١٠.

١٧٣٩٧ عند الله : شَرُّ الشَّيَمِ الكذبُ ٥٠٠.

١٧٣٩٨ عنه على : لا شِيمَةَ أَقْبَحُ مِن الكذبِ٩٠٠

١٧٣٩٩ ـ عنه الله : لا سُوءَ أسوّاً مِن الكذبِ ١٠٠٠

## ٣٤٥٨ ـ الكذبُ والإيمانُ

### الكتاب

﴿إِنَّا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِآياتِ اللهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿ ٥٠٠ .

١٧٤٠ - رسولُ الله على الله عنه الله عنه المؤمن عَباناً ؟ -: نَعَم، قيلَ لَهُ: أيكونُ المؤمنُ

<sup>(</sup>١) كنز العثال: ٨٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٩٧٠.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار : ١٥٧/٦٤/٧٨.

<sup>(</sup>٩) بحار الأتوار: ٢٣/٢٥٩/٧٢.

<sup>(</sup>۱۰) النحل: ۲۰۵.

جَعِيلاً؟ قالَ: نَعَم، قيلَ لَهُ: أيكونُ المؤمنُ كَذَّاباً؟ قالَ: لا ١٠٠٠.

١٧٤٠١ عنه ﷺ ـ وقد سَاْلَهُ أَبُو الدَّرداءِ: هل يَسرِقُ المؤمنُ؟ ـ.: قد يكونُ ذلكَ، قالَ: فهل يَزني المؤمنُ؟ قالَ: بلىٰ وإن كَرِهَ أَبُو الدَّرداءِ. قالَ: هَل يكذِبُ المؤمنُ؟ قالَ: إنَّمَا يَفتَرِي الكذبَ مَن لا يُؤمِنُ، إنَّ العَبدَ يَزِلُّ الزَّلَّةَ ثُمَّ يَرجِعُ إلىٰ رَبِّهِ فَيَتوبُ فَيَتوبُ اللهُ عَلَيهِ ٣٠.

١٧٤٠٢ ـ الإمامُ الصّادقُ اللهِ ـ وقد سَأَلَهُ الحسنُ بنُ عَبوبٍ: يكونُ المؤمنُ بَخيلاً ؟ ـ : نَعَم، [قالَ:] قُلتُ: فيكونُ جَباناً ؟ قالَ : نَعَم ، قلتُ : فيكونُ كَذَّاباً ؟ قالَ: لا، ولا خائناً ، ثُمَّ قالَ : يُجبَلُ المؤمنُ علىٰ كُلِّ طَبيعَةٍ إلّا الحِيانَةَ والكذبَ™.

١٧٤٠٣ ـ رسولُ الله عَلَيْ : يُطبَعُ المؤمنُ على كُلُّ خَلَّةٍ غَيرَ الحِيانَةِ والكذب".

١٧٤٠٤ عند عَلَيْ : إِيَّاكُم والكذب؛ فإنَّ الكذب بُحانِبُ للإيمان ٠٠٠.

١٧٤٠٥ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ : جانِبوا الكذب؛ فإنَّهُ مُجانِبٌ للإيمانِ، الصادِقُ علىٰ شَفا مَنجاةٍ وكَرامَةٍ، والكاذِبُ علىٰ شرفِ مَهواةٍ ومَهانَةٍ™.

١٧٤٠٦ ـ الإمامُ الباقر على: إنّ الكذب هُو خَرابُ الإيان ٥٠٠٠

١٧٤٠٧ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : كَثَرَةُ الكذب تَدْهَبُ بالبَهاءِ ١٠٠.

١٧٤٠٨ عند عَمَلِ الجُنَّةِ ؟ ـ: الصَّدَقَ، إذا صَدَقَ العَبدُ بَرَّ، وإذا بَنَّ أَمَنَ، وإذا صَدَقَ العَبدُ بَرَّ، وإذا بَرَّ آمَنَ، وإذا آمَنَ دَخُلَ الجُنَّةُ. قالَ: يا رسولَ اللهِ، وما عَمَلُ النارِ ؟ قالَ: الكذبُ، إذا كَذَبَ العَبدُ فَجَرَ، وإذا فَجَرَ كَفَرَ، وإذا كَفَرَ يَعنى دَخُلَ النارَ ٣٠.

(انظر) الصدق باب: ۲۱۹۰.

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ٣٤/٥٩٥/٣.

<sup>(</sup>٢) كنز المثال: ٨٩٩٤.

<sup>(</sup>٣) بعار الأنوار: ١١/١٧٢//٧٥.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب: ٣/ ٥٩٥/ ٢٢.

<sup>(</sup>٥) كنز العمّال: ٨٢٠٦.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ٨٦، شرح نهج البلاغة لابن أبي العديد : ٦ / ٣٥٤.

<sup>(</sup>۷\_۸) بحار الأتوار : ۲۲/۷۲۲ ۸ و ص ۲۵۹/۲۲. دمارا در در ال

<sup>(</sup>٩) الترغيب والترهيب: ٣/٥٩٢/٣.

## ٣٤٥٩ ـ الكذبُ مِفتاحُ كُلُّ شَرُّ

١٧٤٠٩ ـ الإمامُ الباقرُ اللهِ : إنَّ اللهُ عَزَّوجلَّ جَعَلَ لِلشرِّ أَقفالاً، وجَعَلَ مَفاتيحَ تِلكَ الأَقفالِ الشَّراب، والكذبُ شَرُّ مِن الشَّراب،.

· ١٧٤١ ـ الإمامُ العسكريُّ على : جُعِلَتِ الخَبائثُ في بَيتٍ وجُعِلَ مِفتاحُهُ الكذبَ ٣٠.

الادار رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ رجلُ: أستَسِرُ بِخِلالٍ أربَعٍ: الزَّنا، وشُربِ الخَمرِ، والسَّرَقِ، والكذبِ، فأيَّتُهُنَّ شِئتَ تَركتُها لكَ ـ: دَعِ الكذبَ، فأيًّا ولَىٰ هَمَّ بالزَّنا، فقالَ: يَسأَلْنِي، فإن جَحَدتُ نَقَضتُ ما جَعَلتُ لَهُ، وإن أقرَرتُ حُدِدتُ، ثُمَّ هَمَّ بالسَّرَقِ، ثُمَّ بشُربِ يَسأَلْنِي، فإن جَحَدتُ نَقَضتُ ما جَعَلتُ لَهُ، وإن أقرَرتُ حُدِدتُ، ثُمَّ هَمَّ بالسَّرَقِ، ثُمَّ بشُربِ الخَمرِ، فَفَكَّرَ فِي مِثلِ ذلكَ، فَرَجَعَ إلَيه فقالَ: قد أُخَذتَ علَيَّ السَّبيلَ كُلَّهُ! فقد تَرَكتُهُنَّ أَجمَعَ ٣٠. الخَمرِ، فَفَكَّرَ فِي مِثلِ ذلكَ، فَرَجَعَ إلَيه فقالَ: قد أُخَذتَ علَيَّ السَّبيلَ كُلَّهُ! فقد تَرَكتُهُنَّ أَجمَعَ ٣٠.

(انظر) الشر: ياب ١٩٧٣.

## ٣٤٦٠ ـ الأمرُ بتركِ جِدَّ الكذبِ وهَزلِهِ

١٧٤١٣ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْظُ : أَنَا زَعيمُ بِبَيتٍ في رَبَضِ الجُنَّةِ ، وبَيتٍ في وَسَطِ الجُنَّةِ ، وبَيتٍ في أُعلَى الجُنَّةِ ، لِمَن تَرَكَ المِراءَ وإن كانَ مُحِقًاً ، ولِمَن تَرَكَ الكذبَ وإن كانَ هازِلاً ، ولِمَن حَسُنَ خُلُقُهُ \*\*\*.

١٧٤١٤ ـ الإمامُ عليُّ طَلِيُّا: لا يَجِدُ عَبدُ طَعمَ الإيمانِ حتىٰ يَترُكَ الكذبَ هَزلَهُ وجِدَّهُ اللهُ.
١٧٤١٥ ـ رسولُ اللهِ عَلِيُّ : إنّ الكذبَ لا يَصلَحُ مِنهُ جِدُّ ولا هَزلُ، ولا أن يَعِدَ الرجُلُ ابنَهُ ثُمَّ لا يُنجِزَ لَهُ، إنّ الصَّدقَ يَهدي إلى اللهِرِّ، وإنَّ اللهِرَّ يَهدي إلى الفُجورِ،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار : ٢/٢٣٦/٧٢.

<sup>(</sup>٢) الدرّة الباهرة: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٦ / ٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) كنز المتال: ٨٢١٧.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ١٧٠ / ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) يحار الأنوار: ١٤/٢٤٩/٧٢.

وإنَّ الفُجورَ يَهدي إلَى النارِ ١٠٠.

١٧٤١٦ ـ الإمامُ عليِّ اللهِ : لا يَصلَحُ مِن الكذبِ جِدُّ ولا هَزلٌ، ولا أن يَعِدَ أَحَدُكُم صَبِيَّهُ ثُمَّ لا يَنِيَ لَهُ، إنَّ الكذبَ يَهدي إلَى الفُجورِ، والفُجورَ يَهدي إلَى النارِ ".

١٧٤١٧ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ كانَ يقولُ لِوُلدِهِ ـ : اتَّقُوا الكَذِبَ الصَّغيرَ مِنهُ والكبيرَ، في كلَّ جِدِّ وهَزلِ، فإنّ الرجُلَ إذا كذبَ في الصَّغيرِ اجتَرَأَ علَى الكبيرِ ٣.

### ٣٤٦١\_الكُذَبيةُ

الانوار عن أساء بنتِ عُمَيسٍ: كنتُ صاحِبةَ عائشةَ التي هَيَّا أَهُا وأدخَلتُها على رسولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ وَمَعي نِسوةً، فواللهِ ما وَجَدنا عِندَهُ قُوتاً إلا قَدَحاً مِن لَبَنٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ ناوَلَهُ على رسولِ اللهِ، خُذي مِنهُ، وقالت: وعائشة وقالت: وفاستَحييَتِ الجارِيَة، فقلتُ: لا تَرُدِّينَ يدَ رسولِ اللهِ، خُذي مِنهُ، وقالت: وفأخَذَتُهُ على حَياءٍ فَشَرِبَت مِنهُ، ثمّ قالَ: ناولي صواحِبَكِ، فقالنَ: لا نَشتَهيهِ، فقالَ: لا تَجمعن جُوعاً وكِذباً، وقالت: وفقلتُ: يا رسولَ اللهِ، إن قالت إحدانا لِشيءٍ تَشتَهيهِ: لا نَشتَهيهِ، أيُعَدُّ خُوعاً وكِذباً، وقال: إنّ الكِذبَ لَيُكتَبُ حتى يُكتَبَ الكُذَيبَةُ كُذَيبَةً ١٠٠.

١٧٤٢٠ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ \_ لمّا سَأَلَتهُ أَسَاءُ بنتُ يَزيدَ : إن قالَت إحدانا لِشيءٍ تَشتَهيهِ :
 لا أَشتَهيهِ، يُعَدُّ ذلك كِذباً ؟ \_ : إنّ الكذب يُكتَبُ كِذباً حتى تُكتَبَ الكُذَبِبَةُ كُذَبِبَةً . ٣

١٧٤٢١ ـ الترغيب و الترهيب عن عبدِ اللهِ بنِ عامِرٍ: دَعَتني أُمِّي يَوماً ورسولُ اللهِ ﷺ قاعِدٌ

<sup>(</sup>١) كنز المتال: ٨٢١٧.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق: ٩/٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) بعمار الأنوار : ٢/ ٢٣٥ / ٢٠.

<sup>(</sup>٤) كتر العثال: ٨٢١٥.

<sup>(</sup>٥) يحار الأنوار : ٢٠/٨٥٢/ ٢٠.

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب: ٣٢/٥٩٧/٣.

في بَيتِنا، فقالت: ها تَعالَ أُعطِكَ، فقالَ لها رسولُ اللهِ ﷺ: ما أَرَدتَ أَن تُعطِيَهُ؟ قالت: أَرَدتُ أَن أُعطِيَهُ تَمَراً، فقالَ لهَا رسولُ اللهِ ﷺ: أما إنّكِ لو لم تُعطِهِ شيئاً كُتِبَت علَيكِ كِذبَةُ ٣٠.

١٧٤٢٢ \_ رسولُ اللهِ عَلِينَ : كَنِي بِالمَرءِ مِن الكذبِ أن يُحَدِّثَ بِكُلِّ ما سَمِعَ ١٠٠.

١٧٤٢٣ عند ﷺ : حَسبُكَ مِن الكذب أن تُحَدِّث بكُلِّ ما سَمِعتَ ٣٠.

١٧٤٢٤ ــ الإمامُ على ﷺ \_ مِن كتابٍ لَهُ إِلَى الحارِثِ الهَمْداني ۗ \_: ولا تُحدِّثِ الناسَ بكُلِّ ما سَمِعتَ بهِ، فكَنىٰ بذلك كَذِباً ٣٠.

١٧٤٢٥ ـ رسولُ اللهِ عَلِينُ : كَنَىٰ بالمَرَءِ إِمَّا أَن يُحَدُّثَ بِكُلِّ ما سَمِعَ ١٠٠.

# ٣٤٦٢ عِلَّةُ الكذب

١٧٤٢٦ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ : لا يَكذِبُ الكاذِبُ إلَّا مِن مَهاِنَةِ نَفسِهِ علَيهِ ٥٠.

الشُّعْريَةِ الطُّمَأْنينَةُ إلى الكَاذِبُ الكَاذِبُ إلَّا مِن مَهانَةِ نفسِهِ، وأصلُ السُّعْريَةِ الطُّمَأْنينَةُ إلى الكذب ٣٠.

٨٢٤٢٨ ـ الإمامُ عليُّ الله : عِلَّهُ الكذبِ أَقْبَعُ عِلَّةٍ ١٠٠.

١٧٤٢٩ \_ عند الله : الكاذِبُ مُهانُ ذَلِلُ ١٠٠.

·١٧٤٣ ـ عند الله : الكاذِبُ علىٰ شَفا مَهواةٍ ومَهانَةِ ····

(انظر) باب ٣٤٦٤، الكِير: باب ٣٤٣٩، النفاق: ياب ٣٩٢٩.

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ٣٤/٥٩٨/٣.

<sup>(</sup>٢) كنز العثال : ٨٢٠٨، ٢٠٨٠.

<sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر : ١٢٢/٢.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الكتاب ٦٩، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٨ / ٤١.

<sup>(</sup>٥٦٥) كنز العثال: (٨٢٠٧، ٨٢٢٤). ٨٢٣١.

<sup>(</sup>٧-٨) يحار الأنوار: ٢٦٢/٧٢ ١٤ و ٢١٢/٧٧ ١.

<sup>(</sup>٩ ـ ١٠) غرر الحكم: ٢٢٩، ٢٢٤٧.

### ٣٤٦٣ \_ الكِذَابُ

١٧٤٣١ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ وقد قيلَ لَهُ: الكذّابُ هُو الذي يَكذِبُ في الشيءِ؟ ــ: لا، ما مِن أَحَدٍ إلّا يكونُ ذلكَ مِنهُ، ولكنِ المَطبوعَ علَى الكذبِ ...

١٧٤٣٢ ـ الإمامُ علي ﷺ : ما يَزالُ أَحَدُكُم يَكذِبُ حتى لا يَـبق في قَـلبِهِ مَـوضِعُ إبـرَةِ صِدقِ، فَيُسمّىٰ عندَ اللهِ كذّاباً ٣٠.

١٧٤٣٣ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلاً : ما يَزالُ العَبدُ يَكذِبُ حتَّىٰ يَكتُبَهُ اللهُ كذَّاباً ٣٠.

١٧٤٣٤ ـ عند عَلَيْنُ : مَا يَزَالُ العَبدُ يَكذِبُ ويَتَحَرّىٰ الكذبَ حتّىٰ يُكتَبَ عندَ اللهِ كذَّاباً ١٠٠٠

المعاد عنه عَلِيهِ نُكتَةً حتى يَسودً ويَتَحرَّى الكذبَ فُتنكَتُ في قلبِهِ نُكتَةً حتى يَسودً قلبُهُ، فيُكتَبَ عندَ اللهِ مِن الكاذِبينَ ٣٠.

١٧٤٣٦ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ آيَةَ الكَذَّابِ بأن يُخيِرَكَ خَبرَ السهاءِ والأرضِ والمَشرِقِ والمَغرِب، فإذا سَأَلتَهُ عن حَرام اللهِ وحَلالِهِ لَم يكن عندَهُ شيءٌ إ

١٧٤٣٧ ـ الإمامُ علي علي الله : لا تُحَدِّث مِن غَيرِ ثِقَةٍ فتَكونَ كَذَّاباً ٥٠٠.

١٧٤٣٨ ـ الإمامُ الصادق على : إنَّ الكَذَّابَ يَهلِكُ بالبَيِّناتِ، ويَهلِكُ أتباعُهُ بالشُّبُهاتِ ٥٠.

١٧٤٣٩ ـ الإمامُ علي الله : لا خَيرَ في عِلم الكَذَّابِينَ ١٠٠

<sup>(</sup>١) الكاني: ٢/ ١٢/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٤/٢٥٩/٧٢.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢/٣٣٨/٢.

<sup>(</sup>٤) تنبيه الخواطر : ١ / ١١٤.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب: ١٤/٥٩٢/٣.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٨/٣٤٠/٨.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار : ١٨/١٠/٧٨.

<sup>(</sup>٨) الكافي: ٢ / ٣٣٩ / ٧.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم : ١٠٧١٦.

## ٣٤٦٤ ـ ثَمَرةُ الكذب

#### الكتاب

﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارُ ﴾ ١٠٠.

﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُشْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ ".

﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُومِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ مِا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ وَهِا كَانُوا يَكَذِبُونَ ﴾ ٣٠.

٠٧٤٤٠ ـ الإمامُ عليٌّ عِنْ : غَرَهُ الكذبِ المَهانَةُ في الدنيا والعَذابُ في الآخِرَةِ ٣٠.

١٧٤٤١ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْنَ : إِنَّ الكذبَ يُسَوَّدُ الوَجِدَ ١٠٠

١٧٤٤٢ ـ الإمامُ الصّادقُ على : لا تَكذِبْ فَيَدْهَبَ بَهاوْكُ٠٠.

١٧٤٤٣ ـ الإمامُ على على : كَثرَهُ كِذب المرء تُذهِبُ بَهاءَهُ ٣٠.

١٧٤٤٤ ـ المسيحُ الله : مَن كَثَرَ كذبُهُ ذَهَبَ بَهاؤهُ ١٠٠.

ا ١٧٤٤٥ ـ الإمامُ على على الله : كَثرَةُ الكذب تُفسِدُ الدِّينَ وتُعظِمُ الوِرز ١٧٠٠

٧٤٤٦ - عنه على وصيَّتِهِ لابنِهِ الحسن على -: عاقِبَةُ الكذب النَّدَمُ ٥٠٠٠.

١٧٤٤٧ ـ عنما الكذبُ فَسادُ كُلُّ شيءٍ ١٧٠٠ .

١٧٤٤٨ عنه الله : الكذب في العاجِلَةِ عارٌ ، وفي الآجِلَةِ عَذابُ النارِ٥٠٠.

١٧٤٤٩ \_ عند الله : الكذبُ يُؤدِّي إلى النَّفاق ٥٠٠.

١٧٤٥٠ عنه طل : الكذب يُوجب الوقيعة ١١٠٠.

<sup>(</sup>۱) الزمر: ۳.

<sup>(</sup>۲) غافر: ۲۸.

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) غرر ألحكم: ٤٦٤٠.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب: ٢٨/٥٩٦/٣.

<sup>(</sup>٦) بحار الأنوار: ٨/١٩٢/٧٢.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٧١٠٠.

<sup>(</sup>٨) بحار الأنوار : ١٩٢/٧٢ . ٨.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ٧١٢٣.

<sup>(</sup>۱۰) بِحَارِ الْأَنُوارِ : ۱/۲۱۱/۷۷.

<sup>(</sup>١١\_١٤) غرر الحكم: ١١١٦، ١٧٠٨، ١١٨١، ٧٤٧.

١٧٤٥١ \_ رسولُ الله علي : أقلُّ الناسِ مُرُوَّةً مَن كانَ كاذِباً ١٠٠.

١٧٤٥٢ \_ الإمامُ على اللهِ : مَن كَذَبَ أَفسَدَ مُرُوَّتَهُ ١١٠.

١٧٤٥٣ \_ عند الله : لا يَجتَمِعُ الكذبُ والمُرُوَّةُ ١٠٠.

١٧٤٥٤ \_ عند الله : مَن عُرِفَ بالكذبِ قَلَّتِ الثِقَةُ بهِ ، مَن تَجَنَّبَ الكذبَ صُدِّقَت أقوالُهُ ١٠٠.

١٧٤٥٥ ـ الإمامُ الصّادقُ على السَّدَقُ الله على الله المَّدَّةُ ، ولا لِحَسُودٍ لَذَّةً ، ولا لِمُلُوكٍ وَفاءً ، ولا لِكَذَّابِ مُروّةً (١٠).

١٧٤٥٦ \_ الإمامُ عليُّ الله : فَسادُ البَهاءِ الكذبُ ٥٠٠.

١٧٤٥٧ عند الله : الكذَّابُ والمَيَّتُ سَواءً، فإنَّ فَضيلَةَ الحَيِّ علَى المَيَّتِ الثَّقةُ بهِ، فإذا لم يُوثَقُ بكلامه بَطَلَت حَياتُهُ ٣٠.

١٧٤٥٨ ـ عند اللَّهُ : الكَذَّابُ مُتَّهَمَّ في قَولِهِ وإن قَوِيَت حُجَّتُهُ وصَدَقَت لَهَجَتُهُ ٣٠.

١٧٤٥٩ ـ الإمامُ الصّادقُ على الله : لا تَستَعِنْ بكَذَّابٍ ... فإنَّ الكَذَّابَ يُقرِّبُ لكَ البَعيدَ، ويُبَعَّدُ لكَ القَريبَ ... اللهُ المَدِّيبَ اللهُ البَعيدَ، ويُبَعَّدُ لكَ القَريبَ ...

١٧٤٦٠ ـ الإمامُ علي ﷺ : يَكتَسِبُ الكاذِبُ بكِذبِهِ ثلاثاً : سَخَطَ اللهِ عـلَيهِ ، واستِهانَةَ الناسِ بهِ ، ومَقتَ الملائكةِ لَهُ ١٠٠٠.

١٧٤٦١ \_عنه ﷺ : أبعَدُ الناسِ مِن الصَّلاحِ الكَذُوبُ، وذو الوَجِهِ الوقاحِ ٥٠٠٠.

١٧٤٦٢ ـ الإمامُ الصادقُ على : إنّ الرجُلَ لَيَكذِبُ الكِذبَةَ فَيُحرَمُ بها صَلاةَ الليل ٥٠٠.

١٧٤٦٣ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : الكِذبُ يَنقُصُ الرُّزقَ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) بعار الأنوار: ٢١/٢٥٩/٧٢.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) غرر الحكم: ٧٧٩٤، ١٠٥٨١، (٨٨٨٨، ١٨١٩).

<sup>(</sup>٥) يحار الأنوار: ١٣/١٩٣/٧٢.

<sup>(</sup>٦-١) غررالحكم: ١٥٥٧، ٢١٠٤، ١٨٤٩.

<sup>(</sup>٩) بحار الأنوار : ١٣/ ٢٣٠/ ١٣٧.

<sup>(</sup>١٠ ـ ١١) غرر الحكم: ٢٢٣٤، ١١٠٣٩.

<sup>(</sup>١٢) بحار الأنوار : ٧٧/ ٢٦٠ /٢٩.

<sup>(</sup>١٣) الترغيب والترهيب: ٣/ ٥٩٦/ ٢٩.

١٧٤٦٤ ـ الإمامُ علي الله : اعتيادُ الكِذبِ يُورِثُ الفَقرَ ١٠٠.

المَّذَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الفَسادَ، ويُفَوِّتُ المُرادَ، ويُبطِلُ الحَـرَمَ، ويَـنقُضُ العَرْمَ ٣٠.

١٧٤٦٦ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إِنَّ مِنَا أَعانَ اللهُ (بهِ) علَى الكذَّابينَ النَّسيانَ (٥٠٠٠).

١٧٤٦٧ \_ الإمامُ على ﷺ : شَرُّ القولِ ما نَقَضَ بَعضُهُ بَعضاً ١٠٠.

أقول: قال العلّامة الطباطبائيّ في الميزان في تفسير قوله تعالىٰ في سورة يوسف: ﴿وَجَاؤُوا عَلَىٰ قَيصِهِ بِدَمِ كَذِبٍ﴾™:

الكَذِب بالفتح فالكسر مصدر أريد به الفاعل لِلمبالغة؛ أي بدم كاذبٍ بيِّن الكذب.

وفي الآية إشعار بأنّ القميص وعليه دم ـوقد نُكِّر الدمُ للدلالة علىٰ هوان دلالته وضعفها على ما وصفوه ـ كان على صفةٍ تكشف عن كذبهم في مقالهم، فإنّ من افترسته السّباع وأكلته لم تترك له قيصاً سالماً غير محزّق. وهذا شأن الكذب لا يخلو الحديث الكاذب ولا الأحدوثة الكاذبة من تنافٍ بين أجزائه وتناقضٍ بين أطرافه أو شواهدَ من أوضاعٍ وأحوالٍ خارجيّةٍ تحفّ به وتنادي بالصدق وتكشف القناع عن قبيح سريرته وباطنه، وإن حسنت صورته.

### كلام في أنّ الكذب لا يُقلح :

من الجُمرَّب أنَّ الكذب لا يدوم على اعتباره، وأنَّ الكاذب لا يـلبث دون أن يأتي بمـا يكذّبه أو يَظهر ما يكشف القناع عن بُطلان ما أخبر به أو ادّعاه. والوجه فيه أنّ الكون يجري علىٰ نظامٍ يرتبط به بعض أجزائه ببعضٍ ينِسَبٍ وإضافاتٍ غير مـتغيّرة ولا مـتبدّلة، فـلكلّ

<sup>(</sup>١) يحار الأثوار: ٢٦/ ٢٦١ /٣٦.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٧٢٥٩.

 <sup>(</sup>٣) يعني أنّ النسيان يصير سبباً لفضيحتهم ، وذلك لأنّهم ربّما قالوا شيئاً فنسوا أنّهم قالوه قيقولون خلاف ما قالوه أوّلاً فيفتضحون .(كما في هامش المصدر) .

<sup>(</sup>٤) الكَافي: ٢ / ٣٤١ / ١٥.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٥٧٠٣.

<sup>(</sup>۱) پوسف: ۱۸.

حادَثٍ من الحوادث الخارجيّة الواقعة لوازم وملزوماتُ متناسبةٌ لا ينفكَ بعضها من بعضٍ، ولها جميعاً فيا بينها أحكام وآثارٌ يتّصل بعضها ببعضٍ، ولو اختلّ واحدٌ منها لاختلّ الجميع، وسلامة الورود الاستثناء عليه.

فلو انتقل مثلاً جسم من مكانٍ إلى مكانٍ آخر في زمانٍ كان من لوازمه أن يفارق المكان الأوّل ويشغل الأوّل ويبتعد منه ويغيب عنه وعن كلّ ما يلازمه ويتصل به ويخلو عنه المكان الأوّل ويشغل به الثاني وأن يقطع ما بينهما من الفصل إلى غير ذلك من اللوازم، ولو اختلَّ واحد منها \_كأن يكون في الزمان المفروض شاغلاً للمكان الأوّل \_اختلَت جميع اللوازم المحتفّة به.

وليس في وسع الإنسان ولا أيّ سببٍ مفروضٍ إذا سَترَ شيئاً من الحقائق الكونيّة بنوعٍ من التّلبيس أن يستر جميع اللوازمات والملزومات المرتبطة به، أو أن يخرجها عن محالمًا الواقعيّة، أو يحرفها عن مجراها الكونيّة، فإن ألق ستراً على واحدةٍ منها ظهرت الأخرى وإلّا فالثالثة، وهكذا.

ومن هنا كانت الدَّولةُ للحقّ وإن كانت للباطل جَولةٌ، وكانت القيمة للصّدق وإن تعلّقت الرغبة أحياناً بالكذب، قال تعالىٰ: ﴿إِنَّ الله لا يَهدِي مَن هُوَ كَاذِبُ كَفّارٌ ﴾ وقال: ﴿إِنَّ الله لا يَهدِي مَن هُوَ كَاذِبُ كَفّارٌ ﴾ وقال: ﴿إِنَّ الله لا يَهدِي مَن هُو كَاذِبُ كَفّارٌ ﴾ وقال: ﴿إِنَّ الله لا يَه لِمُونَ عَلَى اللهِ الكَذِبَ لا يُفلِحُونَ ﴾ وقال: ﴿إِنَّ الله الله وقال: ﴿بَلُ كُذَّبُوا بِالحَقِّ كُذَباً بِنُوا عَلَى الله عَدُوا الحقّ كذباً بِنُوا عَلَى الله واعتمدوا عليه في حياتهم، فوقعوا في نظامٍ مختلٌ يناقض بعض أجزائه بعضاً ويدفع طرفٌ منه طرفاً ».

<sup>(</sup>۱) الزمر : ۳.

<sup>(</sup>۲) غافر : ۲۸.

<sup>(</sup>٢) النحل: ١١٦.

<sup>(</sup>٤) ق : ٥ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الميزان: ١٠٤،١٠٣/١١.

### ٣٤٦٥ \_ أقبَحُ الكذب

#### الكتاب

﴿ فَنَ أَظْلَمُ مِنَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِباً لِيُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْم ﴾ ١٠٠.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِباً أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلِيٌّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَي مُهُ ٣٠.

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِتَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَــلَى اللهِ الْكَــذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ﴾٣.

﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ".

﴿وَيَوْمَ الْقِيامَةِ تَدرَى اللَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً أَلَيْسَ فِي جَهَمَّمَ مَثُوىً لِلْمُتّكَبِّرِينَ ﴾ (").

١٧٤٦٨ ـ الإمامُ على ﷺ : إنّه سَيَأْتِي علَيكُم مِن بَعدِي زَمانُ ليسَ فيهِ شيءٌ أَخفىٰ مِـن الحَقُّ ولا أَظهَرَ مِن الباطِل، ولا أَكثَرَ مِن الكذب علىٰ اللهِ ورسولِهِ™.

الطَّيرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن أَقولَ علىٰ رسولِ اللهِ ﷺ ما لم يَعْطَفَني الطَّيرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن أقولَ علىٰ رسولِ اللهِ ﷺ ما لم يَقُلْ٣٠.

الالالا ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لمّا ذُكِرَ لَهُ الحائكُ أَنَهُ مَلعونُ ـ : إِنَّا ذَاكَ الذي يَحُوكُ الكذبَ على اللهِ وعلى رسولِهِ ﷺ ".

<sup>(</sup>١-١) الأنمام: ٩٣،١٤٤. ٩٣.

<sup>(</sup>٣) النعل: ١١٦.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ٧٨.

<sup>(</sup>٥) الزمر: ٦٠.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الخطبة ١٤٧.

<sup>(</sup>٧) وسأثل الشيعة: ١/١٠٢/١١.

<sup>(</sup>٨) قرب الإسناد: ١٣٣ / ٤٦٦.

<sup>(</sup>٩) الكافي: ٢٠/٣٤٠.

الالالا عنه على : إنَّ الكِذبَةَ لَتَفَطِّرُ الصائم، [قالَ أبو بَصيرٍ:] قلتُ: وأَيُّنا لا يكونُ ذلكَ مِنهُ؟! قالَ: ليسَ حيثُ ذَهَبتَ، إنَّا ذلكَ الكذبُ على اللهِ وعلى رسولِهِ وعلى الأَغَيَّةِ صلواتُ اللهِ عليهِ وعلى الأَغَيَّةِ صلواتُ اللهِ عليهِ وعليهِ من .

١٧٤٧٣ ـ عند على: الكَذِبُ علَى اللهِ وعلى رسولِه ﷺ مِن الكبائر ٣٠.

(انظر) الفتوى: باب ٣١٦٢.

## ٣٤٦٦ ـ مُوارِدُ جُوارِ الكذبِ

الصَّفَّينِ، وأَحَبَّ الكذب في الإصلاحِ، وأبغَضَ الخَيطَرَ في الطُّـرُقاتِ، وأبغَضَ النَينِ: أَحَبَّ الحَطرَ في الصَّفَّينِ، وأَحَبَّ الكذب في الإصلاحِ، وأبغَضَ الحَـذب في غير الإصلاح ".

آلَةُ عَرَّوجِلَّ أَحَبَّ الكِذَبَ فِي الصَّلاحِ، وأَبغَضَ الصَّدَقَ فِي الصَّلاحِ، وأَبغَضَ الصَّدَقَ في الفَسادِ<sup>(1)</sup>.

١٧٤٧٦ - الإمامُ الصّادقُ عليه : الكِذبُ مَذمومُ إلّا في أمرَينِ: دَفعِ شَرَّ الظَّلَمَةِ، وإصلاحِ ذاتِ البَينِ ٥٠.

١٧٤٧٧ ـ عنه على : الكلامُ ثلاثةً: صِدقُ، وكِذب، وإصلاحُ بينَ الناسِ ٠٠.

١٧٤٧٨ عند ﷺ : المُصلِحُ ليسَ بكاذِبِ٩٠٠

١٧٤٧٩ ـ رسولُ اللهِ على : ليسَ بالكاذِبِ مَن أصلَحَ بينَ الناسِ فقالَ خَيراً أَو غَىٰ خَيراً ١٠٠ ـ ١٧٤٨٠ ـ رسولُ اللهِ على : كُلُّ كذبٍ مَسؤولُ عَنهُ صاحِبُهُ يَوماً إلّا (كذباً) في ثلاثةٍ : رجُلُ كائدٌ في حَرِيدِ فهُو مَوضوعٌ عَنهُ، أو رجُلُ أصلَحَ بينَ اثنَينِ يَلقَىٰ هذا بغيرِ ما يَلقَى بهِ هذا يُريدُ

<sup>(</sup>۱\_۲) الكاني: ۲/۳٤۰/۲ و ص ۳۳۹/۵.

 <sup>(</sup>٣) الخَطر ... بالمعجمة ثمّ المهملئين ..: التبختر في المشي.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢ / ٢٤٢ / ١٧.

<sup>(</sup>٥-١) بحار الأنوار: ٢٧/٧٧ و ٢/٢٢/٧٢.

<sup>(</sup>۸۷) الكاني: ۱٦/٣٤١/٢ و ص ٢١٠/٥.

<sup>(</sup>٩) الترغيب والترهيب: ٣ / ٤٨٨ / ٤.

بذلكَ الإصلاحَ ما بينَهُما، أو رجُلُ وَعَدَ أهلَهُ شيئاً وهُو لا يُريدُ أن يُتِمَّ لَهُم ٥٠٠.

أقول: قال المجلسيّ رضوان الله عليه: اعلم أنّ مضمون الحديث متّفَق عليه بين الخاصّة والعامّة، فروى الترمذيّ عن النبيّ ﷺ: لا يَحِلّ الكذبُ إلّا في ثلاثٍ: يُحَـدِّثُ الرجُلُ امرأتَـهُ لِيرُضِيّها، والكذبُ في الحرب، والكذبُ في الإصطلاح بينَ النّاسِ.

وفي صحيح مسلم قال ابن شهاب وهو أحد رواته: لم أسمع يرخّص في شيءٍ ممّا يقول الناس كذباً إلّا في ثلاثٍ: الحَرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة روجها...

(انظر) الصلم (٢): باب ٢٢٦٣.

وسائل الشيعة : ٨/ ٥٧٨ باب ١٤١، كنز العمّال : ٣/ ١٦٣٠، ٦٣٢، السحجّة البيضاء : ٥ / ٣٤٣ «بهان ما رُخّص فيه من الكذب».

## ٣٤٦٧ ـ التَّوريةُ

#### الكتاب

﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ \* فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ ".

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَتْطِقُونَ﴾ ٣٠.

﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السُّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذَّنُ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسارِقُونَ﴾ (٠٠).

١٧٤٨١ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : إنَّ في المعاريضِ لمَندوحةً عنِ الكذبِ٣٠.

١٧٤٨٢ ـ عنه عَلِين الله الكاريضِ ما يُغني الرجُلَ العاقِلَ عنِ الكذبِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الكاني: ١٨/٣٤٢/٢.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار : ٢٤٣/٧٢.

<sup>(</sup>٣) الصافّات: ٨٩،٨٨.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) پوسف: ٧٠.

<sup>(</sup>٦\_٧) كنز العشال: ٨٢٥٣ . ٨٢٥٣.

١٧٤٨٣ - كنز العبّال أبي هُرَيرةَ: رَكِبَ رسولُ اللهِ عَلِيْلاً خَلفَ أبي بَكرٍ ناقَتَهُ، وقالَ: يا أبا بكرٍ ذَلِهِ الناس عنه، فإنّهُ لا يَنبَغي لِنَبِيُّ أَن يَكذِبَ، فَجَعَلَ الناسُ يَسألونَهُ مَن أنت؟ قالَ: باغٍ يَبتَغي، قالوا: ومَن وَراءَكَ؟ قال: هادٍ يَهدِيني اللهِ ...

1٧٤٨٤ - الإحتجاج: سُئلَ الصّادِقُ لِمُنَظِّ عن قُولِ اللهِ عَزَّوجلَّ في قِصَةِ إبراهيمَ اللهِ : ﴿قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هذا فَاسَأْلُوهُم إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ ﴾ قالَ: ما فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هذا فَاسَأْلُوهُم إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ ﴾ فإن نَطَقُوا فكبيرُهُم قيل: وكيفَ ذلك؟ فقالَ: إنّا قالَ إبراهيمُ : ﴿فَاسَأَلُوهُم إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ ﴾ فإن نَطَقُوا فكبيرُهُم فعَلَ، وإن لم يَنطِقُوا فلَم يَفعَلْ كبيرُهُم شيئاً، فما نَطَقُوا وما كَذَبَ إبراهيمُ اللهِ

فَسئلَ عن قولِهِ تعالىٰ في سُورَةِ يُوسفَ: ﴿أَيَّتُهَا العِيرُ إِنَّكُم لَسارِقُونَ﴾ قالَ: إنَّهُم سَرَقُوا يُوسفَ مِن أَبيهِ، ألا تَرىٰ أَنَهُ قالَ لَهُم حِينَ قالوا: ﴿ماذا تَفقِدُونَ قالوا نَفقِدُ صُواعَ المَلِكِ﴾ ولم يَقُلْ سَرَقتُم صُواعَ المَلِكِ، إِنَّمَا سَرَقُوا يُوسفَ مِن أَبيه.

فَسئلَ عن قولِ إبراهيمَ اللَّهُ : ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقالَ إِنِّي سَقيمٌ﴾ قالَ: ما كانَ إبراهيمُ سَقيماً وما كَذَبَ، إِنَّا عَنيٰ سَقيماً في دِينِهِ، أي مُرتاداً™.

١٧٤٨٥ ـ الإمامُ الصّادقُ المَّلِيَّةِ ـ لمَّا سَأَلَهُ عبدُ اللهِ بنُ بكيرٍ عنِ الرجُلِ يُستَأذَنُ علَيهِ فيقولُ لِجِاريَتِهِ قُولِي : ليسَ هُو هاهُنا ؟ ـ لا بَأْسَ، ليسَ بكذبِ ".

قال الشيخ الأنصاريّ في «المكاسب» بعد ذكر الحديث: فإنّ سلب الكذب مبنيّ على أنّ المشار إليه بقوله «هاهنا» موضعٌ خال مِن الدّار، إذ لا وجه له سوئ ذلك.

١٧٤٨٦ ــ الكافي عن الحسنِ الصَّيقَل: قلتُ لأبي عبدِاللهِ اللهِ إنّا قد رَوَينا عن أبي جعفرٍ ﷺ في قَولِ يُوسفَﷺ: ﴿أَيَّتُهَا العِيرُ إِنَّكُم لَسَارِقُونَ﴾ فقالَ: واللهِ ما سَرَقُوا ومــا كَــذَب، وقــالَ

<sup>(</sup>١) لعلَّ المراد: ورُّ ياجابتك للناس عن سؤالهم عنَّي . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>۲) كنز العمّال: ۹۰۰۱.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج: ٢/٢٥٦/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) مستطرفات السرائر : ١٣٧ / ١ .

<sup>(</sup>٥) المكاسب: ٥١.

إبراهيمُ اللَّهِ: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُم هذا فَاسْأَلُوهُم إِنْ كَانُوا يَنْطِقُونَ﴾؟ فقالَ: واللهِ ما فَعَلُوا وسا كَذَبَ.

قالَ: فقالَ أبو عبدِاللهِ على: ما عِندَكُم فيها يا صَيقَلُ؟ قالَ: فقلتُ: ما عِندَنا فيها إلّا التَّسليمُ، قالَ: فقالَ: ... إنَّ إبراهيمَ على إنَّا قالَ: ﴿بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا ﴾ إرادةَ الإصلاحِ ودلالةً على أنَّهُم لا يَفعَلُونَ، وقالَ يُوسفُ على إرادةَ الإصلاحِ ...

المحجّة البيضاء: ٥ / ٢٤٨ «بيان الحذر من الكذب بالمعاريض».

### ٣٤٦٨ ــ استِماعُ الكذبِ

#### الكتاب

﴿وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ﴾ ".

﴿لا يَسْمَعُونَ فِيهِا لَغُواً وَلا كِذَّاباً ﴾ ٣٠.

١٧٤٨٧ جار الأنوار: سُئلَ الصّادقُ ﷺ عنِ القُصّاصِ: أَيْحِلُ الاستِاعُ لَهُم ؟ فقالَ: لا، وقالَ الله : مَن أصغىٰ إلى ناطِقٍ فَقَد عَبَدَهُ ، فإن كانَ الناطِقَ عن الله فقد عَبَدَ الله ، وإن كانَ الناطِقَ عن إبليسَ فقد عَبَدَ إبليسَ ".

١٧٤٨٨ ـ الإمامُ علي الله : ولا تَرفَعُوا مَن رَفَعَتهُ الدنيا، ولا تَشِيمُوا بارِقَها، ولا تَسمَعُوا ناطِقَها... فإنّ بَرقَها خالِبٌ، ونُطقَها كاذِبُ٣٠.

١٧٤٨٩ ـ عنه ﷺ : لا تُمكِّنِ الغُواةَ مِن سَمعِكَ ٥٠٠.

(انظر) بحار الأنوار: ٧٧/ ٢٦٤ باب ١١٥.

<sup>(</sup>١) الكافي: ١٧/٣٤١/٢.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٤١.

<sup>(</sup>٣) النا: ٢٥.

<sup>(</sup>٤) يحار الأنوار: ١/٢٦٤/٧٢.

<sup>(</sup>٥\_٦) نهج البلاغة: الخطبة ١٩١ والكتاب ١٠.

## ٣٤٦٩ - التَّحذيرُ مِن الآمال الكاذبةِ

١٧٤٩٠ - الإمامُ علي ﷺ : رَحِمَ اللهُ امراً (عَبداً) سَمِعَ حِكماً فَوَعىٰ، ودُعِيَ إلىٰ رَشادٍ فَدَنا...
 كابَرَ هَواهُ، وكَذَّبَ مُناهُ ١٠٠.

١٧٤٩١ ـ عند الله : إنَّ تَقْوَى اللهِ حَمَّت أُولِياءَ اللهِ مَحَارِمَهُ... فَأَخَذُوا الراحَةَ بالنَّصَبِ، والرَّيَّ بالظَّبَأِ، واستَقرَبوا الأَجَلَ، فَبادَرُوا العَملَ، وكَذَّبُوا الأَمَلَ، فَلاحَظُوا الأَجَلَ....

١٧٤٩٢ عنه الله : قد غابَ عن قُلوبِكُم ذِكرُ الآجالِ، وحَضَّرَ تكُم كَواذِبُ الآمالِ، فصارَتِ الدنيا أملَكَ بِكُم مِن الآخِرَةِ، والعاجِلَةُ أَذْهَبَ بِكُم مِن الآجِلَةِ ٣.

١٧٤٩٣ عنه للثلا : أينَ تَذْهَبُ بِكُمُ المَذَاهِبُ، وتَتِيهُ بِكُمُ الغَياهِبُ، وتَخذَعُكُمُ الكواذِبُ ؟ إلا الله المناب ١١٥.

الدنيا: باب ١٢٢٨، ١٢٢٩.

<sup>(</sup>١-٤) نهج البلاغة: الخطية ٧٦ و ١١٤ و ١١٣ ر ١٠٨.